# تفدين الطاركاني من المالكة الم

لأَبْيَجَعَفَم عَبَدِين جَبِ رِيلُطَ بَرِيَّ لَا لَكُ بَرِيًّ لَا لَكُ بَرِيًّا لَا لَكُ بَرِيًّا لَا لَكُ بَرِيًّا

محقیق الدکتور عالتگری عبدم الترکی بالتعاون مع مرکز البحوث والدراسات العربیة والاسك لامیة بداده جس

> الدكتور/عبلسندخس يمامة السجنري الثامن عشر

> > . للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

القاهرة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة

مكتب : ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة

ت : ۲۲۰۱۰۲۷

مطبعة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٥١٧٥٦

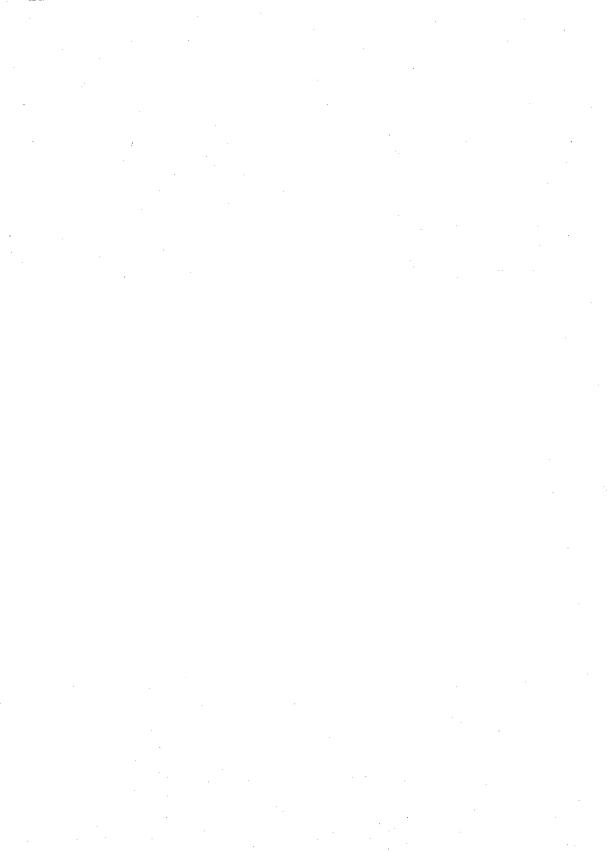

# بليا الخاليا

### تفسيرُ سورةِ النَّمل

## بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيم

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ لَيْ هَدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ مُنَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمّ يُوقِئُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمّ يُوقِئُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

قال أبو جعفر: وقد بيَّنا القولَ فيما مضى من كتابِنا هذا ، فيما كان من حروفِ المعجمِ فى فواتحِ السورِ ، فقولُه : ﴿ طَشَ ﴾ مِن ذلك . وقد رُوِى عن ابنِ عباسٍ أنَّ قولَه : ﴿ طَشَ ﴾ مِن أسماءِ اللَّهِ .

حدَّثنى علىٌ بنُ داودَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على عن ابنِ عباسِ (١) .

فالواجبُ على هذا القولِ أن يكونَ معناه : والسميعِ اللطيفِ ، إنَّ هذه الآياتِ التي أَنزَلتُها إليك يا محمدُ ، لآياتُ القرآنِ ، وآياتُ ﴿ كِتَابِ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : يينُ لمن تدَبَّره وفكر فيه بفَهم ، أنه من عندِ اللَّهِ ، أنزَله إليك ، لم تتخرَّصْه أنت ولم تتقوَّلُه ، ولا أحدٌ سواك من خَلقِ اللَّهِ ؛ لأنه لا يقدرُ أحدٌ من الخلْقِ أنْ يأتي بمثلِه ، ولو

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢ : « قوله » .

والأثر تقدم تخريجه في ٢٠٧/١ ، ٢٠١٧٥ .

تظاهرَ عليه الجنُّ والإنسُ .

وخُفِض قولُه: ﴿ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ . عطفًا به على « القرآنِ » .

وقولُه: ﴿ هُدُى ﴾ . من صفةِ ﴿ القرآنِ ﴾ . يقولُ : هذه آياتُ القرآنِ بيانٌ مِن اللّهِ ، بيَّن (١) به طريقَ الحقّ وسبلَ (٢) السلامِ ، ﴿ وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : وبشارةٌ لمن آمَن به وصدَّق بما أُنزِل فيه ، بالفوزِ العظيمِ في المعادِ .

وفى قولِه: ﴿ هُدُى وَيُمْرَىٰ ﴾ . وجهان من العربية ؛ الرفع على الابتداءِ ، بعنى : هو هدًى وبُشرى . والنصبُ على القطعِ من : ﴿ ءَايَتُ ٱلْفُرَءَانِ ﴾ . فيكونُ معناه : تلك آياتُ القرآنِ الهُدَى (٢) والبشرى للمؤمنين . ثم أُسقِطت الألفُ واللامُ من « الهدى » و « البشرى » ، فصارا نكرةً ، وهما صفةٌ للمعرفة ، فنُصِبا .

اوقولُه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ . يقولُ : هو هدًى وبشرى لمن آمَن بها ، وأقام الصلاةَ المفروضةَ بحدودِها .

وقولُه: ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ . يقولُ : ويؤدّون أَ الزكاةَ المفروضةَ . وقيل : معناه : ويطهِّرون أجسادَهم من دنسِ المعاصى . وقد بيَّنا ذلك فيما مضَى بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (٥٠) .

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . يقولُ : وهم مع إقامتِهم الصلاةَ المفروضةَ (٢) ، وإيتائِهم الزكاةَ الواجبةَ ، بالمعادِ إلى اللّهِ بعد المماتِ يُوقنون ، فيذِلُّون في طاعةِ اللّهِ ؛

187/19

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>۲) في م ، ت ۱ : « سبيل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف . .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ﴿ يؤتونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ١٩٨/٢ ، ٦١٢ ، ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م ، ت ١ ، ف .

رجاءَ جزيلِ ثوابِه، وخوفَ عظيمِ عقابِه، وليسوا كالذين يُكذِّبون بالبعثِ ولا يبالُون؛ أحسنوا أم أساءوا، وأطاعوا أم عَصَوا (١٠)؛ لأنهم إنْ أحسنوا لم يرجُوا ثوابًا، وإنْ أساءوا لم يخافوا عقابًا.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَيَ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۗ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: إِنَّ الذين لا يُصدُّقون بالدارِ الآخرةِ ، وقيامِ الساعةِ ، وبالمعادِ إلى اللَّهِ بعدَ المماتِ ، والثوابِ والعقابِ ، ﴿ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ . يقولُ : حبَّبنا إليهم قبيحَ أعمالِهم ، وسهَّلنا ذلك عليهم ، ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . يقولُ : فهم في ضلالِ أعمالِهم القبيحةِ التي زيَّنَاها لهم ، يتردَّدون حيارَى ، يحسبون أنَّهم يحسِنون .

وقولُه : ﴿ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هُمُّمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : هؤلاء الذين لا يُؤمنون بالآخرةِ لهم سوءُ العذابِ في الدنيا ، وهم الذين قُتِلوا ببدرٍ من مشركي قريشٍ ، ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ . يقولُ : وهم يومَ القيامةِ هم الأوضَعون تجارةً ، والأوكسُونها (٢٠) ؛ باشترائِهم الضلالة بالهدَى ، ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة : ١٦] .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَئُلَقَى الْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْفَرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ عَانَسَتُ نَازًا سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَقُ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ فَبَسِ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ مُولِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ تَصْطَلُوكَ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْفَالَمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « عصوه » .

<sup>(</sup>٢) في م : « الأوكسوها » .

يقولُ تعالى ذِكرُه: وإنَّك يا محمدُ ، لَتُحَفَّظُ القرآنَ وَتُعَلَّمُه ، ﴿ مِن لَدُنْ مَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ . يقولُ : من عندِ حكيم بتدبيرِ خلْقِه ، عليم بأنباءِ خلْقِه ومصالحِهم ، والكائنِ من أمورِهم ، والماضى من أخبارِهم ، والحادثِ منها ، ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ . وهو في و إِذْ ﴾ من صلة ﴿ عَلِيمٍ ﴾ . ومعنى الكلامِ : عليمٌ حينَ قال موسى لأهلِه وهو في مسيرِه من مَدْيَنَ إلى مصرَ ، وقد آذاهم بَرْدُ ليلِهم لما أصلَدَ زَنْدُه (() : ﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ مَنَ الرَا أُو أَحْسَستُها ، / فامكُثوا مكانكم ، ﴿ سَتَاتِيكُم مِنْهُ مِنْهُ مِنْ ذِكرِ ﴿ النَارِ ﴾ . يعنى : من النارِ . والهاءُ والألفُ مِن ذِكرِ ﴿ النارِ ﴾ .

﴿ أَوَ ءَاتِكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ ﴾ . واختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ : (بِشِهابِ قَبَسِ) . بإضافةِ «الشهابِ » إلى «القَبَسِ » ، وتركِ التنوين (٢) ، بمعنى : أو آتيكم بشُعلةِ نارِ أقتبشها منها .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : ﴿ بِشِهَابِ قَبَسِ ﴾ بتنوينِ « الشهابِ » ، وتركِ إضافتِه إلى « القَبَسِ »

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قَرَأةِ الأمصارِ ، متقاربتا المعنى ، فبأيتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وكان بعضُ نحويّى البصرةِ يقولُ: إذا جعَل « القبسَ » بدلًا من « الشّهابِ » ، فالتنوينُ في « الشهابِ » ، وإنْ أضاف « الشهابَ » إلى « القبسِ » ، لم ينوَّنِ « الشهابَ » .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ : إذا أُضيف الشهابُ إلى القبس، فهو بمنزلةِ

۱۳۳/۱۹

<sup>(</sup>١) الزند: هو العود الذي يقدح به النار . وأصلد زنده ، أي : صوَّت ولم يخرج نارًا . التاج (زن د ، ص ل د ) .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) هو الفراء ، ينظر معاني القرآن ٢٨٦/٢ .

قولِه : ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [ يوسف: ١٠٩] . مما يضافُ إلى نفسِه إذا اختلَف اسماه ولفظاه ، تَوَهَّمًا بالثاني أنه غيرُ الأوَّلِ . قال : ومثلُه : حَبَّةُ الخضراءِ ، وليلةُ القَمْراءِ ، ويومُ الخميسِ ، وما أشبَهَه .

وقال آخرُ منهم: إنْ كان «الشهابُ » هو «القَبَسَ » لم تجزِ الإضافةُ ؛ لأنَّ «القَبَسَ » نعتُ ، ولا يُضافُ الاسمُ إلى نعتِه إلا في قليلٍ من الكلامِ ، وقد جاء: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾، ﴿ وَلَلَدَارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [الأنعام: ٣٦] .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنَّ « الشهابَ » إذا أُريدَ به أنه غيرُ « القبَسِ » ، فالقراءةُ فيه بالإضافةِ ؛ لأنَّ معنى الكلامِ حينئذِ ما بَيَّنَا من أنه شُعْلةُ قَبَسٍ ، كما قال الشاعرُ (١) :

فى كَفِّهِ صَعْدَةٌ مُثَقَّفَةٌ فِيها سِنانٌ كَشُعْلَةِ القَبَسِ وإذا أُريد بالشهابِ أنه هو « القبَسُ » ، أو أنه نعت له ، فالصوابُ في « الشهابِ » التنوينُ ؛ لأنَّ الصحيحَ في كلامِ العربِ تركُ إضافةِ الاسمِ إلى نعتِه ، وإلى نفسِه ، بل الإضافاتُ في كلامِها المعروفةُ " إضافةُ الشيءِ إلى غيرِ نفسِه ، وغيرِ نعتِه .

وقولُه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَصَطَلُونَ ﴾ . يقولُ : كى تصطَلوا بها من البردِ .

ت كما حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : حدَّثنا عمرٌو ، قال : حدَّثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ لَعَلَكُو تَصَطَلُونَ ﴾ . قال : من البردِ ".

وقولُه : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾ . يقولُ : فلما جاء موسى النارَ التي آنسَها ، ﴿ نُودِيَ أَنْ

<sup>(</sup>١) هو أبو زبيد الطائي، والبيت في شعره (مجموع) ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في م : « المعروف » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٠٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٣/٩، ٢٩٧٣ من طريق عمرو به .

بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ .

كما حدَّثنا عليِّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ نُودِى أَنُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . يقولُ : قُدِّس (١) .

واختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه: ﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: عنى جلَّ جلالُه بذلك نفسته ، وهو الذي كان في النارِ ، وكانت النارُ نُورَه تعالى ذِكرُه ، في قولِ جماعةٍ من أهلِ التأويل .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ / فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِىَ أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ : يعنى نفسه . قال : كان نورُ ربِّ العالمين فى الشجرةِ (٢٠) .

حدَّثنى إسماعيلُ بنُ الهيشمِ أبو العاليةِ العبدى ، قال : ثنا أبو قُتيبةَ ، عن ورقاة ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : ناداه وهو في النار (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسيئُ ( ) قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمر ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ نُودِي أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ . قال : هو النورُ ( ) .

18/10

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٥/٩ من طريق أبي صالح به .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٤ ٢ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٠ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٦/٩ من طريق ورقاء به ، وعنده : ناداه وهو في النور . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : « قال : ثني حجاج » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر به .

قال معمرٌ: قال قَتادةُ: ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال: نورُ اللَّهِ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال: نورُ اللَّهِ بُورِكُ ''

قال: ثنا الحسينُ (٢) ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال: قال الحسنُ البصريُ : ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: بورِكَتِ النارُ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الأشْيبُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ نُودِى أَنُ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ : بورِكت النارُ . قال : كذلك قال ابنُ عباس (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : بُورِكَتِ النارُ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : بورِكَتِ النارُ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ سنانِ القرَّازُ ، قال : ثنا مكِّيُّ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا موسى ، عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : [ ٢٦/٢ه ط] ﴿ أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلتَّارِ ﴾ . قال : نورُ الرحمنِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « الحسن » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/٩ ٢٨٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٠٢ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

والنورُ هو اللَّهُ، سبحانَ اللَّهِ ربِّ العالمين (١).

واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى النارِ في هذا الموضعِ؛ فقال بعضُهم: معناه النورُ، كما ذكرتُ عمن ذكرتُ ذلك عنه.

وقال آخرون : معناه النارُ لا النورُ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ أنه قال : حِجابُ العزَّةِ ، وحجابُ الملكِ ، وحجابُ السلطانِ ، وحجابُ النارِ ، وهى تلك النارُ التي نُوديَ منها . قال : وحجابُ النورِ ، وحجابُ الغَمام ، وحجابُ الماءِ (٢) .

وإنما قيل: ﴿ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ . ولم يقلْ : بُورك في من في النار . على لغةِ الذين يقولون : باركك اللَّهُ . والعربُ تقولُ : باركك اللَّهُ ، وبارَك فيك .

اللائكة . ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ . يقولُ : ومَن حولَ النارِ . وقيل : عنى بمن حولَها الملائكة .

### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

120/10

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٦/٩ من طريق مكي بن إبراهيم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ص ١١٦ من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجبر ، عن سعيد .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ . قال : يعني الملائكةُ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنٍ جُرَيجٍ ، عن الحسن مثلًه (٢) .

وقال آخرون : هو موسى والملائكةُ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ سِنانِ القرَّازُ ، قال : ثنا مكِّى بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا موسى ، عن محمدِ بنِ كعبٍ : ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ . قال : موسى النبيُّ والملائكةُ . ثم قال : يا مُوسَى ، إنى أنا اللَّهُ العَزِيزُ الحَكيمُ (٢) .

وقولُهِ : ﴿ وَسُبِّحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . ''يقولُ : وتنزيهًا لِلَّهِ ربِّ العالمين'' مما يصفُه به الظالمون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ﴿ وَأَلِنِ عَصَالَاً فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْعُوسَىٰ لَا تَخَفّ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ لَكَا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوّءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوّءٍ فَإِنّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِه لموسى : إنه أنا اللهُ العزيزُ في نقمتِه من أعدائِه ، الحكيمُ في تدبيرِه في خلقِه .

والهاءُ التي في قولِه : ﴿ إِنَّهُۥ﴾ هاءُ عمادٍ ، وهو اسمٌ لا يظهرُ في قولِ بعضِ أهل العربيةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٦/٩ من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢ ا إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر عن الحسن .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، ف .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٢٨٧/٢ .

وكان بعضُ نحويِّي الكوفةِ يقولُ : هي الهاءُ المجهولةُ ، ومعناها : إنَّ الأمرَ والشأنَ ، أنا اللَّهُ .

وقولُه: ﴿ وَأَلَقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْمَزُ ﴾ . وفي الكلامِ محذوفٌ تُرِك ذِكرُه ؛ استغناءً بما ذُكِر عما حُذِف ، وهو : فألقاها ، فصارت حيةً تهتزُّ ، ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْمَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ ﴾ . يقولُ : كأنها حيةٌ عظيمةٌ . والجانُّ جنسٌ من الحياتِ معروفٌ .

وقال ابنُ مُجرَيْجِ في ذلك ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال ابنُ مُجرَيجِ : ﴿ وَأَلِقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُ كُأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ . قال : حينَ تحوَّلت حيةً تسعى (١) .

وهذا الجنسُ من الحياتِ عَني الراجزُ بقولِه (٢):

يَرْفَعْنَ باللَّيْلِ إِذَا ما أَسْدَفا (1) أَعْدَفا أَعْدَفا أَعْدِناقَ جِنَّانٍ وَهِامًا رُجَّفًا وَعَنَقًا باقى (٥) الرَّسِيم خَيْطَفا

/وقولُه: ﴿ وَلَىٰ مُدْبِرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : ولَّى موسى هاربًا حوفًا منها ، ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ . يقولُ : ولم يرجِعْ . من قولِهم : عَقَّب فلانٌ . إذا رجَع على عقبِه إلى حيثُ بدَأ .

141/14

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) هو حديفة بن بدر الخطفى جد جرير بن عطية ، والرجز في الحيوان ١٧٣/٦، والبيان والتبيين ١٦٦٦، وحزانة الأدب ٧٥/١.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « يرفلن » .

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ أَسَرَفَا ﴾ ، وفي ت ١ ، ف : ﴿ أَرْجَفًا ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ أَشْرَفًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: « بعد ».

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ وَلَمْ يُعَقِبُ ﴾ . قال: لم يرجِعْ (۱) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ ، قال: لم يلتفِتُ (٢٠) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَمْ يَعَقِبُ ﴾ . قال : لم يرجِعْ ، لما ألقى العصا صارت حيةً ، فرُعِب منها وجزع ، فقال اللَّهُ : ﴿ إِنِي لَا يَعَافُ لَدَى المُرسَلُونَ ﴾ . قال : فلم يرعو لذلك . قال : فقال اللَّهُ له : ﴿ أَقِبِلَ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِيدِ ﴾ [القصص : ٣١] . قال : فلم يقفْ أيضًا على شيءٍ من هذا حتى قال : ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا اللَّهُ لَكَ ﴾ [طه : ٢١] . قال : فالتفت فإذا هي عصًا كما كانت ، فرجَع فأخذها ، ثم قوى بعد ذلك عليها (٤) ، حتى صار يُرسلُها على فرعونَ ويأخذُها .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ١٦٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٨/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٨/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م ، ف : « يا موسى قال » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٨٤ من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

وقولُه : ﴿ يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىٌّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فناداه ربُّه: يا موسى ، لا تَخَفْ مِن هذه الحيةِ ، ﴿ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ . يقولُ : إنى لا يَخافُ عندى رسلى وأنبيائي الذين أَخْتَصُّهم بالنبوةِ ، إلا مَن ظلَم منهم ، فعمِل بغيرِ الذي أُذِن له في العمل به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو (٢) عبدِ اللَّهِ الفَزارِيُ ، عن عبدِ اللَّهِ البَنِ المباركِ ، عن أبى بكرٍ ، عن الحسنِ ، قال قولَه : ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَغَفَّ إِنِّى لَا يَغَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ لَنِيْ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ . قال : إنى إنما أخَفْتُك لقتلِك النفسَ . قال : وقال الحسنُ : كانت الأنبياءُ تُذنِبُ فتُعاقَبُ ، (أثم تُذنبُ واللَّهِ فتعاقَبُ أَنْ

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ دخولِ ﴿ إِلَّا ﴾ في هذا الموضعِ، وهو استثناءٌ، مع وعدِ اللّهِ الغُفْرانَ المُسْتَثْنَى مِن قولِه : ﴿ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ . (' بقولِه : ﴿ وَإِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ . وحكم الاستثناءِ أن يكونَ ما بعدَه بخلافِ معنى ما قبلَه ، وذلك أن يكونَ ما بعدَه - إن كان ما قبلَه منفيًّا - مُثْبَتًا ، كقولِه : ما قام إلا زيدٌ .

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ١٤٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، وهو محمد بن عيينة الفزارى ، ينظر تهذيب الكمال ٢٦٤/٢٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

والأثر ذكره القرطبي في تفسيره ١٦١/١٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣ ، ف : « يقول وإني » .

ف (زيدٌ » مثبَتُ / له القيامُ ؛ لأنه مُسْتَثنَى مما قبلَ (إلا » ، وما قبلَ (إلا » منفيٌ عنه ١٣٧/١٩ القيامُ ، و أن يكونَ ما بعدَه - إن كان ما قبلَه مثبتًا - منفيًا ، كقولِهم : قام القومُ إلا زيدًا . ف (زيدٌ » منفيٌ عنه القيامُ ، ومعناه : إن زيدًا لم يَقُمْ . والقومُ مثبَتُ لهم القيامُ . و أَنْ ﴿ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُورٌ بَدّلَ حُسُنًا بَعْدَ شُوَءٍ ﴾ ، فقد أمّنه اللّه بوعدِه الغفرانَ والرحمةَ ، وأدْ خَله في عِدادِ مَن لا يَخافُ لديه مِن المرسَلين ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : أَدْ خِلَت ﴿ إِلا » في هذا الموضعِ ؛ لأن ﴿ إلا » تَدْخُلُ في مثلِ هذا الكلامِ ، كمثلِ قولِ العربِ : ما أَشْتَكِي إلا خيرًا . فلم يَجْعَلْ قولَه : إلا خيرًا . على الشكوى ، ولكنه علِم انه إذا قال : ما أَشْتَكِي شيئًا . أنه يَذْكُرُ عن نفسِه خيرًا ، كأنه قال : ما أَذْكُرُ إلا خيرًا .

وقال بعضُ نحويِّى الكوفةِ (٢) : يقولُ القائلُ : كيف صُيِّر خائفًا مَن ظلَم ، ثم بَدَّل حسنًا بعدَ سوء ، وهو مغفورٌ له ؟ فأقولُ له : في هذه الآية وجهان ؛ أحدُهما، أن يقولَ : إن الرسلَ معصومةٌ (٢) ، مغفورٌ لها ، آمِنةٌ يومَ القيامةِ ، ومَن خلَط عملًا صالحًا وآخرَ سيئًا فهو يَخافُ ويَرْجو . فهذا وجةٌ . والآخرُ ، أن يجعلَ الاستثناءَ مِن الذين تُركوا في الكلمةِ ؛ لأن المعنى : لا يخافُ لدى المُرْسَلون ، إنما الخوفُ على مَن سِواهم . ثم اسْتَثْنَى فقال : ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ . يقولُ : كان مُشْرِكًا فتابَ مِن الشِّرْكِ ، وعمِل حُسْنًا ، فذلك مغفورٌ له ، وليس بخائف (١) .

قال: وقد قال بعضُ النحويِّين (°): إن « إلَّا » في اللغةِ بمنزلةِ « الواوِ » ، وإنما معنى هذه الآيةِ: لا يخافُ لدىً المُرسَلون ، ولا مَن ظلَم ثم بدَّل مُحشنًا. قال:

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.

<sup>(</sup>٢) هو الفراء في معاني القرآن ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ : « معصومون » .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ت ٢ : « يخاف » .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢٠/١ . وينظر ما تقدم في ٦٨٨/٢ .

وجعَلوا مثلَه كقولِ اللَّهِ: ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ۚ إِلَّا (') ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. قال: ولم أجِدِ العربيةَ تَحتملُ ما قالوا؛ لأنبي لا أجيزُ: قامَ الناسُ إلا عبدَ اللَّهِ ، وعبدُ اللَّهِ قائمٌ ، إنما معنى الاستثناءِ أن يخرجَ الاسمُ الذي بعدَ « إلا » من معنى الأسماء التي قبلَ « إلا » ، وقد أراه جائزًا أن يقولَ : لي عليك ألفٌ سِوى ألفِ آخرَ . فإن وضعتَ « إلا » في هذا الموضع صَلَحَت ، وكانت « إلا » في تأويل ما قالوا ، فأما مُجرَّدةً قد اسْتثْنِي قليلُها مِن كثيرِها فلا ، ولكن مثلُه مما يكونُ معنى « إلا » كمعنى « الواو » وليست بها ، قولُه : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٧] هو في المعنى: والذي شاء ربُّك مِن الزيادةِ. فلا تُجعَلُ « إلا » بمنزلةِ «الواوِ »، ولكن بمنزلةِ « سِوى »، فإذا كانت « سوى » في موضع « إلَّا » صَلَحَت بمعنى « الواوِ » ؛ لأنك تقولُ : عندى مالَّ كثيرٌ سوى هذا . أي : وهذا عندي . كأنك قلتَ : عندي مالٌ كثيرٌ ، وهذا أيضًا عندي . وهو في « سِوى » أبعدُ منه في « إلا » ؛ لأنك تقولُ : عندى سوى هذا . ولا تقولُ : عندي إلا هذا.

قال أبو جعفر: والصوابُ مِن القولِ في قولِه: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ ﴾ . عندى غيرُ ما قاله هؤلاء الذين حكينا قولَهم مِن أهلِ العربيةِ ، بل هو القولُ الذي قالَه الحسنُ البصريُّ وابنُ جُرَيجٍ ، ومَن قال قولَهما ؛ وهو أن قولَه: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ استثناءٌ صحيحٌ مِن قولِه: ﴿ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ . إلا مَن ظلَم منهم فأتى ذَنْبًا ، فإنه خائفٌ لدَيه مِن عُقُوبيه .

وقد بينَّ الحسنُ رحِمه اللَّهُ معنى قيلِ اللَّهِ لموسى ذلك ، وهو قولُه : قال : إنى إنما أَخَفْتُك لقَتْلِك النفسَ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ : « ولا » .

فإن قال قائلٌ : فما وجهُ قِيلِه إن كان قولُه : ﴿ إِلَّا مَن ظَلَرَ ﴾ استثناءً صحيحًا ، وخارجًا مِن عدادِ مَن لا يخافُ لدّيه مِن المرسلين ؟ وكيف يكونُ خائفًا مَن كان قد وُعِد الغفرانَ والرحمةَ ؟

قيل: إن قولَه: ﴿ ثُمَّرًا بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ شُوَءٍ ﴾ . كلامٌ آخرُ بعدَ الأَوَّلِ ، وقد ١٣٨/١٩ تناهَى الخبرُ عن الرسلِ ممَّن ظلَم منهم ومن لم يظلِمْ عندَ قولِه : ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ . ثم ابتَدأ الخبرَ عمَّن ظلَم مِن الرسلِ ، وسائرِ الناسِ غيرِهم . وقيل : فمَن ظلَم ثم بدَّل مُحسْنًا بعدَ شُوءٍ فإنى له غفورٌ رحيمٌ .

فإن قال قائل : فعلامَ تَعْطِفُ ، إن كان الأمرُ كما قلتَ ، بـ ﴿ ثُرَّ ﴾ ، إن لم يَكُنْ عطفًا على قولِه : ﴿ ظَلَرَ ﴾ ؟

قيل: على متروك اسْتُغنى بدلالة قولِه: ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ ﴾ عليه عن (١) إظهارِه ، إذ كان قد جرَى قبلَ ذلك مِن الكلامِ نظيرُه ، وهو: فمَن ظلَم مِن الخلقِ . وأما الذين ذكرنا قولَهم مِن أهلِ العربيةِ ، فقد قالوا على مذهبِ العربيةِ ، غيرَ أنهم أغفَلوا معنى الكلمةِ ، وحمَلوها على غيرِ وَجْهِها مِن التأويلِ ، وإنما ينبغى أن يُحمَلَ الكلامُ على وجهِه مِن التأويلِ ، ويُلْتَمَسَ له على ذلك الوجهِ للإعرابِ في الصحةِ ، مَحْرَجٌ ، لا على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصحيح [ ٢٧/٢ه على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصحيح [ ٢٧/٢ه على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصحيح [ ٢٧/٢ه على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصحيح [ ٢٧/٢ه على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووَجْهِها الصحيح [ ٢٧/٢ه على التأويلِ .

وقولُه : ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فمَن أَتَى ظُلْمًا مِن خلقِ اللَّهِ ، ورَكِب مأثمًا ، ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا ﴾ . يقولُ : ثم تابَ مِن ظُلْمِه ذلك ، وركوبه المأثم ، ﴿ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢) ﴾ . يقولُ : فإنى ساترٌ على ذنبِه وظلمِه ذلك ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، ف: «و».

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

بعَفْوى عنه ، وتركِى عقوبتَه عليه ، رحيمٌ به أن أُعاقِبَه بعدَ تَبْديلِه الحُسْنَ بعده (١) . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَمَّدَ شُوّءٍ ﴾: ثم تابَ مِن بعدِ إساءتِه، ﴿ فَإِنِّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۖ فِي القولُ في جَايِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۖ فِي اللَّهِ عَالَمُهُ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَاسْتِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قِيلِه لنبيّه موسى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ . ذُكِر أنه تعالى ذكرُه أمّره أن يُدْخِلَ كفّه في جيبِه ، وإنما أمّره بإدخالِه في جيبِه ؛ لأن الذي كان عليه يومَئذٍ مِدْرَعةٌ مِن صوفٍ ؛ قال بعضُهم : لم يَكُنْ لها كُمّم . وقال بعضُهم : كان كُمُّها إلى بعض يَدِه .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاعِدُ : ﴿ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ . قال : مجاهدِ : ﴿ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في م: « بضده » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص١٥.

<sup>(</sup>٣) في م : « فقط » .

كانت مِدْرَعةٌ إلى بعضِ يَدِه ، ولو كان لها كُمٌّ أمَره أن يُدْخِلَ يَدَه في كُمُّه (١).

/قال: ثنى حجاج، عن يونسَ بنِ أبى إسحاقَ ، عن أبيه ، عن عمرِو بنِ ١٣٩/١٩ ميمونِ ، قال : قال ابنُ مسعودِ : إن موسى أتَى فرعونَ حينَ أتاه في زُرْمانِقَةٍ . يعنى : جُبَّةَ صوفِ (٢٠) .

وقولُه: ﴿ غَغُرُجُ بَيْضَاءَ ﴾ . "يقولُ: تخرُجِ اليدُ بيضاءً" بغيرِ لونِ موسى ، ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكره: ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكره: أَدْخِلْ يَدَ فَي تَسْعِ آيَاتٍ ، مُرْسَلٌ أَدْخِلْ يَدَ فَي تَسْعِ آياتٍ ، مُرْسَلٌ أَدْخِلْ يَدَ فِي آيَةٌ فَي تَسْعِ آياتٍ ، مُرْسَلٌ أَنْتَ بِهِنَ " إلى فرعونَ . وتَرَك ذكرَ ﴿ مُرْسَلٍ ﴾ ؛ لدلالةِ قولِه " : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَتَرَك ذكرَ ﴿ مُرْسَلٍ ﴾ ؛ لدلالةِ قولِه " : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَتَرَك دُكرَ ﴿ مُرْسَلٍ ﴾ ؛ لدلالةِ قولِه " : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَتَرَك دُكرَ ﴿ مُرْسَلٍ ﴾ ؛ لدلالةِ قولِه " . على أن ذلك معناه ، كما قال الشاعر ( ) :

رَأَتْنَى بَحَبْلَيْهَا فَصَدَّتْ مَخَافَةً وفى الحِبلِ رَوْعَاءُ الفُؤادِ فَرُوقُ ومعنى الكلام: رأتْنَى مُقْبِلًا بَحَبْلَيها. فتَرَكُ ذكرَ « مُقْبِلِ » ؛ استغناءً بمعرفة السامِعين معناه فى ذلك ، إذ قال: رأتْنَى بَحَبْلَيها. ونظائرُ ذلك فى كلامِ العربِ كثيرةً .

والآياتُ التسعُ هُنَّ الآياتُ التي بَيَّنَّاهن فيما مَضَى (٥).

وقد حدَّثنى يونسُ ، قال : أحبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ يَسْعِ ءَيَنْتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾ . قال : هي التي ذكر اللَّهُ في القرآنِ ؛ العصا ، واليَّدُ ، والحَّرادُ ، والقُمَّلُ ، والضَّفادِعُ ، والطُّوفانُ ، والدَّمُ ، والحَجَرُ ، والطَّمْسُ الذي أصابَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٠/٩ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>۲) ذكره الطوسى في التبيان ۷۱/۸ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٥/١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٩٩/١٥ وما بعدها .

آلَ فرعونَ في أموالِهم (١).

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ . يقولُ : إن فرعونَ وقومَه مِن القِبْطِ كَانُوا ﴿ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ . يعنى : كافرين باللَّهِ .

وقد بَيَّنَّا معنى « الفِسْقِ » فيما مضَى . . .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينُ ﴿ فَلَمَّا وَعُلُواً فَانَظْرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ مُبِينُ ﴿ فَأَنْفُ مُ فَانَظُرُ اللَّهُ عَالَطُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانَظْرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ المُفْسِدِينَ ﴿ فَأَنْ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : فلما جاءِت فرعونَ وقومَه ﴿ مَايَنْنَا ﴾ . يعنى : أَدِلَّتُنا و مُجَجُنا ، على حقيقةِ ما دَعاهم إليه موسى وصحتِه ، وهي الآياتُ التسعُ التي ذكرناها قبلُ . وقولُه : ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ . يقولُ : يُبْصِرُ بها مَن نظر إليها ورَآها حقيقةَ ما دلَّت عليه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

وقولُه : ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا ﴾ . يقولُ : وكذَّبوا بالآياتِ التِّسْعِ أن تكونَ مِن عندِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٢/٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « للناظرين له » .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ : ﴿ وَجَكَدُواْ بِهَا ﴾ . قال : الجُحُودُ التكذيبُ بها .

وقولُه: ﴿ وَٱسْتَنْقَنَتُهَا ٓ أَنفُسُهُمْ ﴾ . يقولُ : وأَيْقَنَتُها قلوبُهم ، وعَلِموا يَقِينًا أَنها مِن عندِ اللَّهِ ، فعانَدوا بعدَ تَبَيَّتِهِم (١) الحقّ ، ومعرفتِهم به .

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيج ، عن عطاء الخُراساني ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ۖ أَنفُسُهُم ﴾ . قال : يقينُهم في قلوبهم .

حدَّثني يونسُ ، قال : [ ٢٨/٢ ه و ] أُحبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَٱسْتَيْقَنَوْا أَن الآياتِ مِن اللَّهِ حَتَّ ، اللَّهِ : ﴿ وَٱسْتَيْقَنَوْا أَن الآياتِ مِن اللَّهِ حَتَّ ، فلِمَ جَحَدوا بها ؟ قال : ﴿ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ (٢)

وقولُه : ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ . يعنى بالظُّلْمِ الاعتداءَ ، والعُلُوِّ الكِبْرَ . كأنه قيل : اعتداءً وتَكَبُرًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ فى قولِه : ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ . قال : تَعَظُّمًا واسْتِكْبارًا .

ومعنى ذلك : وجَحَدوا بالآياتِ التسعِ ظُلْمًا وعُلُوًّا ، واسْتَيْقَنَتْها أَنفسُهم أَنها مِن عندِ اللَّهِ ، فعانَدوا الحقَّ بعدَ وُضُوحِه لهم ، فهو مِن المُؤخَّرِ الذي معناه التقديمُ .

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، ت ٢ : ( يقينهم ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٣/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

وقولُه: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عِلِيلَةٍ : فانظُرْ يا محمدُ بعَيْنِ قلبِك كيف كان عاقبةُ تكْذِيبِ هؤلاء الذين جحدوا آياتِنا حينَ جاءتهم مُبْصِرةً ، وماذا حلَّ بهم مِن إفسادِهم في الأرضِ ، ومعصيتِهم فيها ربّهم ، وأعقبَهم ما فعلوا ، فإن ذلك أخرَجهم مِن جناتٍ وعيونِ ، وزُرُوعٍ ومَقَامٍ كريم ، إلى هَلاكِ في العاجلِ بالغَرَقِ ، وفي الآجلِ إلى عذابِ دائم ، ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٥] . يقولُ : وكذلك يا محمدُ سُنتَى في الذين كذّبوا بما جِئْتَهم به مِن الآياتِ ، على حقيقةِ ما تَدْعُوهم إليه مِن الحقّ مِن قومِك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَذِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد آتينا داودَ وسليمانَ عِلْمًا. وذلك علمُ كلامِ الطيرِ والدَّوَابِّ، وغيرِ ذلك مما خَصَّهم اللَّهُ بعلمِه، ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ جلَّ / ثناؤُه: وقال داودُ وسليمانُ : الحمدُ للَّهِ الذي فَضَّلَنا بما خَصَّنا به مِن العلمِ الذي آتاناه دونَ سائرِ خلقِه مِن بني آدمَ في زمانِنا هذا ، على كثيرٍ مِن عبادِه المؤمنين به في دَهْرِنا هذا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَّ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ الْمَاسَلُ عَلَمْنَا مَنطِقَ

يقولُ تعالى ذكرُه: وورِث سليمانُ أباه داودَ العلمَ الذى كان 'اللَّهُ آتاه' فى حياتِه، والـمُلْكَ الذى كان خَصَّه به على سائرِ قومِه، فجعَله له بعدَ أيه داودَ دونَ سائرِ ولدِ أبيه، ﴿ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ عُلِمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾.

1 2 1 / 1 9

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « آتاه الله » .

''يقولُ: وقال سليمانُ لقومِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ﴾' . يعنى: فُهِّمْنا كلامَها، وجعَل ذلك مِن الطيرِ كمنطقِ الرجلِ مِن بني آدمَ، إذ فَهِمه عنها.

وقد حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى مَعْشَرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ : ﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ . قال : بلَغنا أن سليمانَ كان عسكرُه مائة فرسخ ؛ خمسة وعشرون منها للإنسِ ، وخمسة وعشرون للجنّ ، وخمسة وعشرون للطيرِ ، وكان له ألفُ بيت للجنّ ، وخمسة وعشرون للطيرِ ، وكان له ألفُ بيت مِن قَواريرَ على الخُشُبِ ، فيها ثلاثُمائةِ صَريحةِ ، وسبعُمائةِ سُرِّيَّةِ ، فأمَر الريح العاصفَ فرفَعتْه ، وأمَر الرُّخاءَ فسَيَرَتْه ، فأوحَى اللَّهُ إليه وهو يسيرُ بينَ السماءِ والأرضِ : إنى قد زِدتُ (٢) ؛ أنه لا يَتكلَّمُ أحدٌ مِن الخلائقِ بشيءٍ إلا جاءتِ الريحُ (أَخْتَرتُكُ به ) .

وقولُه: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ ﴾ . يقولُ : وأُعْطِينا ووُهبَ لنا من كُلِّ شيءٍ مِن الخيراتِ ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَمُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ . يقولُ : إن هذا الذي أُوتِينا مِن الخيراتِ ، لهو الفضلُ على جميعِ أَهلِ دَهْرِنا ، ﴿ ٱلْمُبِينُ ﴾ . يقولُ : الذي يَبِينُ لمَن تأمَّله وتَدبَّرَه أنه فضلٌ أُعْطِيناه على مَن سِوانا مِن الناسِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِيِّ وَٱلْإِنِسِ وَالطَّيْرِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ومُجمِع لسليمانَ جنودُه مِن الجنِّ والإنسِ والطيرِ في مَسِيرٍ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ، ف .

<sup>(</sup>۲) في م : « أردت » . وبعده في مصدري التخريج : « في ملكك » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م ، ت ٢ ، ف : « فأخبرته » .

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ٤٨٧/١ ، وأخرجه الحاكم ٥٨٩/٢ من طريق حجاج به .

له فهم يُوزَعون .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك : فهم يُحْبَسُ أوَّلُهم على آخِرِهم حتى يَجْتَمِعوا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مجعِل على كلِّ صِنْفِ وزَعةٌ (١) ، يَرُدُّ أُولَاها على أُخْراها ؛ لئلا يَتَقدَّموا في المَسِيرِ ، كما تصنعُ الملوكُ (١) .

[ ٢٨/٢ ه ظ ] حدَّثنا القاسمُ ، قال : ("ثنا الحسينُ ، قال" : ثنا أبو سفيانَ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُو مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ مُعْمَرٍ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُو مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ مُؤْعُونَ ﴾ . قال : يردُّ أوَّلُهم على آخرِهم .

وقال آخرون : معنى ذلك : فهم يُساقُون .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنَى يُونسُ، قال: أَخبَرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾. قال: ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ : يُساقُون (٥٠).

وقال آخرون : بل معناه : فهم يَتَقدُّمون .

<sup>(</sup>١) في م : ( من ) . والوزعة : جمع وازع ، وهو الحابس العسكر الموكل بالصفوف ، يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر . اللسان (و زع) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ . ١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسى في التبيان ٧٤/٨ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن معمرِ، قال: قال الحسنُ: ﴿ يُوزَعُونَ ﴾: يَتَقدَّمون (١).

قال أبو جعفر: وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: يُرَدُّ أَوَّلُهم على آخِرِهم. وذلك أن الوازِعَ في كلامِ العربِ هو الكافُّ، يقالُ منه: وَزَعَ فلانٌ فلانًا عن الظلم. إذا كَفَّه عنه، كما قال الشاعرُ (٢):

أَلَم يَزَعِ الهَوَى إِذْ لَم يُؤَاتِ؟ بَلَى وَسَلَوْتُ عَنَ طَلَبِ الفَتَاةِ<sup>(٣)</sup> وقولُ الآخر<sup>(١)</sup>:

على حينَ عاتَبْتُ المَشِيبَ على الصِّبَا وقُلْتُ أَلَاً تصْحُ ( والشَّيْبُ وَازِعُ والشَّيْبُ وَازِعُ وإنْما وإنما قيل للذين يدفَعون الناسَ عن الوُلاةِ والأمراءِ: وَزَعةٌ. لِكَفِّهم إيَّاهم عنهم ().

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَنَوَا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمَٰلِ قَالَتْ نَمَلَهُ يَثَاتُهُمَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْإِلَىٰ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّـمَٰلِ ﴾ : حتى إذا أتَى سليمانُ وجنودُه على وادى النملِ ، ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ ۖ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّـمَٰلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٧٩ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٧٥٧ عن معمر به .
 (٢) التبيان ٥/٨٠.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٣ : ﴿ العتات ﴾ ، وفي ت ٢ : ﴿ العتاب ﴾ ، وفي التبيان : ﴿ العتاة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو النابغة الذبياني ، والبيت في ديوانه ص ٤٤ .

<sup>(°)</sup> في م : « أصح » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م ، ت ١ ، ف : « عنه » .

يَحْطِمَتَكُمُّمُ سُلَيْمَـٰنُ وَجُمُودُهُ ﴾ . يقولُ : لا يَكْسِرنَّكم ويَقْتُلَنَّكم سليمانُ وجنودُه ، ﴿ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَهُم يَحْطِمُونَكُم .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ويحيى ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن الأعْمشِ ، عن رجلٍ يقالُ له : الحَكَمُ . عن نوفِ في قولِه : ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهُا النَّمْلُ ﴾ . قال : كان نملُ سليمانَ بنِ داودَ مثلَ الذَّئابِ (١) .

127/19

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْنُ وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَكِلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي إِلَى عَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَكِلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: فتبسَّم سليمانُ ضاحكًا من قولِ النملةِ التي قالت ما قالت، وقال: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾. يعنى بقولِه: ﴿ أَوْزِعْنِيَ ﴾: أَلْهِمْنى.

وبنحوِ ذلك (٢٠ قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حِدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ٢٣٢، ومن طريقه البخارى في التاريخ الكبير ١/ ٢٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٧/٩ من طريق الأعمش، عن الحكم قوله، ٢٨٥٧/٩ من طريق الأعمش، عن الحكم قوله، وأخرجه عن وكيع، عن الأعمش، عن محمد بن الحكم، عن نوف، وعن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن الوليد بن الحكم، عن نوف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٠١ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

وقوله : مثل الذئاب . كان في المطبوعة : مثل الذباب . وهما روايتان كما ذكر السيوطي ، وذكر ابن كثير في تفسيره ٥/٤/٥ بلفظ : أمثال الذئاب . ثم قال : هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناة من تحت ، وإنما هو بالباء الموحدة ، وذلك تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت٢ ، ف : ﴿ الذي قلنا في ذلك ﴾ ، وفي ت١ ، ت٣ : ﴿ الذي قلنا ﴾ .

فَى قُولِهِ : ﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ . يقولُ : اجعَلْني (١) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ . قال : في كلام العربِ ، تقولُ : أُوزَع فلانٌ بفلانٍ . يقولُ : حرَّضه عليه . وقال ابنُ زيدٍ : ﴿ أَوْزِعْنِيَ ﴾ : أَلْهِمْنى وحرِّضْنى على أَن أَشْكُرَ نعمتك التي أنعَمْتَ على وعلى والدى ً ''

وقولُه: ﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾ . يقولُ : وأَوْزِعْنَى أَنْ أَعْمَلَ بطاعتِك وما ترضاه ، ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكَلِحِينَ ﴾ . يقولُ : وأَدْخِلْنَى برحمتِك مع عبادِك الصالحين الذين اخترتهم لرسالتِك ، وانتخبتهم لوَحْيِك . يقولُ : أَدْخِلْنَى من الجنةِ مداخلَهم .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾. قال : مع عبادِك الصالحين ؛ الأنبياءِ والمؤمنين (٣).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِ لَآ أَرَى الْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينَ ﴿ اللَّهِ مَذَابُ السَّدِيدًا أَوْ لَأَاذَ مُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مِنَ الْفَكَآبِينَ لَنْ اللَّهُ مَذَابُ السَّدِيدًا أَوْ لَأَاذَ مُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مَبْيِنِ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٨/٩ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٨/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد . .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣ ، ف : ﴿ المؤمنون ﴾ .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٨٥ من طريق أصبغ عن ابن زيد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٠٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

1 2 2/19

يقولُ تعالى ذكرُه: وتفقَّدَ سليمانُ الطيرَ ، فقال: مالى لا أرَى الهُدْهُدَ ؟ وكان سببُ تفقَّدِه الطيرَ وسؤالِه عن الهدهدِ خاصةً مِن بينِ الطيرِ ما حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال: ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال: سمِعتُ عِمرانَ ، عن أبى مِجْلَزِ ، قال: جلس ابنُ عباسٍ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، فسأَله عن الهدهدِ لِمَ تفقَّده سليمانُ من بينِ الطيرِ ؟ فقال [ ٢٩/٢ ه و ] عبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ : إن سليمانَ نزَل منزِلَةً في مسيرٍ له ، فلم يَدْرِ ما بعدُ الماءِ ؟ قالوا: الهدهدُ . فذاك حينَ تفقَّده (1)

/ حدَّثنا محمدٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا عمرانُ بنُ حُدَيرٍ ، عن أبي مجلزٍ ، عن ابن عباس وعبدِ اللَّهِ بنِ سلامِ بنحوِه .

حدَّثنى أبو السائبِ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: كان سليمانُ بنُ داودَ يُوضَعُ له ستُمائةِ ألفِ (۲) كرسيِّ ، ثم يجيءُ أشرافُ الإنسِ فيجْلِسون مما يليه ، ثم تَجَىءُ أشرافُ الجنِّ فيجْلِسون مما يليه ، ثم يَدعو الريحَ فتحمِلُهم . قال: فيسيرُ مما يلى الإنسَ . قال: ثم يَدْعو الطيرَ فتُظِلُّهم ، ثم يدعو الريحَ فتحمِلُهم . قال: فيسيرُ في الغَداةِ الواحدةِ مسيرةَ شهرٍ . قال: فبينا هو في مسيرِه إذ احتاج إلى الماءِ وهو في فلاةٍ من الأرضِ . قال: فدعا الهدهدَ ، فجاءه فنقرَ الأرضَ ، فيصيبُ موضعَ الماءِ . قال: ثم مِن الأرضِ . قال: ثم يَسْتَخْرجون الماءَ . قال له نقل له نافعُ بنُ الأزرقِ : ("قِفْ يا وقَّافُ" ، أرأيتَ قولَك: الهدهدُ يَجِيءُ فيَنْقُرُ الأرضَ فيُصِيبُ الماءَ . كيف يُبْصِرُ هذا ولا يُبْصِرُ الفخَ يجيءُ حتى يقَعَ في عنقِه ! قال: فقال له فيُصِيبُ الماءَ . كيف يُبْصِرُ هذا ولا يُبْصِرُ الفخَ يجيءُ حتى يقَعَ في عنقِه ! قال: فقال له ابنُ عباسٍ : ويحَك إن القدَرَ إذا جاء حال دونَ البصرِ () .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٦٢/١١ ، ٥٦٧ من طريق عمران به مطولًا .

<sup>(</sup>٢) سقط من : النسخ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في تاريخ دمشق : « يا وصاف » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٥٣٦، والحاكم ٤٠٥/٢ ، وابن عساكر في تاريخه ٢٦٦/٢٢ ، ٢٦٧ من طريق أبي معاوية به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٠/٩ من طريق سعيد بن جبير به، وعزاه =

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبهِ ، قال : كان سليمانُ بنُ داودَ إذا خرَج مِن بيتِه إلى مجلسِه عكَفت عليه الطيرُ ، وقام له الجنُّ والإنسُ حتى يَجْلِسَ على سريرِه ، حتى إذا كان ذاتَ غَداةٍ في بعضِ زمانِه ، غدا إلى مجلسِه الذي كان يَجْلِسُ فيه ، فتفَقَّد الطيرَ . وكان فيما يَزْعُمون يأتيه نُوبًا ، مِن كل صنفٍ مِن الطيرِ طائرٌ ، فنظر فرأى مِن أصنافِ الطيرِ كلِّها قد حضره إلا الهدهدَ ، فقال : مالى لا أرى الهدهدَ (() ؟

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : أولُ ما فقد سليمانُ الهدهدَ نزَل بوادٍ ، فسأَل الإنسَ عن مائِه ، فقالوا : ما نَعْلَمُ له ماءً ، فإن يَكُنْ أحدٌ مِن جنودِك يَعْلَمُ له ماءً فالجنُّ . فدعا الجنَّ فسأَلهم ، فقالوا : ما نَعْلَمُ له ماءً ، وإن يَكُنْ أحدٌ مِن جنودِك يَعْلَمُ له ماءً فالطيرُ . فدعا الطيرَ فسأَلهم ، فقالوا : ما نَعْلَمُ له ماءً ، وإن يَكُنْ أحدٌ مِن جنودِك يَعْلَمُ له ماءً فالهدهدُ . فلم يَجِدْه ، قال : فذاك أولُ ما فقد الهدهدَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِ كَلَّ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ أَبِينَ ﴾ . قال : تَفَقَّد الهدهدَ مِن أُجلِ أنه كان يَدُلُه على الماءِ إذا ركِب ، وإن سليمانَ ركِب ذاتَ يومٍ ، فقال : أين الهدهدُ ليَدُلَّنا على الماءِ ؟ فلم يَجِدُه ، فمن أُجلِ ذلك تَفَقَّده ، فقال ابنُ عباسٍ : إن الهدهدَ كان يَنْفَعُه الحذرُ ما لم يَتْلُغِ الأُجلَ ، فلما بلغ الأُجلَ لم يَنْفَعُه الحذرُ ، وحال القدَرُ دونَ البصرِ (٢) .

طريق عكرمة ، عن ابن عباس بنحوه .

<sup>=</sup> السيوطى في الدر المنثور ٥/٤ ١٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٦/٩ من طريق سلمة به إلى قوله : على سريره . مطولا . (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٥٩/٩ ، والحاكم ٤٠٥/٢ ، وابن عساكر في تاريخه ٢٦٧/٢٢ من

120/19

فقد اختلف عبد الله بن سلام والقائلون بقوله ، ووهب بن منبه ، فقال عبد الله : كان سبب تفقّده الهدهد وسؤاله عنه ، ليَسْتَخبِرَه عن بُعدِ الماء في الوادي الذي نزَل به في مسيره . وقال وهب بن منبه : كان تَفَقّدُه إياه وسؤاله عنه لإخلاله بالنَّوْبة التي كان يَتُوبُها . واللَّهُ أعلم بأيِّ ذلك كان ؛ إذ لم يأتِنا بأيِّ ذلك كان ؛ في (١) تنزيل ، ولا خبر عن رسول الله عليه صحيح . فالصواب مِن القول في ذلك أن يقال : إن اللَّه أخبر عن سليمان أنه تَفَقّد الطير ؛ إما للنَّوبةِ التي كانت عليها وأحلَّت بها ، وإما لحاجة كانت إليها عن بعدِ الماء .

/ وقولُه: ﴿ فَقَالَ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَ إِبِينَ ﴾ . يعنى بقولِه: ﴿ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ : أخطأهُ بصرى ، فلا أراه وقد حضر ، أم هو غائبٌ فيما غاب مِن سائر أجناس الخلق فلم يَحْضُرْ ؟

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبِّهِ : ﴿ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴾ : أخطأه بصرى في الطيرِ ، أم غاب فلم يَحْضُرْ (٢) ؟

وقولُه: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ . يقولُ: فلما أُخْبِر سليمانُ عن الهدهدِ أنه لم يَحْضُرْ ، وأنه غائبٌ غيرُ شاهدِ ، أَقْسَم: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ مَذَابًا شَكِيدًا ﴾ . وكان تَعذيبُه الطيرَ فيما ذُكِر عنه إذا عذَّبها ، أن يَنْتِفَ ريشَها .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٩٦/٦ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا الحمّانيُّ ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن الله عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ . قال : نَتْفُ ريشِه (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا ابنُ عطيَّةً ، عن شريكِ، عن عطاءِ، عن مجاهدِ، عن ابنِ عباسٍ في: ﴿ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا ﴾: عذابُه نَتْفُه وتَشْمِيسُه (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّكُمُ عَذَابًا شَكِدِيدًا ﴾ . قال : نَتْفُ ريشِه (١٠) أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّكُمُ عَذَابًا شَكِدِيدًا ﴾ . قال : نَتْفُ ريشِه (١٠)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ . قال : نتفُ ريشِه كلِّه (٥٠ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ . قال : نَتْفُ ريشِ الهدهدِ كلَّه ، فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٢٨٦٢، والحاكم ٤٠٥/٢ من طريق الأعمش به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥، ١ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في ت: « علية » . وتقدم في ٢/ ٨٤، ٨٦، ٨٩، ٣/ ٧٤٦، ٥/٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٩٠١ ، ٤٩٠ من طريق عطاء بن السائب به مطولًا .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ت١، ت٣، ف: « وتشميسه » .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ١٨٥، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٠٥/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>تفسير الطبرى ٣/١٨)

127/19

يَعْفُو سنةً .

قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن مَعْمرٍ، عن قتادةً، قال: نتفُ ريشِه (٢).

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : نَتْفُ ريشِه (٣) . الضحاكَ يقولُ : نَتْفُ ريشِه (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى ابنُ إسحاقَ ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ ، أنه حدَّث أن عذابَه الذي كان يُعَدِّبُ به الطيرَ ، نَتْفُ جناحِهُ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قيل لبعضِ أهلِ العلمِ : هذا الذَبحُ ، فما العذابُ الشديدُ ؟ قال : يَنْتِفُ ريشَه ، يَتْركُه بِضْعةً تنزو (٥٠) .

/ حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، ` عن عمرِو بنِ دينارِ ` ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ لَأُعَذِبَتَهُ عَذَابُ الشَكِيدًا ﴾ . قال : نَتْفُه (^ ) .

حدَّثنى سعيدُ بنُ الربيعِ ، قال : ثنا سفيانُ ٦ ) عن ٩ حُصينِ ، عن ابنِ شدَّادٍ ٩ )

<sup>(</sup>١) أى : ينمو ويكثر . ينظر التاج (ع ف و) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ عن معمر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٢/٩ من طريق يزيد بن زريع عن قتادة ، وسقط منه ذكر سعيد ، وفيه زيادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٣/٩ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٢/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٥) أى يتركه قطعة لحم تقفز ، لا يستطيع الطيران .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت١ ، ف .

<sup>(</sup>٧) في م : « بشار » .

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٠/٢ ، عن سفيان به .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في النسخ : « حسين بن أبي شداد » . وسيأتي على الصواب في الصفحة التالية ، وكذا جاء في مصدري التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٢٠/٦ .

قال: نتفُه وتشميسُه، ﴿ أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ ﴾ . يقولُ: أو لأَقتُلَنَّهُ (١) .

كما حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ ﴾ . يقولُ : أو لأقتُلنَّه (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عبَّادُ بنُ العوَّامِ ، عن حُصَينِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدَّادٍ : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابُ السَّدِيدًا أَوْ لَأَأَذَّ بَعَنَّهُ ﴾ الآية . قال : فتلَقَّاه الطيرُ فأُخبَره ، فقال : ألم يَسْتَشْنُ (٣) ؟

وقولُه: ﴿ أَوْ لَيَـأْتِيَنِي بِسُلَطَكِنٍ مُّبِينٍ ﴾ . يقولُ : أو ليَأْتِينِّي بحجةٍ يَبِينُ لسامعِها صحتُها وحقيقتُها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا على بنُ الحسنِ (٢) الأزدى ، قال : ثنا المعافى بنُ عمرانَ ، عن سفيانَ ، عن عمَّارِ الدُّهنيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كلُّ سلطانٍ في القرآنِ فهو حجةً (٥) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوْ لَيَ أُتِيَنِي بِسُلَطَكَنٍ مُّبِينٍ ﴾ . يقولُ : ببينةٍ أعذِرُه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٩/٢ ، ٨٠ ، عن سفيان به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٢/٩ من طريق حصين به .

<sup>(</sup>٢) تقدم أوله في ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٢ / ٥٣٦ - ٥٣٨ ، وتفسير مجاهد ص ٥١٦ مطولاً ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٩ / ٢٨٦٣، من طريق حصين به بمعناه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ، ١ إلى الفريابى وسعيد بن منصور . (٤) فى النسخ : « الحسين » . وتقدم فى ١٠ / ٥٩١ / ٢٠ / ٣٥، ٢٠ / ٣٢.

<sup>(</sup>٥) تمام الأثر المتقدم في ٣٢٠/١٧ .

بها<sup>(۱)</sup>، وهو مثلُ قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِى ءَايَنتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَننِ ﴾ [ غافر : ٣٥] . يقولُ : بغيرِ بيِّنةِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن رجلٍ ، عن عكرمةَ ، قال : كلَّ شيءِ في القرآنِ سلطانٌ ، فهو حجةٌ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يزيدَ ، عن قَبَاثِ بنِ رَزِينٍ ، أنه سمِع عكرمة يقولُ : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : كلُّ سلطانٍ في القرآنِ فهو حجةٌ ، كان للهدهدِ سلطانٌ (٢٠) !

حَدَّثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن معمرِ، عن قتادةَ: ﴿ أَوَ لَيَـأْتِيمَيِّ بِسُلَطَانٍ مُبِينٍ ﴾ . قال بعذرٍ بيِّنِ ''

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبّهِ : ﴿ أَقُ لَيَأْتِكِنِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴾ . أى : بحجة ؛ عذر له في غَيبتِه .

حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ بيئنةٍ ، وهو قولُ الضحاكَ يقولُ بيئنةٍ ، وهو قولُ اللهِ : ﴿ ٱلَذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنٍ ﴾ : [عافر: ٣٥] بغيرِ بيّنةٍ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أَوَ لَيَا إِنَّ اللَّهِ فَي قولِه : ﴿ أَوَ لَيَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ ، ف : « لها » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦١٩/٧ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٦٣/٩ من طريق قبات به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٠٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٠/٢ عن معمر به .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطَّ بِهِ ١٤٧/١٩ وَجِمْتُكَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطَّ بِهِ ١٤٧/١٩ وَجِمْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾: فمكَث سليمانُ غيرَ طويل، مِن حينَ سأَل عن الهدهدِ، حتى جاء الهدهدُ.

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ فَمَكَثَ ﴾ ؛ فقرأت ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ سوى عاصم : (فَمَكُثَ ) بضم الكاف . وقرأه عاصم بفتحِها (١) . وكلتا القراءتينِ عندَنا صوابٌ ؛ لأنهما لغتان مشهورتان ، وإن كان الضم فيها أعجبَ إلى ؛ لأنها أشهرُ اللغتين وأفصحُهما .

وقولُه : ﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجِطُ بِهِ عَ ﴾ . يقولُ : فقال الهدهدُ حينَ سأَله سليمانُ عن تخلُّفِه وغَيبتِه : أحطْتُ بعلمِ ما لم تُحِطْ به أنت يا سليمانُ .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ ـ ﴾ . قال : ما لم تَعْلَمْ .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبّهِ : ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ : ثم جاء الهدهدُ ، فقال له سليمانُ : ما خلَّفك عن نَوْبتِك ؟ قال : أحَطْتُ بما لم تُحِطْ به .

وقولُه : ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَا ٍ يَقِينٍ ﴾ . يقولُ : وجئتُك مِن سبأً بخبرٍ يقينٍ .

وهو ما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبِّهِ : شُو وَجِثَتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴿ : أَى : أَدْرَكْتُ مُلْكًا لَمُ يَتْلُغُهُ مُلْكُك .

<sup>(</sup>١) ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٤٧٩ ، ٤٨٠ .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ مِن سَبَا ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامَّةُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ : ﴿ مِن سَبَا ﴾ بالإجراءِ (١) ، لمعنى أنه رجلٌ اسمُه سباً . وقرأه بعضُ قرأةِ أهلِ مكةَ والبصرةِ : ( مِن سَبَأً ) . بتركِ الإجراءِ (٢) ، على أنه اسمُ قبيلةٍ ، أو لامرأةٍ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إنهما قراءتان مشهورتان ، قد قراً بكلٌ واحدة منهما علماءُ مِن القرأةِ ، فبأيَّتهما قراً القارئُ فمصيبٌ . والإجراءُ في «سباً» ، وغيرُ الإجراءِ صوابٌ ؛ لأن «سبأ» إن كان رجلًا كما جاء به الأثرُ ، فإنه إذا أريد به اسمُ الرجلِ أُجْرِي ، وإن أريدَ به اسمُ القبيلةِ لم يُجْرَ ، كما قال الشاعرُ في إجرائِه ("):

الواردون وتَيْمٌ أَنَّ فَى ذَرَا سَبَأً قَدَ عَضَّ أَعَنَاقَهُمْ جِلْدُ الجَوَامِيسِ يُروى: ذَرًا، وذُرَى.

وقد حُدِّثتُ عن الفرَّاءِ ، عن الرؤاسيِّ ، أنه سأَل أبا عمرِو ابنَ العلاءِ : كيف لم يُجُر « سبأ » ؟ قال : لستُ أدرى ما هو (٥) .

فكأنَّ أبا عمرو ترَك إجراءَه إذ لم يَدْرِ ما هو ، كما تَفْعَلُ العربُ بالأسماءِ المجهولةِ / التي لا تعرفها ، من تركِ الإجراءِ . محكى عن بعضِهم (١) : هذا أبو صُعرور (٧) قد جاء . فترَك إجراءَه ، إذ لم يَعْرِفْه في أسمائِهم . وإن كان «سبأ» جبلًا فأُجرِي ؟ فلأنَّه يُرادُ به الجبلُ بعينِه ، وإن لم يُجْرَ فلأنَّه يُجْعَلُ اسمًا للجبل وما حولَه من البقعةِ .

1 8 1 / 1 9

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. ينظر النشر ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي ، وأبي عمرو ، وروى قنبل عن ابن كثير إسكان الهمزة . المصدر السابق . (٣) تقدم تخريجه في ٢٤٤/١٤ .

<sup>(</sup>۱) هدم تحریجه فی ۱۲۶۶ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : ﴿ هُمْ ﴾ . وينظر معاني القرآن للفراء ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر معانى القرآن للفراء ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) هو أبو السفاح السلولي ، حكاه عنه الفراء في معاني القرآن ٢٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) في النسخ : « معرور » . والمثبت من معاني القرآن ، قال الفراء : الصعرور : شبيه بالصمغ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنِي وَجَدَّ أَمْرَأَةَ تَتَلِكُهُمْ وَأُوبِيَتَ مِن كُلِ شَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ آلِ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ لِآلِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره مخبرًا عن قيلِ الهدهدِ لسليمانَ ، مخبرًا بعذرِه في مغيبِه عنه : ﴿ إِنِي وَجَدَّ آمْرَأَة وَ تَعْلِكُ هُمْ ﴾ . يعنى : تَمْلِكُ سبأً . وإنما صار هذا الخبرُ للهدهدِ عُذْرًا وحُجَّةً عندَ سليمانَ ، درَأ به عنه ما كان أوعَدَه (١) به ؛ لأن سليمانَ كان لا يرى أن في الأرضِ أحدًا له مملكةٌ معه ، وكان مع ذلك عَلِي رجلًا حُبِّب إليه الجهادُ والغزوُ ، فلما دلَّه الهدهدُ على مُلْكِ بموضع مِن الأرضِ هو لغيرِه ، وقوم كفرة يَعْبُدون غيرَ اللَّهِ ، له في جهادِهم وغزوِهم الأجرُ الجزيلُ والثوابُ العظيمُ في الآجلِ ، وضمُ مملكة لغيرِه إلى ملكِه - حُقَّت للهدهدِ المعذرةُ ، وصحَّت له الحجةُ في مَغيبِه عن سليمانَ .

وقولُه : ﴿ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : وأُوتيَت من كلِّ شيءٍ يُؤْتاه الملكُ في عاجلِ الدنيا ، مما يكونُ عندَهم من العتادِ والآلةِ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى عُبَيدةَ الباجيّ ، عن الحسنِ قولَه : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يعنى : مِن كلِّ أمرِ الدنيا .

وقولُه : ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولها كرسيٌ عظيمٌ . وعَنَى بالعظيم

<sup>(</sup>١) في م: « أوعد ».

فى هذا الموضعِ العظيمَ فى قَدْرِه ، وعِظَمَ خطرِه ، لا عِظَمَه فى الكِبَرِ والسَّعةِ . وبنحوِ الذى قُلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيج ، عن عطاءِ الخراساني ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . قال : سريرٌ كريمٌ . قال : حسنُ الصَّنعةِ ، وعرشُها : سريرٌ من ذهب ، قوائمُه من جوهر ولؤلؤ ( ) .

قال: ثنى حجاج، عن أبى عُبَيدةَ الباجيّ ، عن الحسنِ قولَه: ﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . يعنى : سريرٌ عظيمٌ .

/ وقولُه : ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : وجَدتُ هذه المرأةَ مَلِكةَ سبأً وقومَها من سبأً ، يَسْجُدون للشمسِ فيَعْبُدُونها من دونِ اللَّهِ .

وقولُه: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ . يقولُ: وحسَّن لهم إبليسُ عبادتَهم الشمسَ وسجودَهم لها من دونِ اللّهِ ، وحبَّب ذلك إليهم ، ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ . يقولُ: فمنَعهم بتزيينِه ذلك لهم أن يَتّبِعوا الطريق المستقيم ، وهو دينُ اللّهِ الذي بعَث به أنبياءَه ، ومعناه: فصدَّهم (٢) عن سبيلِ الحقِّ ، ﴿ فَهُمْ لَا اللّهِ الذي بعَث به أنبياءَه ، ومعناه: فصدَّهم الشيطانُ ما زيَّن ؛ من السجودِ للشمسِ من يَهْتَدُونَ لهم الشيطانُ ما زيَّن ؛ من السجودِ للشمسِ من دونِ اللّهِ والكفرِ به ، لا يَهْتَدُون لسبيلِ الحقِّ ، ولا يَسْلُكُونه ، ولكنَّهم في ضلالِهم الذي هم فيه يتردَّدون .

1 2 9/1

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٠٦/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في ت ۱: « فصرفهم » ، وفي ف: « فصيرهم » .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ اَلَذِى يُخْرِجُ الْخَبْ َ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

اختلَفت القرأةُ [ ٣٠٠/٢ و عن قراءةِ قولِه : ﴿ أَلَا يَسَجُدُواْ بِلَهِ ﴾ ؛ فقرَأ بعضُ المكيِّين وبعضُ المدنيِّين والكوفيِّين : (أَلَا) بالتخفيفِ (١) ، بمعنى : أَلَا يا هؤلاء السجُدوا . فأضمَروا «هؤلاء» اكتفاءً بدلالةِ «يا » عليها .

وذكر بعضُهم (٢) سماعًا من العربِ : ألّا يا ارْحَمْنا ، ألّا يا تَصَدَّقْ علينا . واستشهَد أيضًا ببيتِ الأخطلِ (٣) :

أَلَا يَا اسْلَمِي يَا هَنْدُ هَنَدَ بَنِي بَدْرِ وَإِنْ كَانَ حَيَّانًا عِدِّى آخِرَ الدَّهِ فَعَلَى هَذَهُ القراءةِ ، اسجُدُوا في هذا الموضعِ جزمٌ ، ولا موضعَ لقولِه : «أَلَا » في الإعرابِ .

وقرَأُ ذلك عامةُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾ بتشديدِ ﴿ أَلَّا ﴾ ('') ، بمعنى : وزيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم لئلًا يَسْجُدُوا للَّهِ . ﴿ أَلَّا ﴾ في موضعِ نصبٍ ، لما ذكرتُ من معناه أنه « لئلا » ، و ﴿ يَسْجُدُوا ﴾ في موضعِ نصبِ بـ « أَنْ » .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان مُستفِيضَتان في قرأةِ الأمصارِ ، قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القَرَأةِ ، مع صحةِ معنييهما .

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب. النشر ٢٥٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) هو الفراء في معانى القرآن ۲۹۰/۲ وفيه: ألايا ارحمانا، ألا يا تصدقا علينا. قال: يعنيني وزميلي.
 (۳) شرح ديوانه ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة وروح وخلف. ينظر النشر ٢/٣٥٣.

واختلَف أهلُ العربيةِ في وجهِ دخولِ « يا » في قراءةِ من قرأه على وجهِ الأمرِ ؟ فقال بعضُ نحويتي البصرة : من قرأ ذلك كذلك ، فكأنه جعَله أمرًا ، كأنه قال لهم : اسجُدوا. وزاد «يا » بينهما( التي تكونُ للتنبيهِ ، ثم أَذْهَبَ أَلِفَ الوصل التي في « اسجدوا » ، وأَذهِبت الألفُ التي في « يا » لأنها ساكنةٌ لقِيَت السينَ ، فصارت ١٥٠/١٩ / ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾ .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ : هذه « يا » التي تَدْخُلُ للنداءِ ، يُكتَفي بها من الاسم ، ويُكتَفى بالاسمِ منها ، فتَقولُ : يا أقبِلْ . و : زيدُ أَقْبِلْ . وما سقَط من السواكنِ فعلى هذاً .

ويعنى بقولِه: ﴿ يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ ﴾: يُخْرِجُ المخبوءَ ، ﴿ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ من غيثِ في السماءِ ، ونباتٍ في الأرضِ ، ونحوِ ذلك .

وبالذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل، وإن اختلَفت عبارتُهم (٢) عنه.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المبارَكِ ، عن ابنِ جريج ، قراءةً عن مجاهدٍ : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْخَبِّ فِي ٱلسَّمَاكِتِ ﴾ . قال : الغيثُ .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدٍ قُولَهُ: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْخَبُّ ﴾ . قال : الغيثُ . .

حدَّثني يونسُ ، قال : أحبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . قال : حبءُ السماءِ والأرضِ ما جعَل اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ت ١ ، ف : ﴿ يَا ﴾ ، وبعده في ت ٢ : ﴿ فأما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: «عباراتهم ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١٨ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٨/٩ .

فيهما (١) من الأرزاقِ ؛ والمطرُ من السماءِ ، والنباتُ من الأرضِ ، كانتا رَثْقًا ؛ لا تُمطِرُ هذه ، ولا تُنْبِتُ هذه ، ففتَق السماءَ وأنزَل منها المطرَ ، وأخرَج النباتَ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ () ، فقال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن إسماعيلَ ابنِ أبى خالدٍ ، عن حكيمِ بنِ جابرٍ فى قولِه : ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ اللَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ () .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا أسامةُ بنُ زيدٍ ، عن معاذِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : رأَيتُ ابنَ عباسٍ على بغلةٍ يَشأَلُ تبعًا ابنَ امرأةِ كعبٍ : هل سأَلتَ كعبًا عن البذرِ ، تُنبِتُ الأرضُ العامَ لم يُصَبِ العامَ الآخَرَ ؟ قال : سمِعتُ كعبًا يقولُ : البذرُ يَنزِلُ من السماءِ ، ويَخْرُجُ من الأرضِ . قال : صدَقتَ (٢) .

قال أبو جعفر : إنما هو تُبَيعٌ ، ولكن هكذا قال محمدٌ .

وقيل: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْخَبَّ فِي ٱلسَّمَاكِتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ : "معناه يُخْرِجُ الحبءَ مِن السَّمَاواتِ والأرضِ " ؛ لأن العربَ تَضَعُ «من » مكانَ « في » ، و « في » مكانَ « من » في الاستخراج .

<sup>(</sup>١) في م ، وتفسير ابن أبي حاتم : « فيها » ، وفي ت ١ : « فيهن » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٦٨/ ، ٢٨٦٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد إلى قوله : والنبات من الأرض .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١ : « قال حدثني حجاج » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢ : « قال حدثني حجاج عن ابن جريج » .

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٧٤٩) من طريق إسماعيل بن أبى خالد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٦/٠ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر ، بلفظ : يخرج الخبء : المطر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٧٥/١ (٢٧٦) ، وأبو الشيخ فى العظمة (٧١٧) ، وابن عساكر فى تاريخه ٣١/١١ ، والمزى فى تهذيب الكمال ٣١٥/٤ من طريق أسامة بن زيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦٥/١ إلى البيهقى فى الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : م .

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ . يقول : ويَعْلَمُ السرَّ من أمورِ خَلْقِه ، هؤلاء الذين زيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم ، والعلانية منها . وذلك على قراءة من قرأ ﴿ أَلّا ﴾ بالتشديد . وأما على قراءة من قرأه بالتخفيفِ فإن معناه : ويعلمُ ما يُسِرُه خلقُه الذين أمَرَهم بالسجودِ بقولِه : ألا يا هؤلاء اسجُدوا . وقد ذُكِر أن ذلك في قراءة أُبَىِّ : (ألا تَسْجُدون (١) للهِ الذي يَعْلَمُ سرَّكم وما تُعْلِنون ) (١) .

وقولُه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : اللَّهُ الذي لا تَصْلُحُ العبادةُ إلا له ، ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ : لا معبودَ سواه تَصْلُحُ له العبادةُ ، فأُخْلِصوا له العبادةَ ، وأَفْرِدوه بالطاعةِ ، ولا تُشْرِكوا / به شيئًا .

﴿ رَبُّ ٱلْمَـرَشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . يعنى بذلك : مالكُ العرشِ العظيمِ ، الذي كلُّ عرش وإن عظُم فدونَه ، لا يُشبِهُه عرشُ مَلِكَةِ سبأً ولا غيرُه .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عَهِ إِلَى قولِه : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ : هذا كلّه كلامُ الهدهدِ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ بنحوِه .

و ٣١/٢ و القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَيْدِينَ ( القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ ﴾ . الكَيْدِينَ ( اللَّهُ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : قال سليمانُ للهدهدِ : سنَنْظُرُ فيما اعتذَرتَ به من العذرِ ، واحتجَجتَ به من الحجةِ لغَيبتِك عنا ، وفيما جئتنا به من الخبرِ ، ﴿ أَصَدَقْتَ ﴾ في

<sup>(</sup>١) في م : « تسجدوا » .

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، وتفسير القرطبي ١٨٦/١٣، والبحر المحيط ٦٨/٧.

ذلك كله ، ﴿ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ فيه ، ﴿ آذَهَب بِكِتَابِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ وَلَك كُلُّه ، ﴿ آذَهَب بِكِتَابِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ وَلَكَ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

فاختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : اذهَبْ بكتابي هذا ، فألقِه إليهم ، فانظُرْ ماذا يَرْجِعون ، ثم تولَّ عنهم مُنصرِفًا إلى . فقال : هو من المؤخَّرِ الذي معناه التقديمُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : فأجابه سليمانُ ؟ يعنى أجاب الهدهد لما فرَغ : ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ فيها فتَسْجُدُ وقال : وكانت لها كَوَّةٌ مستقبلةٌ الشمسَ ، ساعة تَطْلُعُ الشمسُ تَطْلُعُ فيها فتَسْجُدُ لها ، فجاء الهدهدُ حتى وقع فيها فسدَّها ، واستَبْطَأتِ الشمسَ فقامت تَنْظُرُ ، فرمَى بالصحيفة إليها من تحتِ جناحِه ، وطار حتى قامت تَنْظُرُ الشمسَ (۱).

قال أبو جعفر: فهذا القولُ من قولِ ابنِ زيدِ يَدُلُّ على أن الهدهدَ تولَّى إلى سليمانَ راجعًا بعد إلقائِه الكتابَ ، وأنَّ نظرَه إلى المرأةِ ما الذي تَرْجِعُ وتَفْعَلُ كان قبلَ إلقائِه كتابَ سليمانَ إليها .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهَبْ بكتابى هذا فأَلْقِه إليهم ثم تولَّ عنهم، فكنْ قريبًا منهم، وانظُرْ ماذا يَرْجِعون. قالوا: وفعَل الهدهدُ، وسمِع مراجعةَ المرأةِ أهلَ مملكتِها وقولَها لهم: ﴿ إِنِّ أُلْقِىَ إِلَىٰ كِيَبُ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ وما بعدَ ذلك من مراجعةِ بعضِهم بعضًا.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ١٥٨/٦ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلم ، عن وهبِ بنِ مُنبهِ قُولَه : ﴿ فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ . أى : كُنْ قريبًا ، ﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

وهذا القولُ أَشْبَهُ / بتأويل الآيةِ ؛ لأن مراجعةَ المرأةِ قومَها كانت بعدَ أن أُلقِي إليها الكتابُ ، ولم يَكُنِ الهدهدُ ليَنْصَرِفَ وقد أُمِر بأن يَنْظُرَ إلى مراجعةِ ( القوم بينَهم ما يتراجَعونه ، قبلَ أن يَفْعَلَ ما أمَره به سليمانُ .

القولُ في تأويل قولِه تعالى : ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْفِي إِلَّ كِنَبٌ كَرِيمٌ ( إِنَّهُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَانِنَهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فذهَب الهدهدُ بكتابِ سليمانَ إليها ، فألقاه إليها ، فلما قرَأته قالت لقومِها : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبٌ كَرِيمٌ ﴾ .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ ، قال : كتَب "سليمانُ ؛ يَعْني" مع الهدهدِ : بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، من سليمانَ بن داودَ إلى بِلْقيسَ بنتِ ذي شرح وقومِها . أما بعدُ ، فلا تَعْلُوا عليَّ ، وأُتونى مسلمين . قال (٤) : فأخذ الهدهدُ الكتابَ برجلِه فانطلَق به حتى أتاها ،

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٩١/١٣ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت٢ : ( المرأة وقومها فيما يتراجعون بينهم ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م ، ت ٢ ، ف : « يعني سليمان بن داود » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت١، ت٢، ف.

وكانت لها كَوَّةً في بيتها ، إذا طلَعت الشمسُ نظَرت إليها فسجَدت لها ، فأتى الهدهدُ الكوَّةَ فسدَّها بجناحيه ، حتى ارتفعت الشمسُ ولم تَعْلَمْ ، ثم أَلقَى الكتابَ من الكَوَّةِ ، فوقَع عليها في مكانِها الذي هي فيه فأخَذَتُه (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : بلَغني (٢) أنها امرأة يقال لها : بلقيس - أَحْسَبُه قال : ابنة شَرَاحِيل - أحدُ أبويُها من الجنّ ، مُؤَخّر أحدِ قدمَيْها كحافرِ الدابة ، وكانت في بيتِ مملكة ، وكان أولو [ ٢ / من الجنّ ، مُؤخّر أحدِ قدمَيْها كحافرِ الدابة ، وكانت في بيتِ مملكة ، وكان أولو [ ٢ / ١٥ هـ عشورتها ثلاثمائة واثني عشر ، كلَّ رجلِ منهم على عشرة آلافي ، وكانت بأرضٍ يقالُ لها : مأرِبُ . من صنعاءَ على ثلاثةِ أيامٍ ، فلما جاء الهدهدُ بخبرِها إلى سليمانَ بنِ داودَ ، كتب الكتابَ وبعث به مع الهدهدِ ، فجاء الهدهدُ وقد غلَّقت الأبوابَ ، وكانت تُغلِّقُ أبوابَها وتضعُ مفاتيحها تحتَ رأسِها ، فجاء الهدهدُ فدخل من كَوَّة ، فألقى الصحيفة عليها (٣) فقرأتها ، فإذا فيها : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِيمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( اللهُ عَلَوْا عَلَى وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ . وكذلك كانت تكثُبُ بَهْلًا النبياءُ لا تُطْنِبُ ، إنما تكثُبُ بَهْلًا (١٠) .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال: لم يَزِدْ سليمانُ على ما قصَّ اللَّهُ في كتابِه: ( ﴿ إِنَّهُ ﴾ ، ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ١٥٨/٦ مطولا.

<sup>(</sup>۲) في ت۲: « بلغها » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ إِلِيهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٠/٢ عن معمر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٠/٩ من طريق سعيد عن قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٠١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « ايه وايه » .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٦/٥ إلى ابن المنذر .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أحبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكُ يقولُ في قولِه : ﴿ اَذَهَب بِّكِتَكِي هَكَذَا فَأَلْقِدُ إِلَيْهِمْ ﴾ فمضى الهدهدُ بالكتابِ حتى إذا حاذَى الملِكةَ وهي على عرشِها ، ألقَى إليها الكتابُ (١).

104/19

/ وقولُه : ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ٱلْقِيَ إِلَىّٰ كَرِيمٌ ﴾ والملأُ : أشرافُ قومِها . يقولُ تعالى ذكرُه : قالت ملكةُ سبأً لأشرافِ قومِها : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىّٰ كَنِيْتُ كَرِيمٌ ﴾ .

واختلف أهلُ العلمِ في سببِ وصفِها الكتابَ بالكريمِ ؛ فقال بعضُهم : وصَفته بذلك لأنه كان مختومًا .

وقال آخرون: وصَفتْه بذلك لأنه كان مِن مَلِكِ، فوصَفته بالكرمِ لكرمِ صاحبِه. وممن قال ذلك ابنُ زيدٍ.

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنِّ أُلْقِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

وقولُه: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ كُسِرت ﴿ إِنَ ﴾ الأُولى والثانيةُ على الردِّ على ﴿ إِنِّ ﴾ من قولِه: ﴿ إِنِّ أُلْقِىَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كُرِيمٌ ﴾ . ومعنى الكلامِ: قالت: يأتُها الملأُ ، إنى أُلقِى إلىَّ 'من سليمانَ ، وإنه'' .

وقولُه : ﴿ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ . يقولُ : أُلْقى إلىَّ كتابٌ كريمٌ : ألَّا تعلوا عليَّ .

ففي « أَنْ » وجهانِ من العربيةِ ؛ إن جُعِلت بدلًا من « الكتابِ » ، كانت رفعًا بما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٠/٩ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « كتاب وإنه من سليمان » .

رُفِع (١) به « الكتابُ » و(٢) بدلًا منه . وإن جُعِل معنى الكلامِ : إنى أُلقِي إلىَّ كتابٌ كريمٌ ألَّا تعلوا عليَّ . كانت نصبًا بتعلُّقِ « الكتابِ » بها .

وعَنَى بقولِه : ﴿ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىٰٓ ﴾ : ألَّا تتكَبُّروا ولا تتعاظَموا عما دعوتُكم إليه .

كما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ ﴾ : ألَّا تَمْتَنِعوا من الذي دَعَوتُكم إليه ، إن امتَنَعْتم جاهَدتُكم . فقلت لابنِ زيدٍ : ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَىٰٓ ﴾ ألَّا تتكبَّروا على ؟ قال : نعمْ (٣) .

قال: وقالُ ابنُ زيدٍ: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ٓ وَأَتَوُنِ مُسْلِمِينَ ﴾: ذلك في كتابِ سليمانَ إليها.

وقولُه: ﴿ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ . يقولُ: وأَقْبِلُوا إلىَّ مُذْعنين للَّهِ بالوَحدانيةِ والطاعةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّمَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِى آَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّرُ وَقَالَ اللهُ عَنْ أَوْلُوا فَوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ الِبَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا لَمُرِينَ شَهَدُونِ وَإِلْأَمْرُ الِبَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا لَمُرِينَ شَهْكُونِ وَالْأَمْرُ الْبَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا لَمُرِينَ شَهْكُونِ وَالْمُونِينَ شَهْكُونِ وَالْمُونِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: قالت ملكةُ سبأً لأشرافِ قومِها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِيَ آمُرِي﴾ . تقولُ : أشيرُوا عليَّ في أمرى الذي قد (١٠ حضَرني من أمرِ صاحبِ هذا الكتابِ الذي أُلْقِيَ إليَّ . فجعَلت المشورةَ فُتيا .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ف : « وقع » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٤/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ت ١ ، ت ٢ ، ف .

وقولُه : ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ : تقولُ : ما كُنْتُ قاضيةً أمرًا في ذلك حتى تَشْهَدونِ فأُشاوِرَكم فيه .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : دعَت قومَها فشاورتُهم (١) : أَيُّها المَلأُ ﴿ أَفْتُونِ فِي آمَرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ . فقال : في الكلامِ : ما كنتُ لأقطعَ أمرًا دونك ، ولا كنتُ لأقضِي أمرًا . فلذلك قالت : ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا ﴾ بمعنى : قاضيةً .

/ وقولُه: ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ فَوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال الملكُ من قوم ملكةِ سبأ إذ شاوَرتْهم في أمرِها وأمرِ سليمانَ : نحن ذوو (٢) القوةِ على القتالِ ، والبأسِ الشديدِ في الحربِ (٣) ، والأمرُ أيتُها الملكةُ إليكِ في القتالِ وفي تركِه ، فانظُرِي من الرأي ما تَرَيْنَ ، فَمُرِينا نَأْتَمْ لأمرِكِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ قَالُواْ خَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ : عرَضوا لها القتالَ ، يُقاتِلون لها ، والأمرُ إليكِ بعدَ هذا ، فانظُرِى ماذا تَأْمُرين ( ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ف : « تشاورهم » .

<sup>(</sup>۲) في ت ۱، ت ۲: « ذو ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢: « الحروب ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٥/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

مجاهدٍ ، قال : كان مع ملكةِ سبأ اثنا عشرَ ألفَ قَيْوِلِ (١) ، مع كلِّ قَيْوِلِ مائةُ ألفِ (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان مع بِلقيسَ مائةُ أَلفِ قَيْلٍ ، مع كلِّ قَيْلٍ مائةُ أَلفِ "".

قال: ثنا وكيعٌ ، قال: ثنا الأعمشُ ، قال: سمِعتُ مجاهدًا يقولُ: كانت تحتَ يدِ كلِّ ملِكِ مائةُ يدِ ملكةِ سبأ اثنا عشرَ ألفَ قَيْوِلٍ - والقَيْوِلُ بلسانِهم الملِكُ - تحتَ يدِ كلِّ ملِكِ مائةُ الفِ مقاتلِ .

القولُ فَى تَأُويلِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَاكِ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُكُولَ إِذَا دَخَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا

يقولُ تعالى ذكرُه: قالت صاحبةُ سبأ للملا من قومِها إذ عرَضوا عليها أنفسَهم لقتالِ سليمانَ ، إن أَمرتهم بذلك -: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْبَكَةً ﴾ عَنْوَةً وغَلَبَةً ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ . يقولُ : حرَّبوها، ﴿ وَجَعَلُوّاْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ﴾ ؛ وذلك باستعبادِهم الأحرارَ واسترقاقِهم إياهم . وتناهى الخبرُ منها عن الملوكِ في هذا الموضع ، فقال الله : ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكما قالت صاحبةُ سبأ ، تَفْعَلُ الملوكِ إذا دخلوا قريةً عَنوةً .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) القَيْول: هو القَيْل: وهو الملك النافذ القول والأمر . النهاية ٤/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٥/٩ من طريق الأعمش به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧١/٩ من طريق سفيان به .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا أبو بكرٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلُوۤا أَعِزَّهَ أَهۡلِهَاۤ أَذِلَّةً ﴾ . قال أبو بكرٍ : هذا عَنْوَةً .

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا أبو بكرٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن مسلمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرْكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ . قال : إذا دخلوها عَنْوَةً خرَّبوها (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ قَالَتَ / إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ قَرَيكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَكُ عَباسٍ : يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۚ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ ۚ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (فَهَا كَانَا عَلَى اللهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَا كُمْ بَلَ الْمُرْسَلُونَ (فَهَا ءَاتَانِءَ اللّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَا كُمْ بَلَ الْمُرْسَلُونَ (فَهَا ءَاتَانِءَ اللّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَا كُمْ بَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ذُكِر أَنها قالت : إنى مرسِلةٌ إلى سليمانَ . لتَخْتَبِرَه بذلك وتعرِفَه به ، أُملِكُ هو أُم بينً ؟ وقالت : إن يَكُنْ نبيًّا لم يَقْبَلِ الهديةَ ، ولم يُرْضِه منا إلا أن نَتَّبِعَه على دينِه ، وإن يَكُنْ ملِكًا قَبِل الهديةَ وانصرَف .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٧٦/٩ من طريق أبى هشام الرفاعى . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٠١ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٧/٩ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قالت : ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ الْبِم يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ . قال : وبعثت إليه بوصائف ووُصَفاءَ ، وألبَستُهم لباسًا واحدًا ، حتى لا يُعْرَفُ ذَكرٌ من أنثى . فقالت : إن زَيَّل بينَهم حتى يَعرِفَ الذَّكرَ مِن الأَنثى ، ثم ردَّ الهديةَ فإنه نبيٍّ ، وينبَغى لنا أن نَتُركَ مُلْكَنا ونَتَّبِعَ دينَه ونَلْحَقَ به (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهد قولَه: ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾. قال: بجَوَارٍ لِباسُهُنَّ لباسُ الغِلمانِ، وغِلمانِ لباسُهم لباسُ الجَوارِي (٢).

حدَّثنا القاسمُ، قَالَ: ثنا الحسينُ، قالَ: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيج، قالَ قُولَها: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾ . قال: مائتَىْ غلامٍ ومائتَىْ جاريةٍ (٣) .

قال ابنُ جُرَيجٍ ، قال مجاهدٌ قوله : ﴿ بِهَدِيَّةِ ﴾ . قال : جَوَارٍ أَلبَستْهنَّ لباسَ الخِلْمانِ ، وغِلْمانِ أَلبَستْهم لباسَ الجوارِي .

قال ابنُ جريج ، قال : قالت : فإن حلَّص الجَواري مِن الغِلمانِ وردَّ الهديةَ ، فإنه نبيِّ ، ويَنْبَغي لنا أَن نَتَّبِعَه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٠/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۸، ٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٧/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ١٦٠/٦، والقرطبي في تفسيره ١٩٦/١٣ من قول مجاهد .

قال ابنُ مُحرَيجٍ أَقَالَ مجاهدٌ : فخلَّص سليمانُ بعضَهم من بعضٍ ، ولم يَقْبَلْ هديَّتُها .

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن ثابت البُنَاني ، قال: أهدَت له صفائح الذهبِ ، في أوعية الدِّيباجِ ، فلما بلَغ ذلك سليمان ، أمر الجنَّ فموّهوا له الآجُرَّ بالذهبِ ، ثم أمر به فأُلْقى في الطريقِ ، فلما جاءوا فرأوه مُلْقًى ، ما يُلْتَفتُ إليه ، صغر في أعينِهم ما جاءوا به (١).

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ / فَرَيَكَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ الآية . وقالت : إنَّ هذا الرجلَ إِنْ كان إِنما هِمَّتُه الدنيا فسنُوضِيه ، وإن كان إنما يُرِيدُ الدينَ ، فلن يَقْبَلَ غيرَه : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً الدَّيْنِ مَا فَلْنِ يَقْبَلُ غيرَه : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً الدَّيْنِ مِ بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨١/٢ عن معمر به، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٧٩/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٠، ١٠٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ١، ت ٢: « علك إلا البقايا ».

الملوكِ قبلَه ، فإن يَكُنِ الرجلُ نبيًّا مرسلًا ، فلا طاقة لنا به ولا قوَّة ، وإن يَكُنِ الرجلُ مَلِكًا يُكاثِرُ ، فليس بأعزَّ منا ولا أعدَّ . فهيَّأَتْ هدايا مما تُهدَى للملوكِ مما يَضِنُّون (۱) به ، فقالت : إن يَكُنْ ملِكًا فسيَقبَلُ الهديةَ ويرغَبُ في المالِ ، وإن يَكُنْ نبيًّا فليس له في الدنيا حاجة ، وليس إياها يُرِيدُ ، إنما يُرِيدُ أن نَدْخُلَ معه في دينِه ، ونَتَّبِعَه على أمرِه . أو كما قالت (۲) .

خُدُثْت عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ، يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾ : بعَثَت بوصائف ووصفاء، لباسُهم لباسٌ واحدٌ، فقالت: إن زَيَّل بينَهم حتى يَعرِفَ الذَّكرَ من الأنثى، ثم ردَّ الهديةَ، فهو نبيٌّ، ويَنْبَغى لنا أن نَتَّبِعَه، ونَدْخُلَ في دينِه. فزيَّل سليمانُ بينَ الغِلمانِ والجَوارى، وردَّ الهديةَ، فقال: ﴿ أَتُمِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَكْنِ مَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَالٍ فَمَا ءَاتَكْنِ مَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَالًا عَالَىٰ اللَّهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَهُ عَلَيْ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : كان فى الهدايا التى بعَثْتُ بها وصائفُ ووُصفاءُ يَحْتَلِفون فى ثيابِهم ؛ ليمِيزَ الغِلمانَ من الجَوارى . قال : فدعا بماءٍ ، فجعَل الجوارى يَتَوضَّأْنَ مِن المِرْفَقِ إلى أسفلَ ، وجعَل الغلمانُ يَتَوضَّئُون من المِرفَقِ إلى فوقَ . قال : وكان أبى يُحدِّثنا هذا الحديثَ .

حدَّ ثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، قال : ثنا إسماعيلُ ، عن أبى صالح : ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ ﴾ . قال : أرسَلتْ بلَبِنةِ مِن ذهبٍ ، وقالت : إن

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت ۲: ( یصبون )، وفی م: ( یفتنون )، وفی ت ۱: ( یصبنون ). وینظر مصدر التخریج. (۲) أخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۹/ ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰ من طریق سلمة ، عن یزید بن رومان قوله.

كان يُرِيدُ الدنيا علِمْتُه ، وإن كان يُرِيدُ الآخرةَ علِمْتُه (١).

وقولُه: ﴿ فَنَاظِرَةُ مِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾: تقولُ: فأَنْظُرُ بأَى شيءٍ مِن خبرِه وفِعلِه في هديتي التي أُرسِلُها إليه يَرْجِعُ رُسُلي ؟ أَبقَبولِ وانصرافِ عنا ، أم بردِّ الهدية والثباتِ على مُطالبتِنا باتِّباعِه (٢) على دينِه ؟

وأُسقِطت الألفُ من «ما » في قولِه : ﴿ بِمَ ﴾ ، وأصلُه « بما » ؛ لأنَّ العربَ إذا كانت «ما » بمعنى : « أَيِّ » ثم وصَلوها بحرفِ خافضٍ ، أسقَطوا ألفَها ؛ تفريقًا بينَ الاستفهام ( وغيره ) ، كما قال جلّ ثناؤُه : ﴿ عَمَّ يَتَسَآ اَوُنَ ﴾ [النبأ : ١] . و : ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنْنُمْ ﴾ [النساء : ٩٧] . وربما أثبَتوا فيها الألفَ ، كما قال الشاعر ( ) :

عَلامًا قام يَشْتُمُنا (٥) لئيم كخِنزِيرٍ تَمَرَّعُ في رمادِ (١)

/وقالت: ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۚ إِلَيْهِم ﴾ . وإنما أرسَلت إلى سليمانَ وحدَه ، على النحوِ الذي بيَّنا في قولِه : ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ ﴾ (٧) . النحوِ الذي بيَّنا في قولِه : ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ ﴾

وقولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُبِدُونَنِ بِمَالِ ﴾ . إن قال قائلٌ : وكيفَ قيل : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾ . فجعل الخبر في مجيءِ سليمانَ عن واحدٍ ، وقد قال قبلَ ذلك : ﴿ فَنَاظِرَةٌ مِنْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ ؟ فإن كان الرسولُ كان واحدًا ، فكيف قيل : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ قيل : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ قيل : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت ۱، ت ۲، ف: « علمت ». والأثر أخرجه ابن أبی شیبة ۱۱/ ۵۳۹، وابن أبی حاتم فی تفسیره ۲۸۷۹/۹ من طریق إسماعیل به بنحوه .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ١، ت ٢، ف: « واتباعه » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ص، ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٤) هو حسان بن ثابت ، والبيت في ديوانه ص ٢٣٤، وفيه : ففيم يقول . بدلا من : علاما قام . قال البغدادي في الحزانة ٢٠/٦ : وعليه لا شاهد فيه . ورواية المصنف هي رواية الفراء في معاني القرآن ٢٩٢/٢ عن المفصل .

<sup>(</sup>٥) في م : « يشتمني » .

<sup>(</sup>٦) في م : « تراب » .

<sup>(</sup>۷) ينظر ما تقدم في ۲۲/۱۲ – ۲۵۰.

## سُلَيْمَانَ ﴾ ؟

قيل: هذا نظيرُ ما قد بيّنا قبلُ ( ) من إظهارِ العربِ الخبرَ في أمرِ كان من واحدٍ ، على وجهِ الخبرِ عن جماعة ، إذا لم يَقْصِدْ قَصْدَ الخبرِ عن شخصِ واحدٍ بعينِه ، مشارِ إليه بعينِه ، فسُمِّى في الخبرِ . وقد قيل : إن الرسولَ الذي وجَّهته ملكةُ سبأً إلى سليمانَ ، كان ( امرأة واحدة ) ، فلذلك قال : ﴿ فَلَمّا جَآءَ سُلَيْمَنَ ﴾ . يُرادُ به : فلما جاء الرسولُ سليمانَ . واستدَلَّ قائلو ذلك على صحةِ ما قالوا من ذلك بقولِ سليمانَ للرسولِ : ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ ﴾ . وقد ذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : (فلما جاء والمليمانَ ) على الجمع ( ) وذلك للفظِ قولِه : ﴿ بِمَ يَرْجِعُ ٱلمُرْسَلُونَ ﴾ . فصلح الجمعُ للفظِ والتوحيدُ للمعنى .

وقولُه : ﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَٰنِ بِمَالِ ﴾ . يقولُ : قال سليمانُ لما جاء الرسولُ مِن قِبَلِ المرأةِ بهداياها : أَتُـمِدُّونني بمالٍ ؟

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك؛ فقرأه بعضُ قرأة أهلِ المدينة : (أَثَمِدُونَنِى) بنونين وإثباتِ الياء . وقرأه بعضُ الكوفيِّين مثلَ ذلك ، غيرَ أنه حذَف الياءَ من آخِرِ ذلك ، وكسَر النونَ الأخيرة . وقرأه بعضُ قرأة البصرة بنونين وإثباتِ الياءِ فى الوصلِ وحَذْفِها فى الوقفِ . وقرأه بعضُ قرأة الكوفة بتشديدِ النونِ وإثباتِ الياءِ (1) .

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم فی ۳۳۲/۱ - ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ أَمَرًا وَاحَدًا ﴾ . وينظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٣، والبحر المحيط ٧/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير بنونين وإثبات الياء، وقرأ بحذف الياء مع إثبات النونين ابن عامر وعاصم والكسائي، وأثبت الياء في الوصل فقط مع إثبات النونين كل من نافع وأبي عمرو. وأما حمزة فقرأ بنون واحدة مشددة مع إثبات الياء. السبعة ص ٤٨٢، والتيسير ص ١٣٨.

وكلُّ هذه القراءاتِ متقارباتٌ ، وجميعُها صوابٌ ؛ لأنها معروفةٌ في لغاتِ العربِ مشهورةٌ في منطقِها .

وقولُه : ﴿ فَمَا ءَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَـٰكُمْ ﴾ . يقولُ : فما آتاني اللَّهُ من المالِ والدنيا أكثرُ مما أعطاكم منها وأفضلُ .

﴿ بَلْ أَنتُر بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ﴾ . يقولُ : ما أفرَحُ بهديتِكم التي أَهْدَيْتُم إلى ، بل أنتم تَفْرَحون بالهدية [٣٣/٢هو] التي تُهدَى إليكم ؛ لأنكم أهلُ مفاخرةِ بالدنيا ومكاثرةِ بها ، وليست الدنيا وأموالُها من حاجتي ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه قد مكَّنني منها ، وملكني فيها ما لم يُكلُّكُ أحدًا .

﴿ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ ﴾ . وهذا قولُ سليمانَ لرسولِ المرأةِ : ﴿ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِيَنَهُم بِجُنُورِ لَا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا ﴾ : لا طاقةَ لهم بها ، ولا قدرةَ لهم على دَفْعِهم عما أرادوا منهم .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن بعضِ أهلِ العلم ، عن وهبِ بنِ منبُهِ ، قال : لما أتتِ الهدايا سليمان ، فيها الوصائف والوصفاء ، والحيلُ العراب ، وأصناف من أصنافِ الدنيا ، قال للرسلِ / الذين جاءوا به : ﴿ أَتُمِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا ءَاتَكُنَ مِنَا عَالَمُ مِنَا اللهُ لا حاجة لى بِمَالٍ فَمَا ءَاتَكُن اللهُ خَيْرٌ مِمَا ءَاتَكُم بَلَ أَنتُم بِهَدِيتِكُم ، وليس رأيى فيه كرأيكم ، فارجِعوا إليها بما جِئتم به من عندِها ، بهديتِكم ، وليس رأيى فيه كرأيكم ، فارجِعوا إليها بما جِئتم به من عندِها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أني حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٨٠، ٢٨٨١ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان قوله .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن أبى صالحِ في قولِه : ﴿ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ . قال : لا طاقة لهم بها (١) .

وقولُه: ﴿ وَلِنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ . يقولُ : ولنُخرِجَنَّ مَن أَرسَلكم ، من أرضِهم أذلةً وهم صاغِرون ، إن لم يأتوني مسلمين .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحميد ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ : أو لتَأْتِيَنَى مسلمةً هي وقومُها (٢) .

اختلَف أهلُ العلمِ في الحينِ (٢) الذي قال فيه سليمانُ : ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلَوُ الْيَكُمُ يَأْتِينِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٢/٩ من طريق إسماعيل بن أبي حالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٢/٩ من طريق سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان من قوله .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢: « الجن » .

بعَرْشِهَا ﴾ ؛ فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدهدُ بنباً صاحبةِ سباً وقال له: ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ ﴾ [النمل: ٢٢]. وأخبَره أن لها عرشًا عظيمًا ، فقال له سليمانُ عليه السلامُ: ﴿ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [النمل: ٢٧]. فكان اختبارُه صِدْقَه من كذبِه بأن قال لهم: أَيُّكم يَأْتِيني بعرشِ هذه المرأةِ قبلَ أن يأتوني مسلمين ؟ وقالوا: إنما كتب سليمانُ الكتابَ مع الهدهدِ إلى المرأة بعدَ ما صحَّ عندَه صدقُ الهدهدِ بمجيءِ العالِم بعرشِها إليه ، على ما وصَفه به الهدهدُ . قالوا: ولولا ذلك كان مُحالًا أن يَكْتُبَ معه كتابًا إلى مَن لا يَدْرى ؛ هل هو في الدنيا أم لا؟ قالوا: وأُخرى ، أنه لو كان كتَب مع الهدهدِ كتابًا إلى المرأةِ قبلَ مجيءِ عرشِها إليه وقبلَ علمِه صدقَ الهدهدِ بذلك ، لم يَكُنْ لقولِه له : ﴿ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ . معنى ؛ لأنه لا يَعْلَمُ (١) بخبره الثاني ، من إبلاغِه إياها الكتابَ ، أو تركِ إبلاغِه إياها ذلك - إلا نحوَ الذي عَلِم بخبره الأولِ حينَ قال له: ﴿ وَجِثْتُكَ مِن سَبَيْ بِنَبَا لِيَقِينِ﴾ . قالوا : وإذْ (٢) لم يَكُنْ في الكتابِ معه (٣) امتحانُ صدقِه مِن كذيه ، وكان / محالًا أن يقولَ نبيُّ اللَّهِ قولًا لا معنى له ، وقد قال له: ﴿ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ - عُلِم أن الذي امتحن به صدق الهدهدِ من كذبِه ، هو مصيرُ عرش المرأة إليه ، على ما أخبره به الهدهدُ ، الشاهدُ على صدقِه ، ثم كان الكتابُ معه بعد ذلك إليها .

ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) في م: « يلم ».

<sup>(</sup>٢) في م: « إن ».

<sup>(</sup>٣) في م : « معهم » .

أبيه ، عن ابن عباس ، قال : إن سليمانَ أُوتي مُلْكًا ، وكان لا يعلمُ أن أحدًا أُوتِي مُلْكًا غيرَه ، فلما فقَد الهدهدَ سأَله: من أين جئتَ ؟ ووعَده وعيدًا شديدًا بالقتل والعذابِ ، قال : ﴿ وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينِ ﴾ . قال له سليمانُ : ما هذا النبأُ ؟ قال الهدهدُ: ﴿ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ ﴾ بسبأ ﴿ تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣]. فلما أخبَر الهدهدُ سليمانَ أنه وجَد سلطانًا ، أنكر أن يَكُونَ لأحدٍ في الأرض سلطانٌ غيرَه ، فقال لمن عندَه من الجنِّ والإنسِ : ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ عَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِـ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُّ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ . قال سليمانُ : أُريدُ أعجَلَ من ذلك . ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِنكِ ﴾ وهو رجلٌ من الإنس عندَه علمٌ من الكتابِ فيه اسمُ اللَّهِ الأكبرُ الذي إذا دُعِيَ به أجاب: ﴿ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكٌ ﴾. فدعا بالاسم، وهو عندَه قائمٌ، فاحتُمِل العرشُ احتمالًا حتى وُضِع بينَ يدَى سليمانَ ، واللَّهُ صنَع ذلك ، فلما أُتِي سليمانُ بالعرش وهم مشركون يَسْجُدون للشمسِ والقمرِ ، أُخبَره الهدهدُ [٣٣/٢هظ] بذلك، فكتَب معه كتابًا ثم بعَثه إليهم ، حتى إذا جاء الهدهدُ الملكةَ ألقي إليها الكتابَ ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَى كِنَبُ كَرِيمٌ ﴾ إلى: ﴿ وَأَتُّونِ مُسْلِمِينَ ﴾ . فقالت لقومِها ما قالت: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ الْهِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾. قال: وبعَثْت إليه بوصائفَ ووُصَفاءَ، وألبَستهم لباسًا واحدًا، حتى لا يُعْرَفُ ذكرٌ من أنثى ، فقالت : إن زَيَّل بينَهم حتى يَعْرِفَ الذكرَ من الأنثى ، ثم ردَّ الهديةَ ، فإنه نبيٌّ ، ويَنْبَغي لنا أن نَتْرُكَ مُلْكَنا ونَتَّبِعَ دينَه ونَلْحَقَ به . فردٌّ سليمانُ الهديةَ وزيَّل بينَهم، فقال: هؤلاء غِلمانٌ، وهؤلاء جَوَار. وقال: ﴿ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَا ءَاتَدْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَدَكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو لَفْرَحُونَ ﴾

إلى آخر الآيةِ (١).

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِنِي وَجَدَّتُ آمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ ﴾ الآية . قال : فأنكر سليمانُ أن يكونَ لأحدِ على الأرضِ سلطانٌ غيره ، قال لمن حوله من الجنّ والإنسِ : ﴿ أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ الآية .

وقال آخرون: بل إنما اختَبر صدق الهدهدِ سليمانُ بالكتابِ ، وإنما سأَل مَن عندَه إحضارَه عرشَ المرأة بعدَما خرَجت رسلُها من عندِه ، وبعد أن أقبَلت المرأةُ إليه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ منبّهِ قال : لما رجَعت إليها الرسلُ بما قال سليمانُ ، قالت : قد واللَّهِ عرَفتُ ، ما هذا بملكِ ، وما لنا به طاقةٌ ، وما نَصْنَعُ / بمكاثرتِه شيئًا . وبعَثْ إليه : إنى قادمةٌ عليك بملوكِ قومى حتى أَنْظُرَ ما أمرُك ، وما تدعو إليه من دينِك . ثم أمرت بسريرِ مُلكها الذي كانت تَجْلِسُ عليه ، وكان من ذهبِ مُفَصَّصِ بالياقوتِ والزَّبَرْ بجدِ واللؤلوِّ، فجعِل في سبعةِ أبياتٍ ، بعضُها في بعضٍ ، ثم أقفَلت على (٢) الأبوابِ ، وكانت إنما تخدُمُها النساءُ ، معها ستَّمائةِ امرأةٍ تَخدُمها ، ثم قالت لمن حلَّفت على سلطانِها : احتفِظُ بما قِبلَك وسريرِ مُلكى ، فلا يَخلُصْ إليه أحدٌ من عبادِ اللَّهِ ، ولا يَرَينَهُ حتى آتيك . ثم شخصت إلى سليمانَ في اثنَى عشرَ ألفَ قَيْلِ معَها من ملوكِ اليمنِ ، عصر آتيك . ثم شخصت إلى سليمانَ في اثنَى عشرَ ألفَ قَيْلِ معَها من ملوكِ اليمنِ ، تحتى آتيك . ثم شخصت إلى مليمانَ في اثنَى عشرَ ألفَ قَيْلِ معَها من ملوكِ اليمنِ ، ومُنتهاها كلَّ يومٍ وليلةٍ ، حتى إذا دنت جمَع مَن عندَه من الجنِّ والإنسِ ممن تحت يدِه ،

17./10

<sup>(</sup>١) تقدم طرف منه في ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا هو لفظ المصنف هنا وفي التاريخ ، وفي م ، وتفسير ابن أبي حاتم : « عليه » .

فقال: ﴿ يَنَأَيُّهُمَ ٱلْمَلُولُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ (١).

وتأويلُ الكلامِ: قال سليمانُ لأشرافِ مَن حضَره من جندِه من الجنِّ والإنسِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ . يعني سريرَها .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَيُكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾. قال: سريرٌ في أريكةٍ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : عرشُها : سريرٌ في أريكةٍ .

قال ابنُ جريج : سريرٌ من ذهبٍ ، قوائمُه من جوهرٍ ولؤلؤً.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ مُنبّهِ : ﴿ أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ : بسريرِها .

وقال ابنُ زیدِ فی ذلك ما حدَّثنی یونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زیدِ فی قولِه : ﴿ أَیُكُمُ یَأْتِینِی بِعَرْشِهَا ﴾ . قال : مجلسِها (۲) .

واختلف أهلُ العلمِ في السببِ الذي من أجلِه خصَّ سليمانُ مسألةَ الملاَّ من جندِه إحضارَ عرشِ هذه المرأةِ مِن بينِ أملاكِها قبلَ إسلامِها ؛ فقال بعضُهم : إنما فعَل ذلك لأنه أعجَبه حينَ وصَف له الهدهدُ صفتَه ، وخشِي أن تُسْلِمَ فيَحُرُمَ عليه مالُها ،

<sup>(</sup>١) أحرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٩٤، ٤٩٥ مطولًا، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٣/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قوله .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥١٨، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٨٣/٩ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٦٦، ٢٨٦٧ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ، عن أبيه .

فأراد أن يَأْخُذَ سريرَها ذلك قبلَ أن يَحْرُمَ عليه أخذُه بإسلامِها .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : أخبَر سليمان الهدهدُ أنها قد خرَجت لتأتيه ، وأُخبِر بعرشِها فأعجبه ، كان من ذهب ، وقوائمه من جوهر مُكلَّل باللؤلؤ ، فعرَف أنهم إن جاءوه مسلمين لم تَحِلَّ له (۱) أموالُهم ، فقال للجنِّ : ﴿ أَيْكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ (١) .

وقال آخرون : بل فعَل ذلك سليمانُ ليُعايِنَها (٢) به ، ويَخْتَبِرَ به عقلَها : هل تُثْبِتُه إذا رأَته أم تُنْكِرُه ؟

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : أعلَم اللَّهُ سليمانَ أنها ستَأْتِيه ، فقال : / ﴿ أَيُكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ . حتى يُعايِنها (٢) ، وكانت الملوكُ يتعاينون (١) بالعلم (٠) .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : قبل أن يأتوني مستسلمين طَوعًا .

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢: ( لهم ٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٨٠، ٨١ عن معمر به مطولًا ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٢، ٢٨٨٣ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٠١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢: « يعاتبها ».

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢: « يتعاتبون ».

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان ٨/ ٨٥.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ . يقولُ : طائعين (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: قبلَ أن يَأْتُوني مسلمين الإسلامَ الذي هو دينُ الله .

### ذكرُ مَن قال ذلك

[ ٣٤/٢ ه و ] حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، قال : قال ابنُ جريج : ﴿ أَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ : بحرمةِ الإسلامِ ، فيَمنَعَهم وأموالَهم . يعنى : الإسلامُ يَمْنَعُهم (٢) .

قال أبو جعفر: وأُولَى الأقوالِ بالصوابِ في السببِ الذي من أجلِه خصَّ سليمانُ بسؤالِه الملاَّ من جندِه بإحضارِه عرشَ هذه المرأةِ ، دونَ سائرِ مُلْكِها عندَنا ؛ ليجعَلَ ذلك حجةً عليها في نبوَّتِه ، ويُعرِّفها بذلك قدرة اللَّه وعظيمَ شأنِه ، أنها خلَّفته في بيتٍ في جوفِ أبياتِ بعضُها في جوفِ بعضٍ ، مُغلَقٍ مُقْفَلٍ عليها (٦) ، فأخرَجه اللَّهُ من ذلك كلِّه بغيرِ فتحِ أغلاقٍ وأقفالٍ ، حتى أوصَله إلى وليِّه من خلقِه وسلَّمه إليه ، فكان لها في ذلك أعظمُ حُجةٍ على حقيقةٍ ما دعاها إليه سليمانُ ، وعلى صدقِ سليمانَ فيما أعلَمها من نبوَّتِه .

فأما الذى هو أولَى التأويلَين في قولِه : ﴿ قَبْلَ أَن يَأْنُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ . بتأويله ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۳/۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) في ت ١: « عليه ».

قولُ ابنِ عباسِ الذي ذكرناه قبلُ ، من أن معناه : طائعين ؛ لأن المرأةَ لم تأتِ سليمانَ إذ أتته مسلمةً ، وإنما أسلَمت بعدَ مَقْدَمِها عليه ، وبعدَ محاورةٍ جرَت بينَهما ومُساءلةٍ (١).

وقولُه: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال رئيسٌ من الجنّ ، ماردٌ قويّ . وللعربِ فيه لغتان: عِفْرِيتٌ ، وعِفْرِيَةٌ ؛ فمن قال: عِفْرِيَةٌ . جمَعه عَفَارِيتَ . عَفْرِيتَ . عَفْرِيتَ .

وبنحوِ الذَّى قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جريج ، قال صحدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مَ مَا لَذَ مَن الْجِنِّ ، ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ ﴾ (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة وغيره مثلة .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن بعضِ أصحابِه : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ ﴾ . قال : داهيةٌ " .

قال: ثنى حجاج، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني وهبُ بنُ سليمانَ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢: « مسألة »، وفي ف: « مسلمة ».

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٨٤/٩ من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨١/٢ عن معمر عن الكلبي .

شعيبِ الجبائيِّ (١) ، قال : العِفرِيتُ الذي ذكره اللَّهُ اسمُه كوزنُ (٢) .

/ حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ : ١٦٢/١٩ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ ﴾ : اسمُه كوزنُ (٣) .

وقولُه : ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ . يقولُ : أنا آتِيك بعرشِها قبلَ أن تقومَ من مَقعَدِك هذا . وكان فيما ذُكِر قاعدًا للقضاءِ بينَ الناسِ ، فقال : أنا آتيك به قبلَ أن تقومَ من مجلسِك هذا الذي جلستَ فيه للحكمِ بينَ الناسِ . وذُكِر أنه كان يَقْعُدُ إلى انتصافِ النهارِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه (1) .

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادةً وغيرِه مثلَه. قال: وكان يَقْضي ، قال: قبلَ أن تَقومَ من مجلسِك الذي تَقْضِي فيه (٥).

<sup>(</sup>١) في م: « الجبئي ».

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت ۱، ت ۲، ف: « کودن ».

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٤/٩ من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٤/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان وعنده : كوزي .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ١٨ ٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٤/، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٢/٢ عن معمر به .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن بعضِ أهلِ العلمِ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾: يعنى مجلسه (١).

وقولُه: ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِئٌ أَمِينٌ ﴾ : على ما فيه من الجواهرِ ، ولا أُحونُ فيه . وقد قيل : أمينٌ على فرج المرأةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِئُ أَمِينٌ ﴾ . يقولُ : قوتٌ على حملِه ، أمينٌ على فَرْجِ هذه (٢) .

وقولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : قال الذي عندَه علمٌ من كتابِ اللّهِ ، وكان رجلًا فيما ذُكِر من بني آدمَ ، فقال بعضُهم : اسمُه بليخا (٣) .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ عَثْمةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن بشرٍ ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٥/٩ من طريق أبي صالح به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٨/٥ إلى ابن المنذر بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، والدر المنثور ٥/٩، وروح المعاني ٢٠٥/٩: « تمليخا » ، وكذا في بعض نسخ القرطبي ٢٠٥/٣ : « مليخا » . والمثبت موافق لتفسير المحراجيط ٧٦/٧ : « مليخا » . والمثبت موافق لتفسير ابن كثير ٢٠٢/٦ .

قتادةَ في قولِه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ . قـال: كان اسمُـه بليخا (١) .

حدَّثنا يحيى بنُ داودَ الواسطى ، قال: ثنا أبو أسامةَ ، عن إسماعيلَ ، عن أبى صالحِ في قولِه: ﴿ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ ﴾: رجلٌ مِن الإنسِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ عرفة ، قال : ثنا مروانُ بنُ معاوية الفزَارَى ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِنْبِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ ٤ ﴾ . قال : أنا أَنْظُرُ في كتابِ ربِّي ، ثم آتيك به ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قال : فتكلَّم ذلك العالمُ بكلامٍ ، دخل العرشُ تحت إلارضِ حتى خرَج إليهم (").

/ حدَّثنا ابنُ عرفةَ ، قال : ثنى عمارُ '' بنُ محمدِ ، عن عثمانَ بنِ مطرِ ، عن ١٦٣/١٩ الزهريِّ ، قال : دعا الذي عنده علمٌ من الكتابِ : يا إلهَنا وإلهَ كلِّ شيءِ ، إلهًا واحدًا ، لا إلهَ إلَّا أنت ، ائتنى بعرشِها . قال : فمثَل بينَ يديْه '' .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادة : ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِن الْكِئَابِ ﴾ . قال : رجلٌ مِن بني آدمَ - أَحْسَبُه قال : من بني

<sup>(</sup>١) في ت١، والدر المنثور : « تمليخا ».

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٢٠٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٩/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٨٨ من طريق أبي أسامة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٨٧/٩ من طريق الحسن بن عرفة به، وأخرجه أبو عبيد فى الفضائل ص ١٨٩٠، وابن أبى شيبة ٥٣٨/١١ من طريق العلاء به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٩٨٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م: « حماد ». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٦/٩ من طريق الحسن بن عرفة به .

إسرائيلَ - كان يَعْلَمُ اسمَ اللَّهِ [ ٣٤/٢ ه ظ ] الذي إذا دُعِي به أجاب (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ اللَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِن الْكِنَابِ ﴾ . قال: الاسمُ الذي إذا دُعِي به أجاب، وهو: يا ذا الجلالِ والإكرامِ (٢) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاك يقولُ : قال سليمانُ لمن حولَه : ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي الضحاك يقولُ : قال سليمانُ لمن عفريتُ : ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ ﴾ . قال سليمانُ : أُريدُ أعجلَ من ذلك . فقال رجلٌ من الإنسِ ﴿ عِندَهُ عِلْرٌ مِن الْكِئْبِ ﴾ . سليمانُ : أُريدُ أعجلَ من ذلك . فقال رجلٌ من الإنسِ ﴿ عِندَهُ عِلْرٌ مِن الْكِئْبِ ﴾ . يعنى اسمَ اللَّهِ الذي إذا دُعِي به أجاب ")

حدَّ تنبى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ الْجِنِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبَلُ أَنَ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِينٌ ﴾ : لا آتيك بغيرِه . أقولُ : غيرِه ؛ أُمَثُلُه لك . قال : وحرَج يومَئذِ رجلٌ عابدٌ في جزيرةٍ من (') البحرِ ، فلما سمِع غيرِه ؛ أُمَثُلُه لك . قال : ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ . قال : ثم دعا باسمٍ مِن العِفريت ، قال : ثم دعا باسمٍ مِن أسماءِ اللَّهِ ، فإذا هو يُحمَلُ بينَ عينيُه (') . وقرأ : ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِيًّا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٢ في تفسيره عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٦/٩ من طريق سعيد عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۱۹ه، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۸۸٦/۹، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۹/۰ ا إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٦/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٥) في ت ١: « يديه ».

فَضْلِ رَبِّي ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ " .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال رجلٌ من الإنسِ . قال : وقال مجاهدٌ : ﴿ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ علمُ اسمِ اللَّهِ .

وقال آخرون : الذي عندَه علمٌ من الكتابِ كان آصَفَ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: قال عِفرِيتٌ لسليمانَ : ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴾ . فزعموا أن سليمانَ بنَ داودَ قال: أَبْتَغِي أعجلَ من هذا . فقال آصَفُ بنُ بَرْحيا - وكان صِدِّيقًا يعْلَمُ الاسمَ الأعظمَ الذي إذا دُعِي اللَّهُ به أجاب ، وإذا سُئل به أَعْطَى - : ﴿ أَنَا ﴾ يا نبي اللَّه هِ ءَالِيكَ طَرَفُكُ ﴾ (٢) .

وقولُه : ﴿ أَنَا ۚ ءَالِيكَ بِهِ ء فَبَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَّفُكَ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : أنا آتيك به قبلَ أن يَصِلَ إليك مَن كان منك على مدِّ بصرك (٣) .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى إبراهيم ، قال : ثنا إسماعيلُ بن أبي

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٠٥/١٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أوله ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٨٦/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، وأخرجه آخره فى ٢٨٨٧/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٣) في م: « البصر ».

172/19

خالدِ ، عن سعيدِ بنِ / مجبيرِ : ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قال : من قبلِ أن يَرْجِعَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قال : من قبلِ أن يَرْجِعَ إلينك أقصى مَن ترى. . فذلك قولُه : ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ (١) .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، قال: قال غيرُ (٢) قتادة : ﴿ فَبَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ : قبلَ أن يَأْتيك الشخصُ من مدِّ البصرِ (٣) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : من قبلِ أن يَبْلُغَ طرفُك مداه وغايتَه .

# ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ مُنبِّهِ : ﴿ قَبْلَ أَن يَرْيَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ : تمدُّ عينَيْك ، فلا يَنْتَهى طرفُك إلى مداه حتى أُمَثِّلُه بينَ يدَيْك . قال : ذلك أريدُ ( ) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عَثَّامٌ ، عن إسماعيلَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : أُخبِرتُ أنه قال : ارفَعْ طَرْفُك من حيثُ يَجيءُ . فلم يَرْجِعْ إليه طَرْفُه حتى وضَع العرشَ بينَ يديه (٥٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عطاءِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَبَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قال : مَدُّ بصرِه (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٨/٩ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « عن ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٢/٢ عن معمر ، عن الكلبي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٧/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٥٣٨، ٥٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٨/٩ من طريق إسماعيل به بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩/٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٨٨/٩ من طريق عطاء به مطولًا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ . قال : إذا مدَّ البصرَ حتى يُرَدَّ الطَّرفُ خاسئًا (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ . قال : إذا مدَّ البصرَ حتى يَحْسُرَ الطرفُ .

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: قبلَ أن يَرْجِعَ إليك طرفُك مِن أقصى أثرِه. وذلك أن معنى قولِه: ﴿ يَرْتَدَ إِلَيْكَ ﴾: يَرْجِعَ إليك ، و أَلك مَن عيرُ راجع ، بل إنما يَمْتدُ ماضيًا إلى أن يتناهَى ما امتَدَّ نورُه . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ إنما أخبَرنا عن قائلِ ذلك : ﴿ أَنَّ عَلْمُ لَا أَنْ يَرْتَدُ ﴾ . لم يَكُنْ لنا أن نَقُولَ : "إنه قال" : أنا آتيك به قبلَ أن يَرْتدُ وراجعًا [ ٣/٥٥٥ و ] إليك طَرفُك من عندِ منتهاه .

وقولُه : ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ . يقولُ : فلما رأَى سليمانُ عرشَ ملِكةِ سبأً مستقِرًا عندَه .

وفى الكلامِ متروكٌ استُغنِي بدَلالةِ ما ظهَر عما تُرِك ، وهو : فدعا اللَّهَ فأتى به فلما رآه سليمانُ مستقِرًا عندَه .

وذُكِر أن العالِمَ دعا اللَّهَ ، فغار العرشُ في المكانِ الذي كان به ، ثم نبَع من تحتِ الأرض بينَ يدي سليمانَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٨٨/ من طريق ورقاء به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٠٩/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن بعضِ أهلِ العلم ، عن وهبِ بنِ منبه ، قال : ذكروا أن آصف بنَ بَرْ حيا توضَّا ، ثم ركع ركعتين ، ثم قال : يا نبيَّ اللَّه ، امدُدْ عينَيْك حتى يَنْتَهِى طَرْفُك . / فمدَّ سليمانُ عينَيْه يَنْظُرُ إليه نحوَ اليمنِ ، ودعا آصف ، فانخرَق بالعرشِ مكانُه الذي هو فيه ، ثم نبَع بينَ يدَى سليمانَ ، فلما رآه سليمانُ مستقِرًا عندَه قال : ﴿ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبُلُونَ ﴾ الآية (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ حريجٍ ، عن سعيدِ بنِ حبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نبَع عرشُها من تحتِ الأرضِ (٢) .

وقولُه: ﴿ قَالَ هَذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِ ﴾ . يقولُ : هذا البصرُ والتمكُّنُ والمُلكُ والسلطانُ الذي أنا فيه ، حتى مُحمِل إليَّ عرشُ هذه في قدرِ ارتدادِ الطرفِ من مَأْرِبَ إلى الشامِ – من فضلِ ربى الذي أفضَلَه عليَّ ، وعطائِه الذي جاد به عليَّ ، مَأْرِبَ إلى الشامِ – من فضلِ ربى الذي أفضَلَه عليَّ ، وعطائِه الذي جاد به عليَّ ، مَأْرُبُ إلى الشامِ فضلِه (٣) عليَّ ، أم أَكْفُرُ فلكُ من فضلِه (٣) عليَّ ، أم أَكْفُرُ نعمتَه عليَّ ، بتركِ الشكرِ له .

وقد قيل : إن معناه : أأَشْكُرُ على عرشِ هذه المرأةِ إذ أُتِيت به ، أم أَكْفُرُ إذ رأَيتُ مَن هو دوني في الدنيا أَعْلَمَ مني ؟

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريج ، قال : أخبَرني عطاءٌ

170/19

<sup>(</sup>١) جزء من أثر تقدم في ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٩٧، ٢٨٩٧ من طريق سعيد بن جبير به .

<sup>(</sup>٣) في م، ف: « فعله ».

الخراساني ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَ لِيَبْلُوَنِيَ ءَأَشَكُرُ ﴾ على السريرِ إذ أُتِيتُ به ، ﴿ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ إذ رأَيْتُ مَن هو دونى فى الدنيا أَعْلَمَ منى (١) ؟

وقولُه: ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : ومَن شكَر نعمة اللَّهِ عليه ، وفضلَه عليه ، فإنما يَشْكُرُ طلبَ نفعِ نفسِه ؛ لأنه ليس يَنْفَعُ بذلك غيرَ نفسِه ؛ لأنه لا حاجة للَّهِ إلى أحدٍ من خلقِه ، وإنما دعاهم إلى شكرِه تعريضًا منه لهم للنفعِ ، لا لا جتلابٍ منه بشكرِهم إياه نفعًا إلى نفسِه ، ولا دفع ضَرِّ عنها .

﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُّ كَرِيمٌ ﴾ . يقولُ : ومَن كفَر نِعمَه وإحسانَه إليه وفضلَه عليه ، لنفسه ظلّم ، وحظَّها بخس ، واللَّهُ غنيٌّ عن شكرِه ، لا حاجة به إليه ، لا يضرُّه كفرُ مَن كفَر به من خلقِه ، كريمٌ ، ومن كرمِه إفضالُه على مَن يَكْفُرُ نِعمَه ويَجْعَلُها وُصْلةً يَتَوَصَّلُ بها إلى معاصيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهَا ذِي آمَ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه : قال سليمانُ لما أتَى عرشُ بِلْقِيسَ صاحبةِ سبأً ، وقَدِمت هي عليه - لجندِه : غَيِّروا لهذه المرأةِ سريرَها .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ إلى المصنف وابن المنذر من قول ابن جريج.

177/19

قُولَهُ : ﴿ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا ﴾ . قال : غَيِّرُوا ('' .

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : فلما أته ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا ﴾ . قال : وتنكيرُ العرشِ أنه زِيد فيه ونُقِص (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشُهَا ﴾ . قال : غَيْرُوه (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ نحوَه .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا ﴾ . قال : مجلِسَها الذي تَجْلِسُ فيه .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا ﴾ : أمَرهم أن يَزيدوا فيه ويَنْقُصوا منه .

وقولُه : ﴿ نَظُرُ ٱنَهُارِى ﴾ . يقولُ : نَنْظُرْ أَتَعْقِلُ فَتُثْبِتَ عَرْشَهَا أَنه هو الذى لها ؟ ﴿ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُتَدُونَ ﴾ . يقولُ : من الذين لا يعقلون ، فلا تُثْبِتُ عَرْشَها . عرشَها .

وقيل : إن سليمانَ إنما نكُّر لها عرشَها وأمَر بالصَّرْحِ أن يُعْمَلَ لها ؛ من أجلِ أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسير ٨٢/٢ عن معمر ، عن قتادة بلفظ : نكرته أن يزاد فيه أو ينقص منه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ا إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥١٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٠/٩.

الشياطينَ كانوا أخبَروه أنه لا عقَل لها ، وأن رجلَها كحافرِ حمارٍ ، فأراد أن يَعْرِفَ صحةَ ما قيل له من ذلك .

وبنحوِ الذى قلْنا فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَنَهَٰلَدِىٓ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ نَظُرُ أَنَهُنَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ . قال : زِيد فى عرشِها ونُقِص منه ؛ ليَنْظُرَ إلى عقلِها ، فوُجِدت ثابتةَ العقلِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ نَظُرُ أَنْهَا لَدِى ﴾ : أَتَعْرِفُه ؟

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ نَظُرُ أَنْهُا دِى ﴾ . قال : تَعْرِفُه (٢) ؟

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ : ﴿ أَنَهُ لَكِى ٓ أَمَر تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ أى : أَتَعْقِلُ أَم تَكُونُ من الذين لا يعقِلون ؟ ففعَل ذلك ليَنْظرَ أَتَعْرِفُه أَم لا تَعْرِفُه ؟ (") .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠/٩ عن محمد بن سعد به بنحوه .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۹۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٩١/٩ من طريق سلمة عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان من قوله .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُم هُوَّ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ فَكَا اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

174/19

/ يقولُ تعالى ذكرُه : فلما جاءت صاحبةُ سبأُ سليمانَ أُخرَج لها عرشَها ، فقال لها : ﴿ أَنَهُمْ هُوَ ﴾ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وَهْبِ بنِ منبهِ ، قال : لما انتَهت إلى سليمانَ وكلَّمته أخرَج لها عرشَها ، ثم قال : ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادة : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ ﴾ . قال : شبَّهته ، وكانت قد تركته خلفَها (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : كان أبى يُحَدِّثُنا هذا الحديثَ كلَّه ، يعنى حديثَ سليمانَ وهذه المرأةِ : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِّ فَالَتَ كَأَنَّهُم هُوَّ ﴾ : شكَّت .

وقولُه : ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه مخبِرًا عن قيلِ سليمانَ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٩١/٩ من طريق سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن رومان قوله . (١) أخرجه عبد الرزاق ٨٢/٢ فى تفسيره عن معمر به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨٢/٩ من طريق سعيد عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

وقال سليمانُ : وأوتينا العلمَ – من قَبلِ هذه المرأةِ – باللَّهِ ، وَبقدرتِه على ما يشاءُ ، وكنا مسلمين للَّهِ من قبلِها .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا ﴾ . قال : سليمانُ يقولُه (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت نَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتَ مِن قَوْمِ

يقولُ تعالى ذكرُه : ومنَع هذه المرأةَ صاحبةَ سبأ ما كانت تعبدُ من دونِ اللَّهِ ، وذلك عبادتُها الشمسَ ، أن تَعْبُدَ اللَّهَ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ :

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥١٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٢/٩ .

171/19

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : كفرُها بقضاءِ اللَّهِ غيرَ الوثنِ (١) ، أن تهتدى للحقِّ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتَ / تَعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : كفرُها بقضاءِ اللَّهِ صدَّها أن تهتدى للحقِّ .

ولو قيل: معنى ذلك: وصدّها سليمانُ ما كانت تعبدُ مِن دونِ اللَّهِ. بمعنى: منَعها وحال بينَها وبينَه كان وجهًا حسنًا. ولو قيل أيضًا: وصدَّها اللَّهُ ذلك بتوفيقِها للإسلام. كان أيضًا وجهًا صحيحًا.

وقولُه : ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِرِ كَلَفِرِينَ ﴾ . يقولُ : إن هذه المرأةَ كانت كافرةً مِن قومِ كافرين .

وكُسرت الألفُ مِن قولِه : ﴿ إِنَّهَا ﴾ على الابتداءِ .

ومَن تَأُوّل قولَه : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ التأويل الذي تأوّلنا ، كانت ﴿ مَا ﴾ من قولِه : ﴿ مَا كَانَت تَعَبُدُ ﴾ . في مَوضع رفع بـ « الصدِّ » ؛ لأن المعنى فيه : لم يَصدَّها عن عبادةِ اللّهِ جهلُها وأنها لا تَعقِلُ ، إنما صَدَّها عن عبادةِ اللّهِ عبادتُها الشمس والقمرَ ، وكان ذلك مِن دينِ قومِها وآبائِها ، فاتبعت فيه آثارَهم . ومَن تأوّله على الوجهينِ الآخرين ، كانت ﴿ مَا ﴾ في موضِع نصبٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قِيلَ لَمَا اَدْخُلِي الصَّرَّجُ فَلَمَّا رَأَنَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّهُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) بعده في تفسير مجاهد : « صدها » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٩١٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٩٢.

سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

ذُكِر أن سليمانَ لما أقبَلَت (١) صاحبةُ سبأ تريدُه ، أمَر الشياطين (١) فبنَوا له صَرْحًا ، وهو كهيئةِ السطحِ ، من قواريرَ ، وأجرَى من تحتِه الماءَ ؛ ليختبِرَ عقلَها بذلك وفهمَها ، على نحوِ الذي كانت فعَلَت هي من توجيهِها إليه الوصائف والوصفاءَ ، ليَميزَ بينَ الذكورِ منهم والإناثِ ، معاتبةً بذلك كذلك .

حدَّثنا ابنُ حميد، قال: ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، عن بعضِ أهلِ العلم ، عن وهبِ بنِ منبّهِ ، قال: أمر سليمانُ بالصَّرح ، وقد عمِلته له الشياطينُ من زجاج كأنه الملاءُ بياضًا ، ثم أرسَل الماءَ تحته ، ثم وضع له فيه سريره ، فجلس عليه ، وعكفت عليه الطيرُ والجنُّ والإنسُ ، ثم قال: ادخلى الصرح . ليريها مُلكًا هو أعزُّ من مُلكِها ، وسلطانًا هو أعظمُ من سلطانِها ، ﴿ فَلَمّا رَأَتهُ حَسِبتُهُ لُجّةً وَكِشَفَتْ عَن سَاقَيهًا ﴾ لا تشكُ أنه ماءٌ تخوضُه ، قيل لها: ادخلى ، ﴿ إِنّهُ صَرَّحُ مُمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٍ ﴾ . فلما وقفت على سليمانَ ، دعاها إلى عبادةِ اللهِ ، وعابها في عبادتِها الشمس من (٣) دونِ اللهِ ، فقالت بقولِ الزنادقةِ ، فوقع سليمانُ ساجدًا إعظامًا لما قالت ، وسجد معه الناسُ ، وشقِط في يدَيها حينَ رأت سليمانَ صنع ما صنع ، فلما رفع سليمانُ رأسَه قال : ويحكِ ، ماذا قلت ؟ قال : وأُنسِيتُ ما قالت ، فقالت : ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ فَعَسُن إسلامُها (١) . وأَسَلَمْت فحسُن إسلامُها (١) . وأَسْلَمْتُ مَعَ شُلَيْمَنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ . وأسلَمَت فحسُن إسلامُها (١) .

وقيل : إن سليمانَ إنما أمَر ببناءِ الصَّرْحِ على ما وصَفه اللَّهُ ؛ لأن الجنَّ خافت من سليمانَ أن يتزوَّجَها ، فأرادوا أن يُزَهِّدوه فيها ، فقالوا : إن رِجلَها رجلُ حمارٍ ، وإن

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢: « عليه » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « الشيطان » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٥٠٥.

أمُّها كانت من الجنِّ . فأراد سليمانُ أن يعلمَ حقيقةَ ما أخبَرته الجنُّ من ذلك .

179/19

# / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ (۱) عن أبى معشرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ ، قال : قالت الجنُّ لسليمانَ تزهِّدُه في بِلْقيسَ : إن رِجلَها رِجلُ حمارٍ ، وإن أُمَّها كانت من الجنِّ . فأمَر سليمانُ بالصرحِ فعُمِل ، فسبَحن فيه دوابَّ البحرِ ؛ الحيتانَ والضفادعَ ، فلما بصُرَت بالصرحِ قالت : ما وجَد ابنُ داودَ عذابًا يقتلني به إلا الغرقَ ؟ فَحَسِبَتْهُ لُجَّةً ، وكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها . قال : فإذا (۱) أحسنُ الناسِ ساقًا وقدمًا . قال : فضنَّ سليمانُ بساقِها عن الموسى . قال : فاتُخذت النُّورَةُ (١) بذلك السببِ (٥) .

وجائزٌ عندى أن يكونَ سليمانُ أمَر باتخاذِ الصرحِ للأمرين ؛ الذى قاله وهبٌ ، والذى قاله وهبٌ ، والذى قاله وهب ، والذى قاله محمدُ بنُ كعبِ القُرَظيُ ؛ ليختبِرَ عقلَها ، وينظرَ إلى ساقِها وقدمِها ، ليعرفَ (١) صحةَ ما قيل له فيها .

وكان مجاهد يقولُ فيما ذُكِر عنه في معنى «الصرح»، ما حدَّثني محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا الجسنُ، عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثني الحارثُ، قال: ثنا الجسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح، عن مجاهد قولَه: ﴿ الصَّرَحُ ﴾ . قال: بركةٌ من ماءٍ، ضرَب عليها سليمانُ قواريرَ ؛ ألبسها . قال: وكانت بِلْقِيسُ هَلْباءَ (٢) شَعْراءَ، قدمُها كحافرِ الحمارِ، وكانت أمَّها جِنَّيَةً (٨).

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١: ﴿ عن ابن إسحاق ﴾ .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ت ۱ : « هی » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: ( فظن ) .

<sup>(</sup>٤) النورة : أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون ، تستعمل لإزالة الشعر . الوسيط ( ن و ر ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) في ص: ﴿ ليتعرف ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الهلباء: كثيرة الشعر. اللسان (ه ل ب).

<sup>(</sup>٨) تفسير مجاهـد ص ٥١٩، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٣/٩، وأخرجه ابن أبي شيبة =

حدَّثنى أحمدُ بنُ الوليدِ الرَّمْلِيُّ ، قال : ثنى هشامُ بنُ عمارٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ ، عن قتادة ، عن النضرِ بنِ أنسٍ ، عن بشرِ بنِ نَهيكٍ ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « كان أحَدُ أبَوَى صاحبةِ سَبأً جِنَّيًّا » (١) .

قال: ثنا صفوانُ بنُ صالحٍ ، قال: ثنى الوليدُ ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ ، عن قتادةً ، عن بشيرٍ بنِ نهيكٍ ، عن أبى هريرةً ، عن النبيِّ عَيْنِكُ . [ ٣٦/٢ ظ] ولم يذكرِ النضرَ بنَ أنسِ (٢) . أنسِ (٢) .

وقولُه: ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾. يقولُ: فلما رأَت المرأةُ الصَّرْحَ حسِبَته - لجةَ بحرٍ ، وكشَفَت عن ساقيها ؛ لتخوضَه إلى سليمانَ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادة : ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرِّحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ . قال : وكان من قواريرَ ، وكان الماءُ مِن خلفِه ، فحسِبته لجةً (٢) .

<sup>=</sup> ١١/ ١٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٩، ٢٨٩٥ من طرق عن مجاهد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٠٥/٥ إلى الفريابي وابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدى ١٢٠٩/٣ من طريق هشام بن عمار به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱۱۰۸) من طريق سعيد بن بشير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٠٠ إلى ابن مردويه وابن عساكر ، وهو في تاريخ ابن عساكر ٦٧/٦٩ بدون إسناد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٢/٢ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٣/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة نحوه .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ قولَه: ﴿ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ . قال: بحرًا .

حدَّ ثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا ابنُ سواءٍ () ، قال : ثنا رَوحُ بنُ القاسمِ ، عن عطاءِ ابنِ السائبِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَافَيَهَا ﴾ : فإذا هما شَعْراوان ، فقال : ألا شيءَ يُذْهبُ هذا ؟ قالوا : الموسَى . قال : لا ، الموسَى له أثرٌ . فأمَر بالنُّورَةِ فَصُنِعت () .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا حفص ، عن عمرانَ بنِ سليمانَ ، عن عكرمةَ وأبى صالح ، قالا : لم تَمَسَّنى حديدةً قط . قال سليمانُ للشياطينِ : انظُروا ما يُذْهِبُ الشعرَ ؟ قالوا : النُّورةُ . فكان أوّلَ من صنَع النُّورةُ .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ صَرْحٌ مُّمَرَدٌ مِّن قَوَارِيرً ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : قال سليمانُ لها : إن هذا ليس ببحرٍ ، ﴿ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ ﴿ مِن قَوَارِيرً ﴾ أن يقولُ : إنما هو بناءٌ مبنىٌ مُشيَّدٌ من قَواريرَ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

 <sup>(</sup>١) في النسخ: « سوار » ، والمثبت هو الصواب . ينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٩٦/٩ من طريق زائدة ، عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عساكر ٧٨/٦٩ عن عكرمة وحده ، وذكره البغوى في تفسيره ٦/ ١٦٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى ابن عساكر عن عكرمة وحده .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ٢.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ : ( ﴿ قَالَ إِنَّامُ صَرْحٌ ا ا مُشَيَّدٌ .

وقولُه: ﴿ قَالَتَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ ﴾ الآية . يقولُ تعالى ذكرُه: قالت المرأةُ صاحبةُ سبأً: ﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ في عبادتى الشمس ، وسجودى لما دونك ، ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللّهِ ﴾ . تقولُ: وانقدتُ مع سليمانَ ، مُذعِنةً للّهِ بالتوحيدِ ، مُفرِدةً له بالألوهةِ والربوبيةِ ، دونَ كلٌ مَن سِواه .

وكان ابنُ زيدِ يقولُ في ذلك ما حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في : ﴿ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ . ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّةٌ مِن قَوَارِيرً ﴾ : فعرَفت أنها قد غُلِبت ، فقالت : ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَقْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكَنَ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَمَلَةِ بِينَ الْعَمَلَةِ بَنْ اللّهِ عَلَيْمِينَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِهَكَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاً شَنْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَلَّكُمْ مَرْحَمُوك ﴿ إِنَا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوك ﴿ إِنّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد أرسَلْنا إلى ثمود أخاهم صالحًا بأن ("اعبُدوا اللَّهَ وحدَه لا شريكَ له، ولا تجعَلوا معه إلهًا غيرَه، ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ . يقولُ: فلما أتاهم صالحٌ داعيًا لهم إلى اللَّهِ، صار قومُه من ثمودَ فيما دعاهم إليه فريقين يَخْتَصِمون ؛ ففريقٌ مصدِّقٌ صالحًا مؤمنٌ به، وفريقٌ مكذِّبٌ به، كافرٌ بما جاء به.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت ۱، ف.

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ٢ : « أن » .

141/19

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ فَرِيقَكَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ . قال: مؤمنٌ وكافرٌ؛ قولُهم: صالحٌ مُرسَلٌ . وقولُهم: صالحٌ مُرسَلٌ . وقولُهم: صالحٌ مُرسَلٌ . وقولُهم: صالحٌ ليس بمُرسَلٍ . ويعنى بقولِه: ﴿ يَغْتَصِمُونَ ﴾ : يختلِفون .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مُحاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن محاهدِ : ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ . قال : مؤمنٌ وكافرُ (١) .

/ وقولُه: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِتَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: قال صالح لقومِه: يا قومٍ ، لأى شيءٍ تستَعْجِلُون بعذابِ اللَّهِ قبلَ الرحمةِ ؟

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : السيئةُ العذابُ ، ﴿ فَبَلَ قُولُهُ : ﴿ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ . قال : السيئةُ العذابُ ، ﴿ فَبَلَ الْحَسَنَةُ ﴾ . قال الرحمة (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيج ، عن

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٢٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٨/، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٢/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر

مجاهد: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ شَنتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ ﴾ . "قال: بالعذابِ"، ﴿ فَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ ، قال: العافية (٢) .

وقولُه: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . يقولُ : هلَّا تتوبون إلى اللَّهِ من كفرِكم ، فيَغْفِرَ لكم ربُّكم عظيمَ جُرْمِكم ، ويصفحَ لكم عن عقوبتِه إياكم على ما قد أتيتُم من عظيم الخطيئةِ .

وقولُه: ﴿ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . يقولُ : لِيرحمَكم ربُّكم [٧٧/٢] باستغفارِكم إياه من كفرِكم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قَالُواْ اَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَهَيِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: قالت ثمودُ لرسولِها صالحٍ: ﴿ اَطَّيَرْنَا بِكَ وَيِمَن مَعَكَ ﴾ . أى: تشاءَمْنا بك وبمن معك من أتباعِنا ، وزجَرْنا الطيرَ ، بأنا سيُصِيبُنا ("بك وبهم") المكارهُ والمصائبُ . فأجابهم صالحُ فقال لهم: ﴿ طَهَيْرُكُمْ عِندَ اللَّهِ علمُه ، لا يُدْرَى أَيُّ اللَّهِ عَلمُه ، لا يُدْرَى أَيُّ ذَلك كائنٌ ؛ أمَا تظنون من المصائبِ والمكارهِ ، أم ما لا ترجُونه من العافيةِ والرجاءِ والمحابِ ؟

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩ /٢٨٩٨ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ف: « بدونهم ٥.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قَالَ طَكَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : مصائبُكم (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ طَلَيْمِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ (٢) .

وقولُه : ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفَتَنُونَ ﴾ . يقولُ : بل أنتم قومٌ تُخْتَبَرون (٣) ، يختبِرُكم ربُّكم إذ أرسَلني إليكم ؛ أَتُطيعونه فتعمَلون بما أمَرَكم به ، فيَجزِيَكم الجزيلَ من ثوابِه ، أم تعصُونه فتعمَلون (٤) بخلافِه فيَجِلَّ بكم عقابُه ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ فِى الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى اَلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى اَلْمَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْمُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُكِيِّـتَنَّةُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِـ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَكِيدِقُونَ ﴿ فَالَيْ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه (°): وكان في مدينةِ قومِ (١) صالحٍ ، وهي حِجْرُ ثمودَ ، تسعةُ أنفسٍ يُفْسِدون في الأرضِ ولا يُصْلِحون . وكان إفسادُهم في الأرضِ كُفرَهم باللَّهِ ومعصيتَهم إياه ، وإنما خصَّ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه هؤلاء التسعةَ الرهطِ بالخبرِ عنهم أنهم

177/19

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٩/٩ من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور م/١١٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٨٢، ٨٣ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٩٨/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) فى ت ١: « تخيرون » ، وفى ت ٢: « تخبرون » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: « فتعلمون » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ت ٢: « وكان في المدينة أي ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ت ١، ف.

كانوا يُفْسِدون في الأرضِ ولا يُصْلِحون ، وإن كان أهلُ الكفرِ كلَّهم (افي الأرضِ) مفسِدين ؛ لأن هؤلاء التسعة هم الذين سَعَوا - فيما بلَغَنا - في عَقرِ الناقةِ وتعاونوا (٢) عليه ، وتحالفوا على قتلِ صالحٍ من بينِ قومِهم (٣) ثمودَ . وقد ذكرنا قصصَهم وأخبارَهم فيما مضَى من كتابِنا هذا (٤) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَسْعَهُ رَهْطٍ ﴾ . قال : من قوم صالح ( ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ شِتْعَةُ رَهْطٍ يُقْسِدُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ : هم الذين عقروا الناقة ، وقالوا حين عقروها : نُبَيِّتُ صالحًا وأهلَه فنقتُلُهم ، ثم نقولُ لأولياءِ صالحٍ : ما شهِدْنا من هذا شيئًا ، وما لنا به

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، ف.

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « فعاونوا » .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١، ف : « قوم » ، وفي ت ٢: « قومه » .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٢٨٢/١٠ وما بعدها ، ٢٥٢/١٦ وما بعدها ، ١٠٣/١٤ وما بعدها .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٠٠/٩ من طريق ورقاء به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٢ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

علمٌ. فدمَّرهم اللَّهُ أجمعين (١).

وقولُه: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنَّبَيِّ مَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال هؤلاء التسعة الرهطِ الذين يُفْسِدون في أرضِ حِجْرِ ثمودَ ولا يُصْلِحون: ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ : تحالَفوا باللَّهِ: أَيُّهَا القومُ ، لِيحلِفْ بعضُكم لبعضٍ : لنَبَيِّتَنَّ (٢) صالحًا وأهلَه فلنقتُلَنَّه ، ثم لنقولَنَّ لوليّه (٣) : ما شهِدْنا مَهْلِكَ أهلِه .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ . قال : تحالفوا على إهلاكِه فلم يَصِلوا إليه ، حتى هلكوا وقومُهم أجمعون (١٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه .

ويتوجَّهُ قولُه: ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ . إِلَى وجهَين؛ أحدُهما ، النصبُ على وجهِ الخبرِ ، كأنه قيل : قالوا مُتَقاسِمين . وقد ذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ﴿ وَلا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ، ٢٩٠٠ ٢٩٠ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: ﴿ ليبيتن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢: « لولي دمه » .

يُصْلِحون ، تقاسَموا باللَّهِ ) ( . وليس فيها ﴿ قَالُوا ﴾ . فذلك من قراءتِه يَدُلُّ على وجهِ النصبِ في ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ ، على ما وصَفتُ . والوجهُ الآخرُ ، الجزمُ ( ) ، كأنهم قال بعضُهم لبعضٍ : أقْسِموا باللَّهِ . فعلى هذا الوجهِ الثانى تَصْلُحُ قراءةُ ( ) : فلا يقللُ في الكلامِ : تقاسَموا . وإن كان هو الآمرَ ، فهو في من أقسَم ، كما يقالُ في الكلامِ : انهضوا بنا نَمْضِ إلى فلانٍ . وانهضوا تمضُوا ( ) إليه . وعلى الوجهِ الأولِ [ ٢/٣٥ه ط] الذي هو وجهُ النصبِ ، القراءةُ فيه بالنونِ أفصحُ ؛ لأن معناه : قالوا متقاسِمين : لَنُبَيِّتَنَهُ . وقد / تجوزُ الياءُ على هذا ١٧٣/١٩ الوجهِ ، كما يقالُ في الكلامِ : قالوا : لنُكرِمَنَّ أباك ، ولَيُكرِمُنَّ أباك . وبالنونِ الوجهِ ، كما يقالُ في الكلامِ : قالوا : لنُكرِمَنَّ أباك ، ولَيُكرِمُنَّ أباك . وبالنونِ الوجهِ ، كما يقالُ في الكلامِ : قالوا : لنُكرِمَنَّ أباك ، ولَيُكرِمُنَّ أباك . وبالنونِ المؤلِّ الكوفيِّين . وأما الأغلبُ على قرأةِ أهلِ الكوفةِ ، فقراءتُه بالتاءِ وضمِّ التاءين جميعًا . وأما بعضُ المكيِّين فقرأه بالياءِ ( ) .

وأعجبُ القراءاتِ في ذلك إلى النونُ ؛ لأن ذلك أفصحُ الكلامِ على (٧) الوجهَين اللَّذين بيَّنتُ من النصبِ والجزمِ ، وإن كان كلَّ ذلك صحيحًا غيرَ فاسدِ ؛ لما وصَفتُ ، وأكرهُها إلى (ألقراءةُ بها أن الياءُ ؛ لقلةِ قارئَ ذلك كذلك .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ٢٩٦/٢ ، وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « بجزم ».

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، ف : « قراءته » .

 <sup>(</sup>٤) في م: «نمضي »، وفي ت ١: « فمضوا »، وفي ف: « يمضوا ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢: « لتكرمن ».

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بالنون جميعا، وقرأ حمزة والكسائى: (لتبيتنه ثم لتقولن) بالتاء جميعا، وقرأ مجاهد: (ليبيتنه ثم ليقولن). وهذه الأخيرة شاذة. السبعة لابن مجاهد ص ٤٨٣، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ١١١.

<sup>(</sup>٧) في ت ٢: ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>۸ – ۸) فی ت ۱: « قراءة ».

وقولُه: ﴿ لَنُبَيِّـنَنَّهُ ﴾ . قال : ليُبَيِّتُنَّ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُوا (٢) به .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : قال التسعةُ الذين عقروا الناقةَ : هلمَّ فلنَقْتُلْ صالحًا ، فإن كان صادقًا - يعنى فيما وعَدهم من العذابِ بعدَ الثلاثِ - عجَّلناه قبلَه ، وإن كان كاذبًا ، نكونُ قد أَخْقَناه بناقتِه . فأتوه ليلًا ليُبَيِّتوه في أهلِه ، فدمَغتهم (٢) الملائكةُ بالحجارةِ ، فلما أبطَوا (١) على أصحابِهم ، أتوا منزِلَ صالح ، فوجَدوهم مُشَدَّحين (٥) قد رُضِخوا (١) بالحجارةِ (٧) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُ وَمَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ لَهُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَمَّعُمِينَ اللهِ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: وغدَر هؤلاء التسعةُ الرهطِ الذين يُفْسِدون في الأرضِ بصالحِ ، بمصيرِهم (٩) إليه ليلًا ليَقْتُلوه وأهلَه ، وصالحُ لا يَشْعُرُ بذلك ، ﴿ وَمَكَرَّنَا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢: ﴿ لنبيتن ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) قوله: يفتكوا. بحذف النون دون نصب أو جزم لغة معروفة صحيحة ، من ذلك قوله على : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا ، بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة . صحيحة . صحيح مسلم بشرح النووى ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) يقال: دمغه دمغا، إذا أصاب دماغه فقتله. اللسان ( د م غ ).

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: ﴿ بِطِئُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م، ف: « مشدوخين » ، والشَّدْخُ : كسركُ الشيء الأجوف كالرأس ونحوه . اللسان (ش د خ) .

<sup>(</sup>٦) الرَّضْخ: كسر الرأس. اللسان ( رض خ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٩٠٠/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٩) في ص، ت ١، ف: « لمصيرهم »، وفي ت ٢: « المصيرهم ».

مَكَرًا ﴾ . يقولُ : فأخَذْناهم بعقوبتِنا إياهم ، وتعجيلِنا للعذابِ لهم ، ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بمكرنا.

وقد بيَّنا فيما مضَى معنى مكْرِ اللَّهِ بمن مكّر به ، وما وجهُ ذلك ، وأنه أَخْذُه مَن أَخَذَه منهم على غِرَّةٍ ، أو استدراجُه مَن استدرَج منهم على كفرِه به ومعصيتِه إياه ، ثم إحلالُه العقوبةَ به على غِرَّةٍ وغفلةٍ (١).

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةً ، عن رجلٍ ، عن عليٌّ ، قال : المكرُ غَدرٌ ، والغَدرُ كفرٌ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَمَكَرُواْ مَكِّزًا وَمَكَزَّنَا مَكِّزًا ﴾ . قال : احتالوا لأمرِهم ، واحتال اللَّهُ لهم ، مكروا بصالح مكرًا ، ومكَّونا بهم مَكرًا ، وهم لا يشعرون بَمكرِنا ، وشعَوْنا بمكرِهم ، قالوا : زَعَم صَالِحٌ أَنه يَفْرُغُ منا إلى ثلاثٍ ، فنحن نَفْرُغُ منه وأهلِه قبلَ ثلاثٍ . وكان مسجدٌ له في الحِجْرِ في شِعْبِ ثَمَّ يُصَلِّي فيه ، فخرَجوا إلى كهفٍ ، وقالوا : إذا جاء يُصَلِّي قتَلْناه ، / ثـم رجَعْنا إذا فرَغْنا منه إلى أهلِه ففرَغْنا منهم . وقرَأ قولَ اللَّهِ تبارَك وتعالى : ١٧٤/١٩ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّكُمُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ. مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَيَدِقُونَ ﴾. فبعَث اللَّهُ صخرةً من الهَضْبِ (٢) حَيالَهم، فَخَشُوا أَن تَشْدَحَهم، فبادَروا الغارَ<sup>(٢)</sup>، فطَبَّقت<sup>(١)</sup> الصخرةُ عليهم فمَ ذلك الغارِ ، فلا يَدْرِي قومُهم أين هم ،

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۳۱۲/۱ - ۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) الهضب: الجبل المنبسط ينبسط على الأرض، وقيل: هو الجبل الطويل الممتنع المنفرد. اللسان (هـضب).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ف.

<sup>(</sup>٤) طبيق: غطى . اللسان (ط ب ق ) .

ولا يدرُون ما فُعِل بقومِهم ، فعذَّب اللَّهُ تبارَك وتعالى هؤلاء هلهنا ، وهؤلاء هلهنا ، وأنجَى اللَّهُ صالحًا ومَن معه (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادة : ﴿ وَمَكَرُوا مَكَرُ نَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرُنا مَكَرُنا فَقتَلتهم (٢٠) .

وقولُه: ﴿ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فانظُرْ يا محمدُ بعينِ قلبِك "إلى عاقبةِ غَدْرِ ثمودَ بنبيِّهم صالح" ، كيف كانت ؟ وما الذي أورَثها اعتداؤُهم وطغيائهم وتكذيبهم ؟ فإن ذلك سُنتُنا في من كذَّب رسلنا ، وطغى علينا من سائرِ الخلقِ ، فحَذَّرْ قومَك من قريشٍ أن يَنالَهم بتكذيبهم إياك ما نال ثمودَ بتكذيبهم صالحاً مِن المَثلاتِ ('').

وقولُه : ﴿ أَنَا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجَمَعِينَ ﴾ . يقولُ : أنا دمَّرنا التسعة الرهطِ الذين يُفْسِدون في الأرضِ من قومِ صالحٍ وقومَهم من ثمودَ أجمعين ، فلم نُبْقِ منهم أحدًا .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ أَنَّا ﴾ ؛ فقرأ بكسرِها عامةُ قرأةِ الحجازِ والبصرةِ على الابتداءِ ، وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ . بفتحِ الألفِ (\*) . وإذا فُتِحت كان في ﴿ أَنَّا ﴾ وجهان من الإعرابِ ؛ أحدُهما ، الرفعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٠٣/ – ٢٩٠٤ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٣/٢ – ومن طريقه ابن أبي حاتم ٢٩٠٢/٩ – عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٢/٥ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢: « كيف كان عاقبة مكرهم » .

<sup>(</sup>٤) المثلة ، بفتح الميم وضم الثاء : العقوبة ، والجمع المثلات . اللسان (م ث ل) .

<sup>(°)</sup> قرأها عاصم وحمزة والكسائي بالفتح ، وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالكسر . السبعة لابن مجاهد ص ٤٨٤.

على ردِّها على «العاقبةِ»، على الإِتباعِ لها. والآخرُ ، النصبُ على الردِّ على موضعِ ﴿ كَيْفَ ﴾ ؛ لأنها في موضعِ نصبٍ إن شئتَ ، وإن شئتَ على تكريرِ ﴿ كَيْفَ كَانَ عاقبةُ مَكْرِهم ؟ كان عاقبةُ مكرِهم ؟ كان عاقبةُ مكرِهم تدميرَنا إياهم.

قال أبو جعفر: والصوابُ من القولِ في ذلك عندى أن يُقالَ: إنهما قراءتانِ مشهورتانِ في قرأةِ الأمصارِ، [٣٨/٢٥و] متقارِبتا المعنى، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَ بِمَا ظَلَمُوٓ أَ إِنَ فِى ذَلِكَ لَا لَكَ فِ ذَلِكَ لَا لَهُ وَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ وَكَانُوا بَنَقُونَ اللَّهُ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً ﴾ : فتلك مساكنهم خاوية خالية منهم، ليس فيها منهم أحد، قد أهلكهم الله فأبادهم، ﴿ بِمَا ظَلَمُواً ﴾ . يقولُ : بظلمِهم أنفسهم، بشركِهم باللهِ وتكذيبِهم رسولَهم، ﴿ إِنَ فَى فَعَلِنا بشمودَ مَا قَصَصْنا فِي ذَلِكَ لَآنِيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إن فى فعلِنا بشمودَ مَا قصَصْنا عليك يا محمدُ من القصةِ ، لَعِظَةً لمن يَعْلَمُ فِعلَنا بهم مَا فَعَلْنا ، من قومِك الذين يُكَذّبونك فيما جئتهم به من عند / ربّك ، وعبرةً ، ﴿ وَآَنِجَيْتَنَا اللّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . يقولُ : وكانوا يَتَقون بإيمانِهم وبتصديقِهم صالحًا ، هو وَكَانُوا يَتَقون بإيمانِهم وبتصديقِهم صالحًا ، الذي حلَّ بقومِهم من ثمودَ ، ما حلَّ بهم من عذابِ اللهِ ، فكذلك نُنْجِيك يا محمدُ الذي حلَّ بقومِهم من ثمودَ ، ما حلَّ بهم من عذابِ اللَّهِ ، فكذلك نُنْجِيك يا محمدُ الذي حلَّ بقائِهم وبتصديقِهم من ثمودَ ، ما حلَّ بهم من عذابِ اللَّهِ ، فكذلك نُنْجِيك يا محمدُ الذي حلَّ بقومِهم من ثمودَ ، ما حلَّ بهم من عذابِ اللَّهِ ، فكذلك نُنْجِيك يا محمدُ الذي حلَّ بقومِهم من ثمودَ ، ما حلَّ بهم من عذابِ اللَّه ، فكذلك نُنْجِيك يا محمدُ عذابُ عندَ إحلالِنا عقوبتَنا بمُشرِكي قومِك من بينِ أظهُرِهم .

وذُكِر أن صالحًا لما أحلُّ اللَّهُ بقومِه ما أحلُّ ، خرَج هو والمؤمنون به إلى الشامِ ،

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : ﴿ أَتَبَاعِكُ ﴾ .

فنزَل رَمْلةً فِلَسطينَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلُوطُ إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِ اللَّهِ أَنَا أَتُوكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُمْ وَأَنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: وأرسَلنا لوطًا إلى قومِه، إذ قال لهم: يا قومِ، ﴿ أَتَأْتُوكَ اللهَ عَالَى اللهِ اللهُ ال

وقولُه : ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَشَهُوَةً ﴾ . (القولُ : أَتَنَّكُم لتأتون الرجالَ شهوةً () منكم بذلك من دونِ (<sup>()</sup> فروج النساءِ التي أباحَها اللَّهُ لكم بالنكاحِ !

وقولُه : ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ . يقولُ : ما "ذلك منكم إلا أنكم" قومٌ سفهاءُ جهلةٌ بعظم ( على الله عليكم ، فخالَفتم لذلك أمرَه ، وعصَيْتم رسولَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا اللَّهِ مَن قَرْيَةِ كُمَّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ( اللَّهِ عَن قَرْيَةِ كُمُ اللَّهُ أَنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: فلم يَكُنْ لقومِ لوطِ جوابٌ له، إذ نهاهم عما أمَره (٥) اللهُ بنهيهِم عنه مِن إتيانِ الرجالِ ، إلا قِيلُ بعضِهم لبعضِ : ﴿ أَخْرِجُوۤاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَ رُونَ ﴾ . عما نَفْعَلُه نحن من إتيانِ الذُّكْرانِ في أدبارِهم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ١: « النساء يعني » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ١: « هذا الذي تفعلونه إلا فعل » .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: « بعظيم » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣، ف : ﴿ أَمَرِهُم ﴾ .

كما حدَّثنا الحسنُ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : سمِعْتُ الحسنَ بنَ عُمارةَ يَذْكُرُ عن الحكمِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ . قال : مِن إتيانِ الرجالِ والنساءِ في أدبارِهن (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورْقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاشُ يَطَهَّرُونَ ﴾ . قال : مِن أدبارِ الرجالِ وأدبارِ النساءِ ؛ استهزاءُ بهم (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا المحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : يَتَطَهَّرون من أدبارِ الرجالِ والنساءِ ؛ استهزاءً بهم ، يقولون ذلك .

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة أنه تلا : ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَطَهَّ رُونَ ﴾ . قال : عابوهم بغيرِ عيبٍ ، أى : إنهم يَتَطَهَّرون مِن أعمالِ السُّوءِ " .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَنِحَيْنَكُ وَأَهْلَتُ إِلَّا ٱمْرَأَتَـكُمُ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْفَكِينِ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ فَأَنْطَا مِنَ الْفَكَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنذَدِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

يقولُ تعالى ذكره: فأنْجَيْنا لوطًا وأهلَه سوى امرأتِه مِن عذابِنا ، حينَ أَحْلَلْناه بهم ، ثمَّ ﴿ فَذَرْنَاهَا ؛ جعَلْناها بتقديرِنا ﴿ مِنَ ٢/٢٠ الْغَانِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ . وهو إمطارُ اللهِ عليهم من الْغَانِهِينَ ﴾ : مِن الباقين ، ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ . وهو إمطارُ اللهِ عليهم من

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۲۰۷/۱۰ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۲۰، ومن طریقه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۸/۰، وینظر ما تقدم فی ۳۰۷/۱۰. (۳) تقدم تخریجه فی ۳۰۷/۱۰.

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٧/١٨ )

السماءِ حجارةً من سِجِّيلٍ ، ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ . يقولُ : فساء ذلك المطرُ مطرُ القومِ الذين أنذَرهم اللهُ عقابَه ، على معصيتِهم إيّاه ، وخوَّفهم بأسه ، بإرسالِ الرسولِ إليهم بذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصْطَفَىٰ ۗ عَبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصْطَفَىٰ ۗ عَالَمُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصَّطَفَىٰ ۗ عَالَمَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيه محمد عَيِّكُ : قلْ يا محمدُ : ﴿ اَلْحَمْدُ بِلَهِ ﴾ على نعمِه على نعمِه على نا ، وتوفيقِه إيَّانا لِمَا وقَقَنا مِن الهداية ، ﴿ وَسَلَمُ ﴾ . يقولُ : وأَمَنَةُ منه من عقابِه الذي عاقب به قومَ لوطِ (١) وصالح (١) . الذين اصطفاهم . يقولُ : الذين اجتباهم لنبيه محمد عَيِّكَ ، فجعَلهم أصحابه ووزراءَه على الدينِ الذي بعثه بالدعاءِ إليه ، دونَ المشركين به ، الجاحِدين نُبوَّة نبيه .

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال: ثنا طَلْقٌ - يعنى ابنَ غَنَّامٍ (٣) - عن ابنِ ظُهَيرٍ (١) ، عن السَّدِّى ، عن السَّدِّى ، عن أبى مالكِ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ ٱصَّطَفَى ۗ ﴾ . قال : أصحابِ محمدٍ ، اصْطَفاهم اللهُ لنبيِّه (٥) .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( قوم ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « على » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف : « عنام » . وينظر تهذيب الكمال ٢٥٦/١٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ( ظهيرة ) . وينظر تهذيب الكمال ٩٩/٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (٢٢٤٣ - كشف) من طريق طلق بن غنام به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٠٦/٩ من طريق الحكم بن ظهير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦/٥ الي ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّثنا على بنُ سهلٍ، قال: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ المباركِ: أَرأيتَ قولَ اللهِ: ﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلّذِينَ ٱصَّطَفَى ﴾. مَن هؤلاء؟ فحدَّثنى عن سفيانَ الثوريِّ، قال: هم أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ (١).

وقولُه: ﴿ عَالَلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين زيّنا لهم أعمالُهم مِن قومِك ، فهم يَعْمَهُون: آللهُ الذي أنعَم على أوليائِه هذه النّعمَ التي قصَّها عليكم في هذه السورةِ ، وأهْلَك أعداءَه بالذي أهلكهم به من صنوفِ العذابِ التي ذكرها لكم فيها – خيرٌ ، أمَّا تُشْرِكون من أوثانِكم التي لا تنفعُكم ولا تَضُرُّكم ، ولا تَدْفَعُ عن أنفسِها ولا عن أوليائِها شوءًا ، ولا تجلِبُ إليها ولا إليهم (٢) نفعًا . يقولُ : إنّ هذا الأمرَ ما (١) يُشكِلُ على مَن له عقلٌ ، فكيف تَسْتَجِيزون أَنْ تُشْرِكوا عبادةَ مَن لا نفعَ عندَه لكم ، ولا دفعَ ضرّ عنكم في عبادةِ مَن بيدِه النفعُ والضرّ ، وله كلّ شيءٍ .

ثم ابْتَدَأَ تعالى ذكرُه تعديدَ نعمِه عليهم وأياديه عندَهم، وتعريفَهم بقلةِ شكرِهم إياه، على ما أوْلاهم مِن ذلك، فقال: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِن السَّمَاءِ مَآء فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُلِبِتُوا شَجَرَهَا أَوْلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٣/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ﴿ إِلَيْكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( لا ، .

4/4.

يقولُ تعالى ذكرُه للمشركين به مِن قريشٍ: أعبادةُ مَا تَعْبُدُون مِن أُوثَانِكُم التي لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، خيرٌ ، /أم عبادةُ مَن خلق السماواتِ والأرضَ ؟ ﴿ وَأَنزَلَ لَكَ مُرِبَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ يعنى : مطرًا . وقد يجوزُ أن يكونَ مُريدًا به العيونَ التي فَجُرها في الأرضِ ؛ لأن كلَّ ذلك مِن خلقِه ، ﴿ فَأَنْ بَنْنَا بِهِ عَنَى : بالماءِ الذي أُنزِل مِن السماءِ ﴿ حَدَآبِقَ ﴾ . وهي جمعُ حديقةٍ ، والحديقةُ البُسْتانُ عليه حائطٌ لم يَكُنْ حديقةٍ ، وإن لم يَكُنْ عليه حائطٌ لم يَكُنْ حديقةً .

وقولُه: ﴿ ذَاتَ بَهُجَةٍ ﴾ . يقولُ: ذاتَ منظرٍ حسنٍ . وقيل: ﴿ ذَاتَ منظرٍ حسنٍ . وقيل: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ الْأَسْمَآءُ الْأَسْمَآءُ ﴾ . كما قال : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ الْمُسْتَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] . وقد بيّنتُ ذلك فيما مضَى (١) .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِ و ، قال : ثناأبوعاصم ، قال : ثناعيسي ، وحدَّثني الحارث ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ حَدَارِقَ ذَاكَ بَهْ جَكَةٍ ﴾ . قال : البهجةُ الفُقَّا عُ (٢) مما يأكلُ الناسُ والأنعامُ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُجريج ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ . قال : مِن كلِّ شيءٍ يأكلُه (أ) الناسُ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١٧/١٦، ١٨ .

 <sup>(</sup>٢) التفقُّح: التفتُّح، وفقح الورد إذا تفتَّح، والفُقّائح: عُشْبَة نحو الأُقحوان في النبات والمنبت، واحدته فُقّاحة. اللسان (ف ق ح).

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/٩، ٢٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٣/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ف : ( تأكله ) .

والأنعامُ .

وقوله: ﴿ مَّا كَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴿ . يقولُ تعالى ذكرُه: أُنبَتْنا بِالمَاءِ الذي أُنزَلْناه مِن السماءِ لكم هذه الحدائق ، إذ (١) لم يَكُنْ لكم - لولا أنه أنزَل على عليكم الماءَ مِن السماءِ - طاقةٌ أن تُنْبِتُوا شجرَ هذه الحدائقِ ، ولم تكونوا قادرِين على إنباتِ (١) ذلك ؛ لأنه لا يصلُحُ ذلك إلا بالماءِ .

وقولُه : ﴿ أَوِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أمعبودٌ مع اللهِ أَيُّها الجَهَلةُ خلَق ذلك ، وأنزلَ مِن السماءِ الماءَ فأنبَت به لكم الحدائق؟

فقولُه : ﴿ أَوَلَكُ ﴾ مردودٌ على تأويلِ : أمع اللهِ إلهُ ؟

﴿ بَلَ هُمْ قَوْمٌ لَيَحْدِلُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه : بل هؤلاء المشركون قومٌ ضُلَّالُ ، يغدِلون عن الحقّ ، ويَجُورُون أَ عليه على عَمْدِ منهم لذلك ، مع عليهم بأنهم على خطأً وضلال ، ولم يَعْدلوا عن جهل منهم بأنَّ مَن لا يقدرُ على نفع ولا ضرِّ خيرٌ ممن خلق السماواتِ والأرضَ ، وفعَل هذه الأفعالَ ، ولكنهم عَدَلوا على علم منهم ومعرفة ؛ اقْتفاءً منهم سُنَّة مَن مضَى قبلَهم مِن آبائِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهُا أَنْهَا لَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَولَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْتَارُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَلْهَا ﴾ .

ر ٣٩/٢ هـ و يقولُ تعالى ذكرُه : أعبادةُ ما تُشْرِكون أَيُّها الناسُ بربِّكم خيرٌ ، وهو لا ينفعُ ، أم الذي جعَل الأرضَ لكم قرارًا تَسْتقرُّون عليها لا تَمِيدُ بكم ؟

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ف: « إن».

<sup>(</sup>۲) في م : « ذهاب » ، وفي ت ۲ : « إتيان » .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: ( يجوزون ) .

﴿ وَجَعَلَ ﴾ لَكُم ﴿ خِلْلُهَا أَنْهَدًا ﴾ . يقولُ: بينَها (') أَنهارًا ، ﴿ وَجَعَلَ لَمَا وَرَجَعَلَ ﴾ وهى ثُوابتُ الجبالِ ، ﴿ وَجَعَلَ بَيْنِ الْمَدْبِ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ : بينَ العذبِ والمِلْحِ ، أَن يُفْسِدَ أَحِدُهما صاحبَه ، ﴿ أَءِلَهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ . (اليقولُ : أَإِلَهُ مع اللهِ المُواه فعَل هذه الأشياءَ ، فأشر كثموه في عبادتِكم إيَّاه ؟

وقولُه : ﴿ بَلُ آَكُثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : بل أكثرُ هؤلاء المشركين لا يعلَمون قَدْرَ عَظَمةِ اللهِ ، وما عليهم مِن الضرِّ / في إشراكِهم في عبادةِ اللهِ غيرَه ، وما لهم مِن النفعِ في إفْرادِهم اللهَ بالألوهةِ ، وإخلاصِهم له العبادة ، وبراءتِهم مِن كلِّ معبودٍ سِواه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ (اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أما تُشرِكون باللهِ خيرٌ ، أم الذى يجيبُ المضطرَّ إذا دَعاه ، ويكشفُ السُّوءَ النازلَ به عنه ؟

كما حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ قولَه: ﴿ وَيَكْشِفُ ٱلسُّومَ ﴾. قال: الضَّرَّ .

وقولُه : ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : ويستخلِفُ بعدَ أُمرائِكم في الأرضِ منكم خُلَفاءَ أَحْيَاءً يخلُفونهم .

وقولُه : ﴿ أَءِكَ مُ مَا اللَّهِ ﴾ . يقولُ : أَإِلهٌ مع اللهِ سِواه يفعلُ هذه الأشياءَ بكم ،

٤/٢٠

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « منها » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت ، ، ف .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « كما » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٣/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

# ويُنْعِمُ عليكم هذه النُّعَمَ؟

وقولُه: ﴿ قَلِيـكُ مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : تَذَكُّرًا (١) قليلًا مِن عظمةِ اللهِ وأيادِيه عندَكم ، تذكَّرون وتَعْتَبِرون مُحجَجَ اللهِ عليكم يسيرًا ، فلذلك أشْرَكتُم باللهِ غيرَه في عبادتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشْرًا ('' بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: أمّا تُشرِكون باللهِ خيرٌ ، أم الذي يَهْدِيكم في ظُلُماتِ البَرِّ والبَرِّ إذا أَضْلَلْتُم (٢) فيهما ؟

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ قُولَه : ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ : وظُلُماتُ (') البَرِّ : ضَلالةُ الطريقِ ، والبحرِ : ضَلالةُ طريقِهِ ، وموجُه ، وما يكونُ فيه (').

قولُه: (ومَن يُوسِلُ الرياحَ نُشْرًا بينَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ). يقولُ: والذى يرسلُ الرياحَ نُشْرًا لِـمَوَتانِ الأرضِ، ﴿ بَيْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ ﴾. يعنى : قدَّامَ الغيثِ الذى يُحْيى مَواتَ الأرض.

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « يذكر » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « نشرا » . وتنظر هذه القراءات في ٢٥٢/١٠، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في م: « ضللتم » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « الظلمات » ، وفي م : « الظلمات في » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٣/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

0/4.

وقولُه : ﴿ أَءِلَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إله مع اللهِ سِوى اللهِ يفعلُ بكم شيئًا مِن ذلك فتعبُدوه مِن دونِه ، أو تُشْرِكوه في عبادتِكم إياه ؟ ﴿ تَعَلَى ٱللَّهُ ﴾ . يقولُ : للهِ العُلُوُ والرِّفْعَةُ عن شِرْكِكم الذي تشرِكون به ، وعبادتِكم معه ما تعبدون .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمَن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَوَلَكُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُن لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

يقولُ تعالى ذكره :أما تُشْرِكون أيُّها القومُ خيرٌ ، أم الذى يبدأُ الخلقَ ثم يُعِيدُه ، فيُسْشِئه مِن غيرِ أصلٍ ، ويَبْتدِعه ثم يُفْنِيته إذا شاء ، ثم يعيدَه إذا أرادَ كهيئتِه قبلَ أن يُفْنِيته ، والذى يرزقُكم مِن السماءِ والأرضِ ، فيُسْرِلَ مِن هذه الغيثَ ، ويُسْتِ مِن هذه النباتَ لأقواتِكم وأقواتِ أنعامِكم ، أإله مع اللهِ سوى اللهِ يفعلُ ذلك ؟ وإن زعموا أن الباتَ لأقواتِكم وأقواتِ أنعامِكم ، أإله مع اللهِ سوى اللهِ يفعلُ ذلك ؟ وإن زعموا أن إلها غيرَ اللهِ يفعلُ ذلك أو (٢) شيئًا منه ، فقلْ لهم يا محمدُ : ﴿ هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ ﴾ . أي : حُجَّتكم على أن شيئًا سوى اللهِ يفعلُ ذلك ، ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾ في دُعُواكم .

و «مَن» التى فى ﴿ أَمَن ﴾ ("و «ما»"مبتدأٌ، فى (ئ قولِه: ﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، والآياتُ بعدَها إلى قولِه: ﴿ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ . بمعنى «الذى » ، لا بمعنى الاستفهام ؛ وذلك أن الاستفهام لا يدخلُ على الاستفهام .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِنَّا مَن فِي اللهِ الدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِنْهَا بَلْ

<sup>(</sup>١) في ت٢: « يبدعه ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ ، ف : « و » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت٢، وفي ص، ت١، ف: « من ».

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ت ١ ، ت ٢ ، ف .

# هُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلَةٍ : قُلْ يا محمدُ لسائِلِيك مِن المشركين عن الساعةِ متى هي قائمةٌ ؟ لا يعلمُ مَن في السماواتِ والأرضِ الغيبَ الذي قد اسْتَأْثَر اللهُ بعِلْمِه [ ٣٩/٢ وحَجَب عنه خلقه - غيرُه ، والساعةُ مِن ذلك ، ﴿ وَمَا لللهُ بعِلْمِه وَ وَمَا يدرى مَن في السماواتِ والأرضِ مِن خلقِه ، متى هم مَبْعوثون مِن قُبُورِهم لقيامِ الساعةِ ؟

وقد حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أخبَرنا داودُ بنُ أبى هندٍ ، عن الشعبيّ ، عن مسروقٍ ، قال : قالت عائشةُ : مَن زَعَم أنه يُخبِرُ الناسَ بما يكونُ في غدٍ ، فقد أعظم على اللهِ الفِرْيةَ ، واللهُ يقولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ يكونُ في غَدٍ ، فقد أعظم على اللهِ الفِرْيةَ ، واللهُ يقولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَاللهُ يَقُولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ اللهُ يَقُولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ اللهُ يَقُولُ : ﴿ لَا اللهُ اللهِ اللهِ الفِرْيةَ ، واللهُ يقولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَةِ اللهِ اللهِ الفِرْيةِ ، واللهُ يقولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَةِ اللهِ اللهُ يقولُ : ﴿ لَا يَعَلَمُ مِن فِي السَّمَوَةِ اللهِ اللهِ

واختَلف أهلُ العربيةِ في وَجْهِ رفعِ ﴿ اللَّهُ ﴾ ؛ فقال بعضُ البصريِّين : هو (٢) كما تقولُ (١) : ﴿ إِلَّا قَلِيلً مِنْهُمُ ﴾ [النساء: ٦٦] . وفي حرفِ ابنِ مسعودٍ : (قليلًا ) (٤) بدلًا من الأوَّلِ ؛ لأنك نَفَيْتَه عنه ، وجعلتَه للآخر .

وقال بعضُ الكوفيِّين (°): إن شئتَ أن تَتَوَهَّمَ في ﴿ مَن ﴾ المجهولَ ، فتكونَ معطوفةً على (١): قُلْ لا يعلمُ أحدُّ الغيبَ إلا اللهُ . قال : ويجوزُ أن تكونَ ﴿ مَن ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٨/٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت، ، ف.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ٢٠ : « يقول » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي وابن أبي إسحاق وعيسي بن عمر ، وابن عامر من السبعة . البحر المحيط ٢٨٥/٣ ، وينظر ما تقدم في ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٢٩٨/٢، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١ ، ت ٢ ، ف : « عليه » .

معرفة ، ونزَل () ما بعد ﴿ إِلَّا ﴾ عليه ، فيكونَ عَطْفًا ، ولا يكونَ بدلًا ؛ لأن الأوَّلَ مَنْفِيَّ ، والثاني مُثْبَتُ ، فيكونَ في النَّسَقِ ، كما تقولُ : قامَ زيدٌ إلا عمرُو . فيكونُ الثاني عطفًا على الأوَّلِ ، والتأويلُ جَحْدٌ ، ولا يكونُ / أن يكونَ الخبرُ جَحْدًا ، أو () الثاني عطفًا على الأوَّلِ ، والتأويلُ جَحْدٌ ، ولا يكونُ / أن يكونَ الخبرُ جَحْدًا ، أو () الجحدُ خبرًا . قال : وكذلك ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُ ﴾ [النساء: ٢٦] . و(قليلًا) . من نَصَب فعلى الاستثناءِ في () عبادتِكم إيَّاه ، ومَن رفَع فعلى العطفِ ، ولا يكونُ () بدلًا () .

وقولُه: ﴿ بَلِ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ . اختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؟ فقرأته عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ سِوى أبي جعفرٍ وعامةِ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : ﴿ بَلِ اَدَّرَكَ ﴾ بكسرِ اللامِ مِن ﴿ بَلِ ﴾ ، وتَشْديدِ الدالِ مِن ﴿ اَدَّرَكَ ﴾ ، بمعنى : بل تدارَكَ علمُهم . أي : تتابعَ علمُهم بالآخرةِ ، هل هي كائنةٌ أم لا ؟ ثم أُدغمت التاءُ في الدالِ ، كما قيل : ﴿ اَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [النوبة : ٣٨] . وقد بَيَّنا ذلك فيما مضى بما فيه الكفايةُ مِن إعادتِه .

وقَرأَته عامةُ قرأةِ أهلِ مكةَ : ( بَلْ أَدْرَكَ عِلْمهُم في الآخِرَةِ ) ( ) . بسكونِ الدالِ وفتح الألفِ ، بمعنى : هل أَدْرَك علمُهم علمَ الآخرةِ .

وكان أبو عمرِو بنُ العلاءِ يُنكِرُ - فيما ذُكِر عنه - قراءةَ مَن قرَأ : ﴿ بَلْ آدْرَكَ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « ترك » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « و » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ( من ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت١ : ( هذا » ، وبعده في ف : ( هنا » .

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن ٢٩٨/٢، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف . النشر ٢٥٤/٢ ..

<sup>(</sup>٧) ينظر ما تقدم في ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٩) وبها قرأ الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة . المحتسب ٩٢/٢ . وينظر البحر المحيط ٩٢/٧ .

ويقولُ: إن « بل » إيجابٌ ، والاستفهامُ في هذا الموضعِ إنكارٌ . ومعنى الكلامِ إذا قُرِئُ كذلك : ( بل آذرَكَ ) : لم يَكُنْ ذلك ، لم يُدْرِكْ علمُهم في الآخرةِ . وبالاستفهام قرَأ ذلك ابنُ مُحَيْصِنِ على الوجهِ الذي ذكرتُ أن أبا عمرو أنكره .

وبنحوِ الذي ذَكَرتُ عن المكيِّين أنهم قَرءوه ، ذُكر عن مجاهدٍ أنه قَرأه ، غيرَ أنه كان يقرأُ في موضع « بل » : ( أم ) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ موسى ، قال : ثنا عثمانُ (١) بنُ الأسودِ ، عن مجاهدِ أنه قرأ : ( أمْ أَدْرَكَ عِلْمُهم )(٢) .

وكان ابنُ عباسٍ فيما ذُكر عنه يقرؤُه (<sup>٢)</sup> بإثباتِ ياءٍ في « بل » ثم يبتدئ : (أدّارك ) ؟ بفتحٍ ألفِها ، على وجهِ الاستفهامِ ، وتشديدِ الدالِ (<sup>١)</sup> .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدةَ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى حمزةَ ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ : ( " بلَى أَدَّارَكَ " عِلْمُهم في الآخِرَةِ ) أي : لم يُدْرِكُ " .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى حمزةَ ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقرأُ : ( بَلى أَدَّارَكَ علْمُهم في الآخرةِ ) إنما هو

<sup>(</sup>۱) في ت ۲ : « عمار » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۱۶ من طريق عثمان بن الأسود به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤١١ إلى الفرياسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر . وينظر البحر المحيط ٩٢/٧.

<sup>(</sup>٣) في م ، ف : « يقرأ » .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٢٩٩/٢، وتفسير القرطبي ٢٢٦/١٣ ..

<sup>(° - °)</sup> في ت ٢ ، ومصدري التخريج : « بل آدرك » . والمثبت موافق لنص المصنف قبله ، ولما نص عليه الفراء والقرطبي في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد فى الفضائل ص ١٨٠ من طريق شعبة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١٤/٥ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

استفهامٌ أنه لم يُدْرِكْ.

وكأن ابنَ عباسٍ وجَّه ذلك إلى أن مَخْرَجَه مَخرَجَ الاستهزاءِ بالمكذِّبين بالبعثِ .

والصوابُ مِن القراءاتِ عندنا في ذلك القراءتان اللتان ذكرتُ إحداهما عن قرأةِ أهلِ مكة والبصرةِ ، وهي : ( بَلْ أَدْرَكَ عَلْمُهم ) بسكونِ لامِ « بل » وفتحِ ألفِ « أَدْرَكَ » وتخفيفِ دالِها . والأخرى منهما عن قرأةِ الكوفةِ ، وهي : ﴿ بَلِ اَدَّرَكَ ﴾ بكسرِ اللامِ وتشديدِ الدال مِن ﴿ اَدَّرَكَ ﴾ ؛ لأنهما القراءتان المعروفتان في قرأةِ الأمصارِ ، فبأيّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ عندنا ، فأما القراءةُ التي ذكرتُ عن ابنِ عباسٍ ، فإنها وإن كانت صحيحة المعنى والإعرابِ ، فخلاف بلا عليه مصاحفُ المسلمين ، وذلك أن في « بلي » زيادة ياءٍ في قراءتِه (١ ليست في المصاحفِ ، وهي مع ذلك قراءةٌ لا نعلمُها قرأ بها أحدٌ مِن قرأةِ الأمصارِ ، وأما القراءةُ التي ذكرتُ عن ابنِ مُحيْصِنِ ، فإن الذي قال فيها أبو عمرٍ و قولٌ صحيحٌ ؛ لأن العرب تُحَقِّقُ بـ « بل » ما بعدَها لا تَنْفِيه ، والاستفهامُ في هذا الموضعِ إنكارٌ لا إثباتٌ ، وذلك أن الله قد أخبرَ عن المشركين أنهم مِن الساعةِ في شَكٌ ، فقال : ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَكِ مِنْهَا بَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ .

/ واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضهم : معناه : بل أدرَك علمُهم في الآخرةِ ، فأَيْقَنوها إذ عايَنوها ، حينَ لم ينفعُهم يقينُهم بها ، إذْ كانوا بها في الدنيا [ ٢/ . ٤ ه و ] مُكَذِّبين .

٧/٢٠

<sup>(</sup>١) في م : « قراءاته » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال عطاء الخُراساني ، عن ابنِ عباس : ( بل أَدْرَكَ عِلْمُهم ) . قال : بصرُهم في الآخرة حينَ لم ينفعهم العلمُ والبصرُ (١) .

وقال آخرون: بل معناه: بل غابَ علمُهم في الآخرةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ( بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهم في الآخرةِ ) . يقولُ : غابَ علمُهم (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ بَلِ الدَّرُكَ (٣) عِلْمُهُمْ فِى الآخرةِ ، فليس لهم أَذَّرَكَ (٣) عِلْمُهُمْ فِى الآخرةِ ، فليس لهم فيها علمُ (١) ، هم منها عَمُون .

وقال آخرون : معنى ذلك : لم يَتْلُغْ لهم فيها علمٌ .

#### ذكر من قال ذلك

حدّثني عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصمدِ ، قال : ثنى أبي ، عن جَدّى ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٤/٩ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٤/٩ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ : « أدرك » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١: ﴿ بِل ﴾ .

الحسينُ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ بَلِ اَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : كان يقرؤها : ( بل أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فيها علمٌ ، ولا يَصِلُ اللها منهم رغبة (١٠) .

وقال آخرون : معنى ذلك : بل أَدْرَك : أم أَدْرَك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ( بل أَدْرَكَ عِلْمُهم ) . قال : أم أَدْرَكُ .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عثمانُ ، عن مجاهدِ : ( بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ ) قال : أم أدرَك علمُهم ؟ مِن أين يُدْرِكُ علمُهم؟ (٢)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريَحٍ ، عن مجاهدِ بنحوِه .

قال أبو جعفر: وأُولى الأقوالِ في تأويلِ ذلك بالصوابِ ، على قراءةِ مَن قرأ: (بَلْ أَدْرَكَ ). القولُ الذي ذكرناه عن عطاءِ الخُرسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، وهو أن معناه إذا قُرِئ كذلك: بل (ئ) وما يَشْعُرُونَ أيَّانَ يُبْعَثُون ، بل أدرَك علمُهم نفسَ وقتِ ذلك في الآخرةِ ، حينَ يُبْعَثُون ، فلا ينفعُهم علمُهم به حينتَذِ ، فأما في الدنيا فإنهم منها في شك ، بل هم منها عَمُون .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥/٩ من طريق شيبان ، عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٤/٩ من طريق عثمان به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

وإنما قلتُ : هذا القولُ أُولى الأقوالِ فى تأويلِ ذلك بالصوابِ ، على القراءةِ التى ذكرتُ ؛ لأن ذلك أظهرُ مَعانِيه . وإذ (١) كان ذلك معناه ، كان فى الكلامِ محذوفٌ قد اسْتُغْنِى بدلالةِ ما ظهر منه عنه . وذلك أن معنى/ الكلامِ : وما يَشغُرون أيَّانَ ٨/٢٠ يُبْعَثُون ، بل يَشغُرون ذلك فى الآخرةِ ، فالكلامُ إذا كان ذلك معناه : وما يشعرُون أيَّان يُبْعَثُون ، بل قد أدرك علمُهم ذلك (٢) فى الآخرةِ ، بل هم فى الدنيا فى شكٌ منها .

وأمَّا على قراءةِ مَن قرَأه : ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ ﴾ . بكسرِ اللامِ وتشديدِ الدالِ ، فالقولُ الذي ذكرنا عن مجاهدِ ، وهو أن يكونَ معنى « بل »: أم. والعربُ تَضَعُ « أم » موضعَ « بل » ، وموضعَ « بل » « أم » . إذا كان في أولِ الكلامِ استفهامٌ ، كما قال الشاعرُ (٢) :

فواللهِ مَا أُدْرِى أُسَلْمَى تَغَوَّلَتْ أَم النومُ أَم كلَّ إلىَّ حَبِيبُ يعنى بذلك: بل كلَّ إلىَّ حبيبٌ. فيكونُ تأويلُ الكلامِ: وما يشعُرون أيَّانَ يُبْعَثون ، بل تَدارَك علمُهم في الآخرةِ . بمعنى : تَتابَع علمُهم في الآخرةِ . أي : بعلمِ الآخرةِ . أي : لم يَتَتابَعُ بذلك ولم يعلَموه ، بل غابَ علمُهم عنه ، وضَلَّ فلم يَتلُغوه ولم يُدْرِكوه .

وقولُه: ﴿ بَلَ هُمَّ فِي شَكِّ مِّنْهَا ﴾ . يقولُ: بل هؤلاء المُشرِكون الذين يَسْأَلُونك عن الساعةِ في شكِّ مِن قيامِها ، لا يُوقنون بها ولا يُصَدِّقون بأنهم مَبْعوثون مِن بعدِ الموتِ ، ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ . يقولُ: بل هم مِن العلم بقيامِها عَمُون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَّا ثُرُبًا وَ مَا بَآوُنَآ أَيِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوّا أَءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَمَا بَآوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسَلَطِيرُ الْمُخْرَجُونَ ﴿ وَعَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ص، ت١، ت٢، ت٣، ف: ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت، ف: «بذلك».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٤١٣/٢ .

9/4.

يقولُ تعالى ذكره: قال الذين كفَروا باللهِ: أثنا لمُخْرَجون مِن قبورِنا أحياةً كَهَيْئَتِنا ، مِن بعدِ مَماتِنا ، بعدَ أن كُنّا فيها ترابًا قد بَلِينا ؟ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا خَنْ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ . يقولُ : لقد وُعِدْنا هذا مِن قبلِ محمدٍ ؛ واعِدون وعدوا ذلك آباءَنا ، فلم نَرَ لذلك حقيقةً ، ولم نَتَبَيَّنْ له صحةً ، ﴿ إِنْ هَذَا إِلّا أَسَطِيرُ / الْأَولُون مِن الأكاذيبِ في الْأَولُون مِن الأكاذيبِ في كُتُبِهم ، فأثبتوه فيها وتحدَّثوا به ، مِن غيرِ أن يكونَ له صحةً .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ قَلَ عَكْنَ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ فَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد على الأرضِ ، فانظُروا إلى ديارِ مَن كان قبلكم مِن الأنباءِ مِن عندِ ربّك : سيروا في الأرضِ ، فانظُروا إلى ديارِ مَن كان قبلكم مِن المُكذّبين رسلَ اللهِ ومساكنهم ، كيف هي ؟ ألم يُحْرِبْها اللهُ ، ويُهْلِكُ أهلَها بتَكْذييهم رُسُلَهم ، ورَدِّهم عليهم نصائحهم ، فخلَتْ منهم الديارُ ، وتَعَفَّت (١) منهم الرسومُ والآثارُ ، فإن ذلك كان عاقبة إجرامِهم ، وذلك سُنَّةُ ربِّكم في كلِّ مَن سلك سيلَهم ، في تَكذيبِ رُسُلِ ربّهم ، واللهُ فاعلُ ذلك بكم إن أنتم لم تُبادِروا الإنابة مِن كفرِكم ، وتَكذيبِ رُسُلِ ربّهم ، واللهُ فاعلُ ذلك بكم إن أنتم لم تُبادِروا الإنابة مِن كفرِكم ، وتَكذيبِ رُسُولَ ربّكم .

وقولُه: [٢/٠٤٥٤] ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّكَ : ولا تحزنْ على إدْبارِ هؤلاء المشركين عنك ، وتَكْذيبِهم لك ، ﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ . يقولُ : ولا يَضِقْ صدرُك مِن مَكْرِهم بك ، فإن الله ناصرُك عليهم ، ومُهْلِكُهم قَتْلًا بالسيفِ .

<sup>(</sup>۱) في تY: « بقيت » .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُسَّمَّ مَا لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمَّلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

يقولُ تعالى ذكرُه: ويقولُ مُشْرِكو قومِك يا محمدُ ، المُكَذِّبوك فيما أتيتَهم به مِن عندِ ربِّك: متى يكونُ هذا الوعدُ الذي تعدُناه مِن العذابِ الذي هو بِنا فيما تقولُ حالٌ ، ﴿ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ فيما تعدوننا به ؟ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ . يقولُ جلَّ جلالُه: قلْ لهم يا محمدُ: عسى أن يكونَ اقترب لكم ودَنا ﴿ بَعْضُ ٱلّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ مِن عذابِ اللهِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ . يقولُ : اقترب لكم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ / قولَه : ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسَتَعْجِلُونَ ﴾ . ١٠/٢٠ يقولُ : اقْتَرَب لكم بعضُ الذي تَسْتَعْجِلون .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ . قال: ﴿ رَدِفَ ﴾ : أعْجَـل لكم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الاتقان ٣٥/٢- من طريق عبد اللَّه به ، عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٥ إلى ابن المنــذر .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۲۱، ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۱۷/۹ بمعناه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱٤/۰ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجادِّ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسَتَعْجِلُونَ ﴾ . قال : أَرِفَ (١) .

حُدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال: سمِعْتُ أبا معاذٍ يقولُ: أَحبَرنا عبيدٌ ، قال: سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ رَدِفَ لَكُمْ ﴾: اقْتَرب لكم (٢).

وَاخْتَلَفَ أَهُلُ العربيةِ فَى وَجِهِ دَخُولِ اللَّامِ فَى قُولِهِ : ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ . وكلامُ العربِ المعروفُ : ردِفه أمرٌ ، وأردفه . كما يقالُ : تبِعه وأثبَعه ؛ فقال بعضُ نحويى البصرةِ : أَدْخُلُ اللَّامَ فَى ذَلْك ، فأضاف بها الفعلَ ، كما يقالُ : ﴿ لِلرُّهَيْكَ البَصرةِ : أَدْخُلُ اللَّامَ فَى ذَلْك ، فأضاف بها الفعلَ ، كما يقالُ : ﴿ لِلرُّهَيْكَ البَصرةِ : أَدْخُلُ اللَّامَ فَى ذَلْك ، فأضاف بها الفعلَ ، كما يقالُ : ﴿ لِلرُّهَيْكَ اللَّامِ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وقال بعضُ نحويي الكوفةِ (٢٠) : أَدْخَل اللامَ في ذلك للمعنى ؛ لأن معناه : دنا لهم . كما قال الشاعرُ :

# \* فقلْتُ لها الحاجاتُ يَطْرَحْنَ بالفتي \*

فَأَدْخَلَ اليَّاءَ فَى « يَطْرَحْنَ » ، وإنما يقالُ : طرَحَتْه ؛ لأن معنى الطرحِ الرمئ ، فأَدْخَلَ اليَّاءَ للمعنى ، إذ كان معنى ذلك : يَرْمِينَ بالفتى .

وهذا القولُ الثاني هو أوْلاهما عندي بالصوابِ ،وقد مضَى البيانُ عن نظائرِه في غيرِ موضع مِن الكتابِ ، بما أغْنَى عن تَكرارِه في هذا الموضع (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٧/٩ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٧/٩ معلقًا ، وينظر تفسير ابن كثير ٢١٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٢ / ٤٦٧ ، ومعاني القرآن ٢ / ٢٩٩ . ٣٠٠ .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ تَسُتَعْجِلُونَ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابن مُجرَيجٍ : ﴿ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسَـتَعْجِلُونَ ﴾ . قال : مِن العذابِ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحَـُثُرَهُمُ لَا يَشَكُرُونَ (آَنِكَ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (آَنِكَ) ﴾ .

ا يقولُ تعالى ذكرُه: وإن ربَّك يا محمدُ لذو فضلٍ على الناسِ، بتركِه ١١/٢٠ معاجلتَهم بالعقوبةِ ، على معصيتِهم إياه وكفرِهم به ، وذو إحسانِ إليهم ، فى ذلك وفى غيرِه من نعمِه عندَهم ، ولكن أكثرَهم لا يَشْكُرونه على ذلك ؛ مِن إحسانِه وفضلِه عليهم ، فيخلِصوا له العبادة ، ولكنهم يُشْرِكون معه فى العبادة ما يَضُرُهم ولا يَثْفَعُهم ، ومَن لا فضلَ له عندَهم ولا إحسانَ .

وقولُه: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ . يقولُ : وإن ربَّك لَيعْلَمُ صدورِ خلقِه ، ومكنونَ أنفسِهم ، وخفِيَّ أسرارِهم ،وعلانيةَ أمورِهم الظاهرةِ ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ مِن ذلك ، وهومُحْصِيها عليهم ، حتى يُجازِيَ جميعَهم بالإحسانِ إحسانًا ، وبالإساءةِ جزاءَها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ : ﴿ وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ ١١ إلى المصنف وابن المنذر .

رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ . قال : السرُّ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِى اَلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِنَابٍ
مُبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا اَلْقُرْوَانَ يَقْتُسُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ
يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وما مِن مكتومِ سرِّ، وخفيٌّ أمرٍ، يَغِيبُ [ ٢٠/١٥ و] عن أبصارِ الناظرين في السماءِ والأرضِ، ﴿ إِلَّا فِي كِنَكِ ﴾. وهو أمَّ الكتابِ الذي أثبت ربُّنا فيه كلَّ ما هو كائنٌ، مِن لَدُنِ ابْتَدَأَ خلْقَ خلقِه إلى يوم القيامةِ.

ويعنى بقولِه : ﴿ مُّرِينٍ﴾ . أنه يَبِينُ لمن نظَر إليه وقرَأه ما فيه مما أثْبَت فيه رَبُنا جلَّ ثناؤُه .

وبنحوِ الذَّى قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴾ . يقولُ : ما مِن شيءٍ في السماءِ والأرضِ ؛ سرَّ ولا علانيةٌ ، إلا يَعْلَمُهُ () .

وقولُه: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهَ بِلَ ٱكْثَرَ ٱلَذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: إن هذا القرآنَ الذي أنْزَلْتُه إليك يا محمدُ ، يَقُصُّ على بنى إسرائيلَ الحقَّ في أكثرِ الأشياءِ التي اخْتَلَفوا فيها ، وذلك كالذي اخْتَلَفوا فيه مِن أمرِ عيسى ؛ فقالتِ اليهودُ فيه ما قالت ، وقالتِ النصاري فيه ما قالت ، وتبرَّأَ

<sup>(</sup>١) عَزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ ١ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩١٩/٩ عن محمد بن سعد به .

لاختلافِهم فيه هؤلاء مِن هؤلاء ، وهؤلاء مِن هؤلاء ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ التى الختلافِهم فيه هؤلاء مِن هؤلاء ، وهؤلاء مِن هؤلاء ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ التى اخْتَلَفُوا فيها . فقال جلَّ ثناؤُه لهم : إن هذا القرآنَ يَقُصُّ عليكم الحقِّ ، ويَهْدِيكم إلى سبيلِ الْحُتَلَفْتُم (١) ، فاتَّبِعُوه ، وأقِرُوا لما فيه ؛ فإنه يَقُصُّ عليكم بالحقِّ ، ويَهْدِيكم إلى سبيلِ الرَّشادِ .

17/7.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ رَبَّك يَقْضِى بَيْنَهُم مِحُكْمِهِ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن هذا القرآنَ ﴿ لَمُدَى ﴾ . يقولُ : لَبيانٌ مِن اللهِ ، بَيَّنَ به الحقّ فيما اخْتَلَف فيه خلقُه مِن أمورِ دينِهم ، ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : ورحمةٌ لمن صدّق به وعمِل بما فيه ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم ﴾ . يقولُ : إن ربّك يَقْضِى بينَ المختلفين مِن بنى إسرائيلَ ﴿ مِحْكَمِدِ عَ ﴾ فيهم ، فيَنْتَقِمُ مِن المُبْطِلِ منهم ، ويُجازِى بينَ المختلفين مِن بنى إسرائيلَ ﴿ مِحْكَمِدِ عَ ﴾ فيهم ، فيَنْتَقِمُ مِن المُبْطِلِ منهم ، ويُجازِى المحسنَ منهم المحقق (٢) بجزائِه ، ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ . يقولُ : وربّك العزيزُ في انتقامِه مِن المُبْطِلِ منهم ومِن غيرِهم ، لا يَقْدِرُ أحدٌ على منعِه مِن الانتقامِ منه إذا انتقامِ منه إذا ومِن غيرِهم ، العليمُ بالمحقّ المحسنِ مِن هؤلاء المختلفين مِن بنى إسرائيلَ فيما اختلفوا فيه ، ومِن غيرِهم ، مِن المُبطِلِ الضالِّ عن الهدى .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِ اَلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ اللَّ لَا تُسْمِعُ اَلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُذْبِرِينَ ﴿ إِنَّكَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ ﷺ : ففَوِّضْ إلى اللهِ يا محمدُ أمورَك ، وثِقْ به فيها ؛ فإنه كافِيك ، ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْمَجِينِ ﴾ لمن تأمّله وفكَّر (٢) فيه بعقل ، وتدَبّره

<sup>(</sup>١) بعده في م : « فيه » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت٢، ف: « الحق».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « ما ».

بفهم ، أنه الحقُّ دونَ ما عليه اليهودُ والنصارى المختلفون مِن بنى إسرائيلَ ، ودونَ ما عليه أهلُ الأوثانِ المُكَذِّبوك فيما أتَيْتَهم به مِن الحقِّ . يقولُ : فلا يَحْزُنْك تكذيبُ مَن كذّبك ، وخِلافُ مَن خالَفك ، وامْض لأمرِ ربِّك الذي بعَثَك به .

وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ . يقول : إنك يا محمدُ لا تَقْدِرُ أَن تُفْهِمَ الحقَّ مَن طَبَع اللهُ على قلبِه فأماته ؛ لأن الله قد ختم عليه ألا يَفْهَمَه ، ﴿ وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَ اللهُ عَن سماعِه سَمْعَه ، ﴿ وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَ اللهُ عن سماعِه سَمْعَه ، ﴿ إِذَا اللهُ عَن سماعِه سَمْعَه ، ﴿ إِذَا وَلَا تَقْدِرُ أَن تُسْمِعَ ذلك مَن أَصَمَّ اللهُ عن سماعِه سَمْعَه ، ﴿ إِذَا وَلَا يَقْدِرُ أَن تُسْمِعِ ذلك مَن أَصَمَّ اللهُ عن سماعِه سَمْعَه ، ﴿ إِذَا وَلَا يَسْمَعُونَ له ؛ لَغَلَبَةِ دِينِ الكَفرِ عَلَى قلوبِهِم ، ولا يُصغون للحقّ ولا يَتَدَبَّرونه ، ولا يُنْصِتُون لقائلِه ، ولكنهم يُعْرِضُون عنه ، ويُنْكِرون القولَ به والاستماع له .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا آنَتَ بِهَدِى الْمُتْمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَىتِنَا فَهُم مُشْلِمُونَ ﴿ وَمَا آنَتَ بِهَادِى الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَاّبَةُ مِنْ الْوَارِينَ الْفَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَنَا لَهُمْ دَاّبَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَ النَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوفِئُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ .

اختلف القرأة في قراءة ذلك؛ فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة وبعضُ الكوفيين: ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ﴾ . / بالباء والألفِ، وإضافتِه إلى ﴿ المُمْنِي ﴾ (١) بعنى : لستَ يا محمدُ بهادِى مَن عمِي عن الحقّ عن ضلالتِه .

وقرأَتُه عامةُ قرأةِ الكوفِة: (وما أنت تَهْدِى العُمْىَ). بالتاءِ. ونصبِ «العُمْى» (٢) بمعنى: ولستَ تَهْدِيهم عن ضلالتِهم، ولكنَّ اللهَ يَهْدِيهم إن شاء (٣).

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف : « الله » .

والقولُ فى ذلك عندى أنهما قراءتان مُتقارِبتا المعنى ، مشهورتان فى قرأةِ الأمصارِ ، فبأيتهما قرأ القارئُ فمصيبٌ . وتأويلُ الكلامِ ما وصَفْتُ : وما أنت يا محمدُ بهادى مَن أعْماه اللهُ عن الهدى والرشادِ ، فجعَل على بَصَرِه غِشاوةً عن (1) أن يَتَبيَّنَ سبيلَ الرشادِ عن ضلالتِه التى هو فيها ، إلى طريقِ الرشادِ وسبيلِ الرشادِ .

وقولُه: ﴿ إِن تُشَمِعُ إِلَّا مَن يُؤَمِنُ بِعَايَنتِنَا ﴾ . يقولُ : ما تَقْدِرُ أَن تُفْهِمَ الحقَّ وتوعيَه سَمْعَ (() أحدٍ ، إلا سَمْعَ مَن يُصَدِّقُ [ ٢/١٤٥٤ ] ﴿ بِعَايَلتِنَا ﴾ . يعنى : بأدلتِه وحججِه وآي تنزيلِه ، ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ . فإن أولئك يَسْمَعُون منك ما تقولُ ويَتَدَبَّرُونه ، ويُفَكِّرُون (() فيه ، ويَعْمَلُون به ، فهم الذين يَسْمَعُون .

# ذكرُ مَن قال مثلَ الذي قلنا في قولِه تعالى: ﴿ وَقَعَ ﴾ "".

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : حَقَّ عليهم (١٠) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ،عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقولُ: إذا وجب القولُ عليهم (٥) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثناالحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدٍ :

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) في ف : « يتفكرون » .

<sup>(</sup>٣) كذا السياق في جميع النسخ ، والظاهر أنه سقط تأويل المصنف لبداية الآية من النسخ التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٢١ه ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٢/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى المصنف وعبد بن حميد .

﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم ﴾ . قال : حقَّ العذابُ . قال ابنُ جريج : القولُ : العذابُ .

# ذكرُ مَن قال قولَنا في معنى ﴿ ٱلْقَوْلُ ﴾

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ : والقولُ : الغَضبُ (١) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن هشامٍ ، عن حفصةَ ، قالت : سألتُ أبا العاليةِ عن قولِه : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ . فقال : أَوْحَى اللهُ إلى نوحٍ أنه لن يُؤْمِنَ مِن قومِك إلا مَن قد آمَن . قالت (٢) : فكأنما كان على وجهى غطاءٌ فكُشِف (٣) .

وقال جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ : خرومج هذه الدابةِ التي ذكرَها حينَ لا يَأْمُرُ الناسُ بمعروفٍ ولا يَنْهَوْن عن منكرِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا الأَشْجَعَىُ ، عن سفيانَ ، عن عمرِو بنِ قيسٍ ، عن عطيةَ العوفىِ ، / عن ابنِ عمرَ فى قولِه ( ) : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمَ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةُ مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ . قال : هو حينَ لا يَأْمُرُون بمعروفٍ ، ولا يَنْهَوْن عن منكر ( ) .

1 8/4 .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٧/٩ من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف : « قال » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٣/٢ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٢/٩ من طريق هشام به ،
 مقتصرين على أوله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ت ، ف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٥/٢، ونعيم بن حماد في كتاب الفتن (١٨٦٧) ، وابن أبي الدنيا في =

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا محمدُ بنُ الحسنِ أبو الحسنِ ، قال : ثنا عمرُو بنُ قيسِ المُلائِيُّ ، عن عطيةَ ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : ذاك إذا تُرِك الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عمرِو بنِ قيسٍ ، عن عطية ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ . قال : حينَ لا يَأْمُرون بالمعروفِ ولا يَنْهَوْن عن المنكرِ .

تنا عيسى ، وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ".

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو المقدسيُّ ، قال : ثنا أشعثُ بنُ عبدِ اللهِ السِّجِسْتانيُّ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عطيةَ في قولِه : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثَكَلِّمُهُمْ ﴾ . قال : إذا لم يَعْرِفُوا معروفًا ولم يُنْكِروا منكرًا .

وذُكِر أن الأرضَ التي تَحْرُجُ منها الدابةُ مكةُ .

# ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا الأشْجَعيُّ ، عن فُضَيلِ بنِ مرزوقٍ ، عن عطيةً ، عن

<sup>=</sup> الأمر بالمعروف (٣٠) من طريق سفيان الثورى به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٢١/٩ من طريق محمد بن الحسن به . وأخرجه ابن أبى شيبة ١٣/ ٢٩٢ ، ٣٢٨ والحاكم ٤٨٥/٤ من طريق عطية به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥١ إلى ابن المبارك فى الزهد والفريابى وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، م ، ت ٢ ، ف .

والأثر تفسير مجاهد ص ٢١ ه .

ابنِ عمرَ ، قال : تَخْرُمُجُ الدابةُ مِن صَدْعٍ في الصفا كجَرْيِ الفرسِ ثلاثةَ أيامٍ ، وما خرَج ثلثُها (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا الحكمُ بنُ بَشيرٍ، قال: ثنا عمرُو بنُ قيسٍ، عن الفُرَاتِ القَزَّازِ، عن عامرِ بنِ واثلة (٢) أبى الطُّفَيلِ، عن حذيفةَ بنِ أسيدِ الغِفارِيِّ قال: إن الدابةَ حينَ تَخْرُجُ يَراها بعضُ الناسِ فيقولون: واللهِ لقد رأينا الدابةَ . حتى يَبْلُغَ ذلك الإمامَ ، فيطلَّبَ فلا يَقْدِرَ على شيءٍ . قال: ثم تَحْرُجُ فيراها الناسُ ، فيقولون: واللهِ لقد رأيناها ، فيبُلُغُ ذلك الإمامَ ، فيطلُّبُ فلا يَرَى شيئًا ، فيقولُ : أما إنى (أن أخذتُ الذي يَذُكُوها . قال: حتى يَعِدَ فيها القتلَ ، قال: فتَخْرُجُ ، فإذا إلى الناسُ دَخَلُوا المسجدَ يُصَلُّون ، فتَجِيءُ إليهم فتقولُ :الآن تُصَلُّون! فتَخْطِمُ الكافرَ ، وتَمْسَحُ على جبينِ المسلم غُرَّةً . قال: فيعِيشُ الناسُ زمانًا ، يقولُ هذا: يا الكافرَ ، ويقولُ هذا: يا كافرُ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا عثمان بنُ مطر ، عن واصل مولى أبي عُيَيْنَة ، عن أبي الطُّفَيْلِ ، عن حذيفة ، وأبو (٢) سفيان ، ثنا عن معمر ، عن قيسِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوى فى تفسيره ۱۷۹/٦ من طريق المصنف ، وأخرجه ابن أبى شيبة ١/٦٧، والبغوى فى الجعديات (٢٠٩١) ، ونعيم بن حماد فى الفتن (١٨٥٩) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٢٥/٩ من طريق فضيل بن مرزوق به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١٧/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « وائلة » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ٥ أسد ٥ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ﴿ إِذَا حَدَثُ ﴾ ، وفي ت ١ : ﴿ لَنَ أَجَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٧/٥ إلى ابن أبي شيبة بنحوه .

<sup>(</sup>V) في م : « أبي » . وينظر تهذيب الكمال ١٠٩/٢ .

سعد ، عن أبى الطَّفَيْلِ ، عن حذيفة بنِ أسِيدِ فى قولِه : ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمُّ مِنَ الْأَرْضِ ثُكُمُهُمْ ﴾ . قال : للدابة ثلاثُ خَرَجاتٍ ؛ خرْجة فى بعضِ البَوادِى ثم تَكُمُنُ ، فبينا الناسُ وخَرْجة فى بعضِ القُرَى ، حتى (١) يُهَرِيقَ فيها الأمراءُ الدماءَ ، ثم تَكُمُنُ ، فبينا الناسُ عندَ أشرفِ (١) المساجدِ وأعظمِها وأفضلِها ، إذ ارْتَفَعَت بهم الأرضُ ، فانْطَلَق الناسُ هُوَابًا ، وتَبَقَّى طائفة مِن المؤمنين ، ويقولون : [ ٢٠/١ ، و] إنه لا يُنْجِينا مِن اللهِ شيءٌ . فرَّابًا ، وتَبَقَّى طائفة مِن المؤمنين ، ويقولون : [ ٢٠/٢ ، و] إنه لا يُنْجِينا مِن اللهِ شيءٌ . فتَخْرُجُ عليهم الدابةُ تَجْلُو وجوهَهم مثلَ الكوكبِ الدُّرِّيِّ ، ثم تَنْطَلِقُ فلا يُدْرِكُها طالبٌ ، ولا يَفُوتُها هاربٌ ، وتَأْتَى الرجلَ يُصَلِّى فتقولُ : واللهِ ما كنتَ من أهلِ الصلاةِ . / فينُلْتَفِتُ إليها فتَخْطِمُه ، قال : تَجْلُو وجة المؤمنِ ، وتَخْطِمُ الكافرَ . قلنا : ٢/٥ المالسِ يومَئذِ ؟ قال : جِيرانٌ في الرِّباعِ ، وشركاءُ في الأموالِ ، وأصحابٌ في الأسفارِ ".

حدَّثنى أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ فُضَيْلِ ()، عن الوليدِ بنِ مجمَيْعٍ، عن عبدِ الملكِ (ه) بنِ المَثني الناسُ عبدِ الملكِ (م) بنِ المَثني من ابنِ عمرَ: يَبِيتُ الناسُ يَسِيرون إلى جَمْعِ ()، وتَبيتُ دابةُ الأرضِ تُسايرُهم، فيصْبِحون وقد خَطَمَتْهم مِن

<sup>(</sup>١) في م : ١ حين » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ ، ف : « أشراف » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٤/٢ عن معمر به ، وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٦٨) ، والحاكم ٤٨٤/٤ ، ٢٥، من طريق قيس بن سعد به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ٢٦، ، ٢٧، والبخارى في تاريخه ٥/١٩ ، ٣٩٢ من طريق أبي الطفيل به ، وأخرجه الطيالسي (١١٦٥) ، ونعيم بن حماد في الفتن تاريخه ٥/١١٥) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٣/٩، والحاكم ٤٨٤/٤ من طريق أبي الطفيل به مرفوعًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١١١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : ٥ قال حدثني على ٥ . ينظر تهذيب الكمال ٢٩٣/٢٦ ، ٢٥/٣١ .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: ( الله ) . ينظر تهذيب الكمال ٢١/١٨ .

<sup>(</sup>٦) جمع: المزدلفة. النهاية ٢٩٦/١.

رأسِها وذَنَبِها، فما مِن<sup>(۱)</sup> مؤمنِ إلا مَسَحَثُه، ولا مِن كافرِ ولا منافقِ إلا تَخْبِطُه<sup>(۲)</sup>.

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا الجُرَيْرِيُّ ، عن حَيَّانَ بنِ عُمَيرٍ ، عن حسانَ بنِ حِمَّصَةَ ، قال : سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو ( ) يقولُ : لوشئتُ لائتَعَلْتُ بنَعْلَى هاتين ، فلم أمَسَّ الأرضَ قاعدًا حتى أقِفَ على الأحْجارِ التي تخرُجُ الدابةُ مِن بينِها ، ولكأنى بها قد خرَجَت في عَقِبِ رَكْبٍ مِن الحاجِّ ، قال : فما حَجَجْتُ قَطَّ إلا خِفْتُ تخرُجُ بعَقِبِنا ( ) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُّ ، قال : ثنا أبو أُسامة ، عن هشام ، عن قيسِ ابنِ سعد ، عن عطاء ، قال : رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو ، وكان منزلُه قريبًا مِن الصَّفا ، رفَع قَدَمَه وهو قائمٌ ، وقال : لو شئتُ لم أضَعْها حتى أضَعَها على المكانِ الذي تخرُجُ منه الدابةُ .

حدَّثنا عصامُ بنُ روادِ بنِ الجراحِ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا سُفيانُ بنُ سعيدِ الثَّوْرِيُّ ، قال : سمعتُ حُذَيفةَ الثَّوْرِيُّ ، قال : سمعتُ حُذَيفةَ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : و تخطمه ٥ .

والأثر أخرجه الحاكم ٤٨٥/٤ من طريق ابن فضيل به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/١٨٠/ ونعيم بن حماد في الفتن (١٨٠٥) من طريق الوليد بن جميع به .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الخيبرى ) ، وفي ص : ( الحبيرى ) ، وفي ت ١ : ( الجبيرى ) ، وفي ت ٢ : ( الحميرى ) . وينظر تهذيب الكمال ٢ ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ( عمر ١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨١، ٦٧/١، ١٨١ من طريق عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن عمرو بنحوه .

<sup>(</sup>٦) في ت١، ت٢: ﴿ خراش ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٤/٩ .

ابنَ اليَمانِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّهُ ، يقولُ () وذكر الدابة ، فكال حُذَيفة : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مِن أين تخرُجُ ؟ قال : «مِن أعظمِ المساجدِ حرمةً على اللهِ ، بينَما عيسى يَطُوفُ بالبيتِ ومعه المسلمون ، إذ تَضطرِبُ الأرضُ تحتَهم ، ثُحَرِّكُ القِنْديلَ ، ويَنْشَقُّ الصَّفا مما يَلى المَسْعَى ، وتخرجُ الدَّابةُ مِن الصَّفا ، أولَ ما يَبُدُو رأسُها مُلمَّعَةً ذاتَ وَبَرٍ ورِيشٍ ، لن أُ يُدْرِكَها طالبٌ ، ولن يَفُوتَها عارِبٌ ، تَسِمُ الناسَ ؛ مؤمنٌ وكافرٌ ، أما المؤمنُ فتتركُ وَجْهَه كأنه كوكبُ دُرِّيٌ ، وتكتبُ بينَ عينيه : مؤمنٌ ، وأما الكافرُ فتَنْكُتُ بينَ عينيه نُكْتَةً سوداءَ : كافرٌ » .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو الحسينِ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن عليٌ بنِ زيدِ بنِ جُدْعَانَ ، عن أوسِ بنِ خالدِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةِ : «تخرُجُ الدَّابَّةُ معها خاتمُ سليمانَ ، وعَصا موسى ، فتَجُلُو وَجُهَ المؤمنِ بالعَصا ، وتَحْتِمُ أَنْفَ الكافرِ بالخاتمِ ، حتى إن أهلَ البيتِ ليَجْتَمِعون ، فيقولُ هذا : يا كافرُ » .

<sup>(</sup>١) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٢) في م، ت١، ف: (الم٥.

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ف : « لم » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البغوى في تفسيره ١٧٩/٦ من طريق المصنف ، وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٢٠/٢ عن المصنف .

<sup>(</sup>٦) في ف : « تخطم » . وهما روايتان .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطيالسي (۲٦٨٧)، ونعيم بن حماد (۱۸٦٠، ۱۸٦١)، وأحمد (۷۹۳۷، ۲۹۸۱)، وابن ماجه (٤٠٦٦)، والترمذي (٣١٨٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٣/٩، والحاكم ٤٨٥/٤ من طريق حماد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٦٥٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في البعث.

قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو شفيان، عن مَعْمَر، عن قتادة، قال: هي دابةً ذاتُ زَغَبٍ ورِيشٍ، ولها أربعُ قوائم، تخرُمُ مِن بعضِ أوْديةِ تِهامَةً (١).

قال: و(٢) قال عبدُ اللهِ بنُ عمر: إنها تَنْكُتُ في وَجْهِ الكافرِ نُكْتةً سوداءَ، فتَفْشُو في وَجْهِ، فيَسْوَدُ وَجْهُ، وتَنْكُتُ في وَجْهِ المؤمنِ نُكْتةً بيضاءَ، فتَفْشُو في وَجْهِ، حتى / يَبْيَضَّ وجهه، فيجلِسُ أهلُ البيتِ على المائدةِ، فيعرِفون المؤمنَ مِن الكافرِ، ويَتبايَعون في الأسواقِ، فيعرِفون المؤمنَ مِن الكافرِ.

حدَّثنى ابنُ عبدِ الرحيمِ البَرُقَى ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : ثنا ابنُ لَهيعةَ ويحيى بنُ أيوبَ ، قالا : ثنا ابنُ الهادِ ، عن عمرُ (٥) بنِ الحكمِ ، أنه سمِع عبدَ اللهِ ابنَ عمرِو يقولُ : تخرجُ الدابةُ مِن شِعْبٍ ، فيَمَسُّ رأسُها السَّحابَ ، ورِجُلاها في الأرضِ ما خرَجَتا، فتَمُرُ بالإنسانِ يصلِّى ، فتقولُ : ما الصلاةُ مِن حاجتِك . فتَخْطمُه (١)

حدَّثنا صالحُ بنُ مِسْمارِ ، قال : ثنا ابنُ أبى فُدَيكِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ عياضٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، أنه بلَغه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ، قال : تخرجُ دابةُ الأرضِ

17/4.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٤/٢ - ومن طريقه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٦٢) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٢٩ - عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٤/٢ - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٦٢) - عن معمر به ، وعندهما عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : ١ الكريم ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ت٢ : « عمرو » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١٨٥٢) من طريق ابن الهاد به .

ومعها خاتمُ سليمانَ ، وعصا موسى ، فأما الكافرُ فتَحْتِمُ بينَ عينَيه بخاتمِ سليمانَ ، وأما المؤمنُ فتَمْسَحُ وجْهَه بعَصا موسى فيبيضٌ .

واختَلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ ؛ فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ بضّمُ التاءِ وتشديدِ اللامِ ، بمعنى: تُخبرُهم وتحدُّثُهم.

وقرَأَه أَبُو زُرْعَةَ بنُ عمرِو: ( تَكْلِمُهُمْ ) بفتحِ التاءِ وتخفيفِ اللامِ ، بمعنى : تَسِمُهم (١)

والقراءةُ التي لا أستجيزُ غيرَها في ذلك ما عليه قرأةُ الأمصارِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَخَرَجْنَا لَمُمُ دَاّبَتُهُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ ﴾ . قال : تحدِّثُهم (٢).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَةُ مِنَ اللَّأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ : وهي في بعضِ القراءةِ : ( تحدُّثُهم أن الناسَ كانوا بآياتِنا لا يوقِنون ) (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير والجحدري ومجاهد وأبي حيوة وابن أبي عبلة . البحر المحيط ٩٧/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٦/٩ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى عبد بن حميد . وهذه القراءة قراءة يحيى بن سلام . البحر المحيط ٩٧/٧ .

14/4.

عطاء الخُراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾ . قال : كلامُها : (ثُنَبِّئُهُم أَن الناسَ كانوا بآياتِنا لا يُوقِنون ) (١) .

وقولُه: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْ بِمَايَلَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ . اختلفت القرأةُ فى قراءةِ ذلك ؛ فقرأتُه عامةُ قرأةِ الحجازِ والبصرةِ والشامِ : [ ٢/٢ ه ه ع النَّاسَ ) بكسرِ الأَلفِ مِن ﴿ إِن ﴾ ``على وَجْهِ الابتداءِ بالخبرِ عن الناسِ أنهم كانوا بآياتِ اللهِ لا يُوقِنُون . وهى وإن كُسرت فى قراءةِ هؤلاء ، فإن الكلامَ لها مُتَناوِلٌ .

وقرَأَ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ وبعضُ أهلِ البصرةِ: ﴿ أَنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا ﴾ بفتحِ ﴿ أَنَّ ﴾ (٢) بعنى: تُكلِّمُهم بأن الناسَ. فيكونُ حينَفذِ نصبًا بوقوعِ الكلامِ عليها.

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أنهما قِراءتان (٤) مُتقارِبتا المعنى ، مُسْتفيضتان في قرأةِ الأمصارِ ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمُصِيبٌ (٥) .

/ القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ عِايَدِيَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبَّهُم بِعَايَدِي وَلَمْ تَحْيِطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ويومَ نَجْمَعُ مِن كلِّ قرنِ وملةٍ ﴿ فَوْجًا ﴾ . يعنى : جماعةً منهم وزُمْرةً ، ﴿ مِمَن يُكَذِّبُ بِتَايَنتِنَا ﴾ . يقولُ : ممَّن يُكَذِّبُ بأدلتِنا وحُجَجِنا ، فهو

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى المصنف . وبها قرأ أيضًا أُبيُّ . البحر المحيط ٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . إتحاف فضلاء البشر ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) بعده في ف : « معروفتان » .

<sup>(</sup>a) بعده في ت ٢ : « الصواب في قراءته » .

يَحْبِسُ أُوَّلَهِم على آخرِهم ؛ ليَجْتَمِعَ جميعُهم ، ثم يُساقُون إلى النارِ .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴾ . يعنى : الشِّيعة عندَ الحشْرِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ . قال : زُمرةً (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهِدٍ قولَه : ﴿ فَهُمْ مَجاهِدٍ قُولَه : ﴿ فَهُمْ مُوزَعُونَ ﴾ . قال : زُمرةً زُمرةً ، ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مِّمَّن يُكَدِّبُ بِكَايَنِيَنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ . قال : يقولُ : فهم يُدْفَعون (٢٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَهُم يُوزَعُونَ ﴾ . قال : يُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرِهم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢١ه ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٧/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٢٩٢ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٥٦/٩ من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدُ ، عن قتادةَ : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ . قال : وَزَعةٌ تَرُدُّ أُولَاهم على أُخْرَاهم (١) .

وقد بَيَّنْتُ معنى قولِه : ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ . فيما مضَى قبلُ بشواهدِه ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع (٢) .

وقولُه : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبُهُم بِعَايَتِي ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : حتى إذا جاء مِن كلِّ أمةٍ فَوجٌ ممن يُكذِّبُ بآياتِنا ، فاجْتَمَعوا ، قال اللهُ لهم (٢) : ﴿ أَكَذَبُهُم بِعَايَتِي ﴾ أى : بحُجَجِى وأدِلَّتى ، ﴿ وَلَمْ تَجْمِطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ . يقولُ : ولم تَعْرِفوها حقَّ مَعْرِفتِها ، ﴿ أَمَاذَا كُننُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ فيها (٢) ؛ مِن تكذيبٍ أو تصديقٍ ؟

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَطِقُونَ اللَّهِ ٱلْهَ يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَا يَصْعُونَ اللَّهِ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه: ووجب السَّخَطُ والغَضَبُ مِن اللهِ على المكذِّبين بآياتِه ﴿ بِمَا ظَلَمُوا ﴾ . يَعْنى : بتَكْذيبِهم بآياتِ اللهِ ، يومَ يُحْشَرون ، ﴿ فَهُمْ لَا يَطْقُونَ ﴾ . يقولُ : فهم لا يَنْطِقون بحُجَّةٍ يَدْفَعون بها عن أنفسِهم عظيمَ ما حلَّ بهم ، ووقع عليهم مِن القولِ .

وقولُه : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : ألم ير

11/4.

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٧/٩، من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ص ۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ف .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

هؤلاء المكذّبون بآياتِنا تَصْريفَنا الليلَ والنهارَ ، ومُخالَفَتنا بينَهما ؟ بتَصْبيرِنا هذا سَكَتًا لهم يَسْكُنون فيه ويَهْدَءُون ، لراحة (١) أبدانِهم مِن تَعَبِ التصرّفِ والتقلّبِ نهارًا ، وهذا مُضِيئًا يُبْصِرون فيه الأشياءَ ويُعاينونها ، فيتَقلّبون فيه لمعايشِهم ، فيتَفكّروا في ذلك ويتَدبّروا ، ويَعْلَموا أن مُصَرّفَ ذلك كذلك هو الإلهُ الذي لا يُعْجِزُه شيءٌ ، ولا يتَعذّرُ عليه إماتةُ الأحياءِ ، وإحياءُ الأمواتِ بعدَ المماتِ ، كما لم يتَعذّرُ عليه الذّهابُ بالنهارِ والجَيءُ بالنهارِ والجَيءُ بالنهارِ والذّهابُ بالليلِ ، مع اختلافِ أخوالِهما ، بالنهارِ والجَيءُ بالليلِ ، والمجَيءُ بالنهارِ والذّهابُ بالليلِ ، مع اختلافِ أحوالِهما ، هكنّا والنهارَ مُبْصِرًا ، لذَلالةً لقومٍ يُؤْمنون باللهِ ، على قدرتِه على ما آمنوا به مِن البعثِ سَكنّا والنهارَ مُبْصِرًا ، لذَلالةً لقومٍ يُؤْمنون باللهِ ، على قدرتِه على ما آمنوا به مِن البعثِ بعدَ الموتِ ، وحجةً لهم على توحيدِ اللهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوَهُ دَخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اختَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾. وقد ذكرنا اختلافهم فيما مضى ، وبيَّنا الصوابَ مِنَ القولِ في ذلك عندَنا بشواهدِه (٢) غيرَ أنَّا نَذْ كرُ في هذا الموضعِ بعضَ ما لم يُذْكرُ هناك من الأخبارِ ؛ فقال بعضهم : هو قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه .

# ذِكْرُ بعضِ مَن لَمْ يُذْكُرُ فيما مضَى قبلُ من الخبرِ عن ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، [ ١٩٥٢ و ] وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ رَاحَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٩/٩٣٩، ٣٤٠، ١٥/١٥ – ٤١٩.

مجاهدٍ قُولَهُ : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ . قال : كهيئةِ البُوقِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الصُّورُ البُوقُ . قال : هو البوقُ ، صاحبُه آخذٌ به ، يَقْبِضُ قَبْضَتَيْنُ بِكَفَّيْه على طَرَفِ القرنِ ، بينَ طرَفِه وبينَ فِيهِ قَدْرُ قَبْضَةٍ (٢) أو نحوها ، قد برَك على رُكْبَةِ إحدى رِجليْه ، فأشار ، فبرَك على رُكْبةِ يَسارِه مُقْعِيًا على قَدَمِها ، عَقِبُها تحتَ فَخِذِه وألْيَتِه ، وأطرافُ أصابِعِها في الترابِ (٢) .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال: الصَّورُ كهيئةِ القَرْنِ ، قد حَجَن أَ إحدى رُكْبَتَيْه إلى السماءِ ، وخفض الأخرى ، لم يُلقِ جفونَ عَينيه (٥) على غُمْضِ (١) منذُ خلق اللهُ السماواتِ ، مستعِدًّا مُسْتَجِدًّا ، قد وضَع الصَّورَ على فِيهِ يَنْتظرُ متى يُؤْمرُ أَن يَنْفُخَ فيه .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ المحاربيُ ، عن إسماعيلَ ابنِ (٧) رافع المدنيِّ ، عن يزيدَ بنِ زيادٍ - قال أبو جعفرٍ : والصوابُ يزيدُ بنُ أبي زيادٍ - عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ ، عن رجلٍ مِن الأنصارِ ،/ عن أبي هريرةَ ، أنه قال لرسولِ اللهِ عَيْنَةً ، يا رسولَ اللهِ ، ما الصُّورُ ؟ قال : « قَرْنٌ » . قال : وكيف هو ؟ قال :

19/4.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٩ من طريق ورقاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٢/٣ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في ت٢ : « قبضته » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٩٢ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٤) في م: « رفع ».

<sup>(</sup>٥) في م : ( عينه ) .

<sup>(</sup>٦) الغمض : النوم . اللسان (غ م ض) .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت٣، ف : « أبي » .

« قرنٌ عظيمٌ يُنْفَخُ فيه ثلاثُ نَفَخاتٍ ؛ الأُولى ، نَفْخةُ الفَزَع ، والثانيةُ ، نفخةُ الصَّعْقِ ، والثالثةُ ، نَفْخةُ القيام للهِ ربِّ العالمين ، يَأْمُرُ اللهُ إسرافيلَ بالنفخةِ الأولى ، فيقولُ : انْفُخْ نفخةَ الفَزَعِ . فيَنْفُخُ نفخةَ الفَزَع ، فيَفْزَعُ أهلُ السماواتِ وأهلُ الأرض ، إلا مَن شاء اللهُ ، ويَأْمُرُه اللهُ فيَمُدُّ بها ويُطَوِّلُها ، فلا يَفْتُرُ ، وهي التي يقولُ اللهُ : ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَـُـوَّكُمَ ۚ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَـا مِن فَوَاقِ﴾ [ص: ١٥] . فيُسَيِّرُ اللهُ الجبالَ ، فتكونُ سرَابًا ، وتُرَجُّ الأرضُ بأهلِها رَجَّا ، وهي التي يقولُ اللهُ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿ إِنَ تَتَبُّعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ إِنَّ قُلُوبٌ يَوْمَهِذٍ وَاجِفَةً ﴾ [النازعات: ٦ - ٨]. فتكونُ الأرضُ كالسفينةِ المُوثقَةِ في البحرِ ، تَضْرِبُها الأمواجُ ، تَكَفَّأُ بأهلِها ، أو كالقِنْديل المُعَلَّق بالوَتَرِ، تَرَجُّحُه الأَرْياحُ، فتَمِيدُ الناسُ على ظهرِها، فتَذْهَلُ المَراضِعُ، وتَضَعُ الحَواملُ ، وتَشِيبُ الوِلْدانُ ، وتَطِيرُ الشياطينُ هاربةً ، حتى تَأْتَىَ الأَقْطارَ ، فتَتَلَقَّاها الملائكةُ ، فتَضْرِبُ وجوهَها ، فتَرْجِعُ ، ويُوَلِّى النـاسُ مُدْبِرين ، يُنادِى بعضُهم بعضًا ، وهو الذي يقولُ اللهُ : ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ آَلُ اللَّهُ عَلَمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيِّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ [غافر: ٣٢، ٣٣]. فبينَما هم على ذلك إذ تصَدَّعَتِ الأرضُ مِن قُطْرِ إلى قُطْرِ ، فرَأَوْا أمرًا عظيمًا ، فأخَذَهم لذلك مِن الكربِ ما اللهُ أعلمُ به ، ثم نظَروا إلى السماءِ ، فإذا هي كالمُهْل ، ثم خُسِف شمسُها وقمرُها ، وانْتَثَرَتْ نُجُومُها ، ثم كُشِطَت عنهم » . قال رسولُ اللهِ ﷺ : « والأمواتُ لا يَعْلَمون بشيءٍ مِن ذلك » . فقال أبو هريرةَ : يا رسولَ اللهِ ، فمَن اسْتَثْنَى اللهُ حينَ يقولُ : ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ؟ قال : «أولئك الشهداءُ ، وإنما يَصِلُ الفَزَعُ إلى الأحياءِ ، أولئك أحياةٌ عندَ ربِّهم يُرْزَقون ، وقاهم اللهُ فَزَعَ ذلك اليوم وآمَنهم ، وهو عذابُ اللهِ يَبْعَثُه على شِرارِ خلقِه » (١) .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٢٨/٩ - ٢٩٣١ من طريق إسماعيل بن رافع ، عن محمد بن
 كعب ، عن أبى هريرة به ، وينظر تخريجه فيما تقدم فى ٦١٣/٣ .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، (قال: حدَّثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريج )، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ رافع، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرطيّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «إن اللهَ تبارك وتعالى لما فرَغ مِن السماواتِ والأَرضِ حلَق الصُّورَ، فأعطاه مَلكًا، فهو واضعُه على فيه، شاخصٌ ببصرِه إلى العرشِ يَنْتَظِرُ متى يُوْمَرُ». قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، وما الصُّورُ؟ قال: «قرنٌ». قال: قلتُ: فكيف هو؟ قال: «عظيمٌ، والذي نفسي بيدِه، إن هر قرنٌ». قال: قلتُ: فكيف هو؟ قال: «عظيمٌ، والذي نفسي بيدِه، إن عظمَ دائرةِ (١٤ فيه لَكعرضِ السماواتِ والأرضِ، يَأْمُرُه فيَنْفُخُ نفخةَ الفزع، فيَفْرَعُ أهلُ السماواتِ والأرضِ، يَأْمُرُه فيَنْفُخُ نفخةَ الفزع، فيَفْرَعُ أهلُ السماواتِ والأرضِ إلا مَن شاء اللهُ » . ثم ذَكر (١٤) باقي الحديثِ نحوَ حديثِ أبي كُريْبٍ، عن الحُارِبيِّ، غيرَ أنه قال في حديثِه: «كالسفينةِ نحوَ حديثِ أبي كُريْبٍ، عن الحُارِبيِّ، غيرَ أنه قال في حديثِه: «كالسفينةِ المُرْفَأَةِ في البحرِ».

وقال آخرون : <sup>(°</sup>بل معنى ذلك : ونُفِخ في صورِ الحُلْقِ<sup>°)</sup> .

### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ . أى : في الخلْقِ .

قُولُه : ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقولُ : ففزع مَن في

7./7.

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت١، ت٢، ت٣، ف : « دارة » . والدائرة والدارة : ما أحاط بالشيء . اللسان ( د و ر ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٢٨/٩ من طريق إسماعيل بن رافع به .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ٢ ، ف : « ذكرنا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت ٢ : « بمعنى ذلك ، يقول : ففزع من في السماوات ومن في الأرض ، نفخ في الصور الخلق » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٩٢ من طريق يزيد به .

السماواتِ مِن الملائكةِ ، ومَن في الأرضِ مِن الجنِّ والإنسِ والشياطينِ ، مِن هَوْلِ ما يُعاينون ذلك اليومَ .

فإن قال قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ فَفَرْعَ ﴾ ، فجعَل « فَزِع » ، وهى « فَعَل » مردودةً على ﴿ يُنفَخُ ﴾ ، وهى « نَفعَل » ؟

فإن قيل: فأين جوابُ قولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ ﴾؟

قيل: جائزٌ أن يكونَ مُضْمَرًا مع الواوِ ، كأنه قيل: ووقع القولُ عليهم بما ظلَموا فهم لا ينطِقون ، وذلك يومَ يُنْفَخُ في الصورِ . وجائزٌ أن يكونَ متروكًا ، اكْتُفِي بدَلالةِ الكلام عليه منه ، كما قيل: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا ﴾ [البقرة: ١٦٥] . فتُرِك جوابُه .

وقولُه: ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ . قيل: إن الذين اسْتَثْناهم اللهُ في هذا الموضع [ ٣/٣٥٥ ط] مِن أن يَنالَهم الفزعُ يومَعَذِ ، الشهداءُ ، وذلك أنهم أحياءٌ عند ربّهم يُرْزَقون ، وإن كانوا في عِدادِ الموتى عندَ أهلِ الدنيا . وبذلك جاء الأثرُ عن رسولِ اللهِ عَيْلِيّةٍ ، وقد ذكرُناه في الخبرِ الماضي .

وحدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبَرنا العَوَّامُ ، عمَّن حدَّثه ، عن أبى هريرةَ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : هم الشهداءُ (٢)

وقُولُه : ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ . يقولُ : وكلُّ أتَوْه صاغِرِين .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، ف: «كذا».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٨/٥ إلى سعيد بن منصور .

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ . يقولُ : صاغِرين (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ قال : صاغرين (٢).

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَكُلُّ الْمَوْدِينَ ﴾ . قال : الداخرُ : الصاغرُ الراغمُ . قال : لأن المرءَ الذي يَفْزَعُ ، إذا فزع إنما هِمَّتُه الهربُ مِن الأمرِ الذي فزع منه . قال : فلما نُفِخ في الصورِ فزعوا ، فلم يَكُنْ لهم مِن اللهِ مَنْجُي (٣) .

واختَلَفَت القرَأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ . فقرَأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ: (وكلَّ آتُوه) . بمدِّ الألفِ مِن (آتُوه) . على مثالِ «فاعِلوه» (أ) ، سوى ابنِ مسعودٍ ، فإنه قرأه: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾ . على مثالِ «فعلُوه» . واتَبعه على القراءةِ به المتأخرون ؛ الأعمشُ وحمزةُ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩ / ٢٩٣٢ من طريق أبي صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ /١١٨ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٦/٢ عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٢/٩ ، ٢٩٣٣ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد . وفيــه الراهب بدلا من الراغم .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر والكسائي ، وأبي جعفر ويعقوب . النشر ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٥) هي أيضا قراءة خلف وحفص . المصدر السابق .

واعْتلَّ الذين قرَءوا ذلك على مثالِ « فاعِلُوه » بإجماعِ القرأةِ على قولِه : ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ ﴾ [مريم: ٩٥] . قالوا : فكذلك قولُه : ﴿ آتُوه ﴾ في الجمعِ . وأما الذين قرَءوا على قراءةِ عبدِ اللهِ ، فإنهم ردُّوه على قولِه : ﴿ فَفَرْعَ ﴾ . كأنهم وجَّهوا معنى الكلامِ إلى : ويومَ يُنْفَخُ في الصورِ ففزِع من في السماواتِ ومن في الأرضِ ، وأتَوْه كلَّهم داخرين . كما يقالُ في الكلامِ : ( واتى ففرَ ) وعاد وهو صاغر .

/والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنهما قراءتان مُسْتَفِيضتان في قرأةِ ٢١/٢٠ الأمصارِ، مُتقارِبتا المعنى، فبأيتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَنَ السَّحَابِ اللهِ اللهِ الَّذِي الْفَانَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٢) ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: وتَرَى الجبالَ يا محمدُ يومَئذِ تَحْسَبُها قائمةً، وهي تَمْوُ.

كالذى حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ . يقولُ : قائمةً (٢) .

وإنما قيل : ﴿ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ ﴾ ؛ لأنها تُجْمَعُ ، ثم تَسيرُ ، فيحسَبُ رائيها لكثرتِها أنها واقفةٌ ، وهي تَسِيرُ سيرًا حثيثًا ، كما قال الجَعْدِيُّ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « رأى وفر » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢، ت٣ : « يفعلون » . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . وبالتاء قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٨٧ .

بَارْعَنَ (١) مثل الطَّـوْدِ تَحْسَـبُ أَنَّهم وُقوفٌ لحاجٍ والرِّكابُ تُهَمْلِجُ (٢) قولُه: ﴿ صُنْعَ اللّهِ ٱلَّذِي َ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءً ﴾: وأوْثَق خلقه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ صُنْعَ اللّهِ الَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : أحْكُم كلَّ شيءٍ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيّ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : أحْسَن كلَّ شيءٍ خلَقَه وأوْثَقه \*\*.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلَّذِى ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ . قال : أثرَصَ (٥) كلَّ شيءٍ وسوَّى (١) .

<sup>(</sup>١) الأرعن : الجيش العظيم وهو المضطرب لكثرته . اللسان (رع ن).

<sup>(</sup>٢) والهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة اللسان (هملج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٣/٩ ، من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٤/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(°)</sup> في م : « أوثق » وأترص : أحكم . يقال : أترصه هو وترّصه وتؤسه : أحكمه وقوَّمه . والتريص : المحكم . اللسان (ت ر ص) .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٢١، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٤/، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضًا في ٢٩٣٧/ من طريق ليث، عن مجاهد. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٨/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد.

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاهدِ: ﴿ أَنْقَنَ ﴾: أَتْرُصَ.

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ( قولَه : ﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ . قال : أحسنَ كلَّ شيءٍ (٢) .

وقولُه ' : (إنَّهُ خَبِيرٌ بما يفعلُون). يقولُ تعالى ذكرُه : إن اللهَ ذو علم وخبرةِ بما يفعلُ عبادُه مِن خيرٍ وشرٌ ، وطاعةٍ له ومعصيةٍ ، وهو مُجازِى جميعِهم على جميعِ ذلك ؛ على الخيرِ الخيرَ ، وعلى الشرِّ الشرِّ الشرَّ نظيرَه .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَزَعِ يَوْمَهِ إِ مَامِئُونَ ﴿ اللَّهِ كَا مَا كَنْتُمْ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: مَن جاء اللهَ بتوحيدِه والإيمانِ به ، وقولِ : لا إلهَ إلا اللهُ . مُوقِنًا به قلبُه ، فله مِن هذه الحسنةِ عندَ اللهِ خيرٌ يومَ القيامةِ ، وذلك الحيرُ أن يُثِيبَه اللهُ منها الجنةَ ، ويُؤَمِّنَه مِن فَزَع الصَّيْحةِ الكبرى ، وهى النفخُ فى الصورِ .

﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ . يقولُ : ومَن جاء بالشركِ به يومَ يَلْقاه ، ومُححودِ وَحْدانيتِه ، ﴿ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ في نارِ جهنمَ .

[ ٤٤/٢ ٥ و وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ خَلَفِ العَسْقلانيُّ ، قال : ثني الفضلُ بنُ دُكَيْنِ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١ – ١) سقط من النسخ ، والمثبت ما يستقيم به السياق ، ومستفاد أيضًا من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٨/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

يحيى بنُ أيوبَ البَجَلَّى ، قال : سَمِعْتُ أَبَا زَرَعَةَ ، قال : قال أَبُو هريرةَ - قال يحيى : أَحْسَبُه عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ - قال : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن اللهُ عَلَيْهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن اللهُ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي السَّرِينَ ﴾ . قال : وهي الشرُكُ (١) .

حدَّثنا موسى بنُ عبدِ الرحمنِ المَشروقيُّ ، قال : ثنا أبو يحيى الحِمَّانيُّ ، عن النضرِ بنِ عربيٌّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرُ . قَال : مَن جاء بـ : لا إلهَ إلا اللهُ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبُتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : بالشركِ . فكُبُتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : بالشركِ .

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَن جَاءَ بِـ : لا إِلهَ إِلا اللهُ . ﴿ وَمَن جَاءَ بِـ : لا إِلهَ إِلا اللهُ . ﴿ وَمَن جَاءَ بِـ : لا إِلهَ إِلا اللهُ . ﴿ وَمَن جَاءَ بِـ اللهِ اللهُ اللهُ . ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّيَّةِ ﴾ . وهو الشركُ (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ . قال : بالشركِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال: كلمةِ الإخلاصِ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٠٧) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به ، وأخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٥/٩ من طريق يحيى بن أيوب به ، وذكر أوله في ٢٩٣٤/٩ عن أبي هريرة موقوفا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر . عن أبي هريرة موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١١/١٠ .

قال : الشركِ <sup>(١)</sup> .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه .

قال ابنُ جريجٍ : وسمِعْتُ عطاءً يقولُ فيها : الشركِ . يعنى في قولِه : ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّتَةِ ﴾ (٢)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن أبى المُحَجَّلِ ، عن أبى مَعْشَرٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : لا إله إلا إبراهيمَ ، قال : كان يَحْلِفُ ما يَسْتَثْنِي ، أن ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : لا إله إلا اللهُ ، ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّمَةِ ﴾ . قال : الشركِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال: ثنا جريرٌ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءِ مثلَه (١٠) .

/ حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عُبيدةَ ، عن ٢٣/٢٠ محمدِ بنِ كعبٍ : ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : الشركِ (٥) .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا حفصٌ ، قال : ثنا سعدُ (١) بنُ سعيدٍ ، عن عليِّ بنِ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۲۱، وأخرج أوله الطبراني في الدعاء (۱۰۱۰) من طريق أبي عاصم به ، وأخرجه أيضًا (۱۰۹) من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱۸/۰ إلى الفريابي وعبد بن حميد . وينظر ما تقدم في ۲۱/۱۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥١٢) من طريق ابن جريج به ، وأخرجه أيضًا (١٥١١) من طريق ليث عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٢٦) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الدعاء (٢٧٥١) من طريق موسى بن عبيدة به .

<sup>(</sup>٦) في م : « سعيد » .

الحسين - وكان رجلًا غَزَّاءً - قال: بينا هو في بعضِ خَلُواتِه ، حتى رفَع صوته: لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، يُحيى وُيُمِيتُ ، بيدِه الحيرُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ . قال: فردَّ عليه رجلٌ: ما تقولُ يا عبدَ اللهِ ؟ قال: أقولُ ما تَسْمَعُ . قال: أما إنها الكلمةُ التي قال اللهُ: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَإِ فَاللهُ عَلَيْمُ مَنْ أَنَع يَوْمَإِ فَاللهُ . ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَإِ فَاللهُ . ﴿ مَن جَاءَ بِاللهِ مَن فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَإِ فَاللهُ . ﴿ مَن جَاءَ بِاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال : الإخلاصِ . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ . قال : الشركِ (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ . يعني : الشركِ (٣) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الحسن : ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ . يقول : الشركِ (١٠) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ . قال : السيئةُ الشركُ ، الكفرُ (\*) .

حدَّثني سعدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرَ العَدَنيُّ ،

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٤٤/١٣ ، وابن كثير في تفسيره ٢٢٧/٦ مختصراً .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٤/٩، ٢٩٣٥ معلقًا .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: « الإخلاص ».

والأثر تقدم تخريجه في ٢١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٦/٢ عن معمر به ، وهو في تفسير مجاهد ص ٢١٥ من طريق حبيب بن الشهيد عن الحسن ، وتقدم في ٢١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٢٧/٦ .

قال: ثنا الحكمُ بنُ أبانِ ، عن عكرمةَ قولَه: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ . قال: شهادةِ أن لا إلله أيلا الله . ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ ﴾ . قال: السيئةُ الشركُ (١) . قال الحكمُ : قال عكرمةُ : كلُّ شيءٍ في القرآنِ السيئةُ فهو الشركُ .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى قولِه : ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَّهَا ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ : فمنها وصَل إليه الخيرُ . يعنى ابنُ عباسٍ بذلك : مِن الحسنةِ وصَل إلى الذي جاء بها ، الخيرُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، قال : ثنا "حبيبُ بنُ" الشهيدِ ، عن الحسنِ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ . قال : له منها .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الحسن قال : مَن جاء بـ : لا إله إلا الله ، فله (١) منها خير (٥) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ . يقولُ : له منها حظٌ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثني حجاجٌ ، عن ابنِ جريج : ﴿ مَن جَاءَ

<sup>(</sup>١) أخرج أوله الطبراني في الدعاء (١٥٣٠، ١٥٣١) من طريقين عن عكرمة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٥/٩ من طريق عطاء عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : « حسين » . وتقدم في ٨٩/٧ . وينظر تهذيب الكمال ٩٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ت ١ ، ف : « خير » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٦/٢ عن معمر به .

بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ . قال : له منها خيرٌ ، فأما أن يكون له () خيرٌ من الإيمانِ فلا ، ولكن منها () خيرٌ : يُصِيبُ منها خيرًا () .

حدَّثنا سعدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال : ثنا الحكمُ ، عن عكرمةَ / قولَه : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ . قال : ليس شيءٌ [ ٤٤/٢ ٥ ظ ] خيرًا من لا إله إلا اللهُ ، ولكن له مِنها خيرٌ .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في ذلك ما حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ . قال : أعطاه اللهُ بالواحدةِ عشرًا ، فهذا خيرٌ منها (٥٠) .

واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَهُمْ مِن فَرَعٍ يَوْمَبِذٍ مَامِنُونَ ﴾ . فقرأ ذلك بعضُ قرأةِ البصرةِ : ﴿ وَهُمْ مِن فَرَعٍ يَوْمِئذِ آمنُون ﴾ بإضافةِ ﴿ فَرَعٍ ﴾ إلى «اليومِ » (1) . وقرأ ذلك جماعةُ قرأةِ أهلِ الكوفةِ : ﴿ مِن فَرَعٍ يَوْمَبِذٍ ﴾ . بتنوينِ ﴿ فَرَعٍ ﴾ . بتنوينِ ﴿ فَرَعٍ ﴾ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أنّهما قراءتانِ مشهورتانِ في قرأةِ الأمصار، متقاربَتا المعنى، فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب، غيرَ أنّ الإضافة أعجبُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م: ١٥، ف.

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ٢ : ﴿ قَالَ لَهُ مَنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٤٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٥/٩ معلقًا .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ١٨٣/٦ ، ١٨٤، والقرطبي في تفسيره ٢٤٤/١٣ .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

إلى ؛ لأنّه فَزَعْ معلومٌ . وإذا كان ذلك كذلك كان معرفة ، على أن ذلك في سياقِ قولِه : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَكَاءً اللّهُ ﴾ . فإذا كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أنه عُنِي بقولِه : ﴿ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ بِن اللّهُ عَلَى بقولِه : ﴿ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ بِن اللّهَ عَلَى بقولِه : ﴿ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ بِن اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وقولُه: ﴿ هَلَ تُجَنَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: يُقالُ لهم : هل تُجُزونَ أيُها المشركون إلا ما كنتم تَعْمَلون ، إذ كَبَّكُمُ اللهُ لوجوهِكم فى النارِ ، وإلَّا جزاءَ ما كنتم تَعْمَلون فى الدنيا بما يُشخِطُ ربَّكم .

وتَرَك : يقالُ لهم . اكتفاءً بدَلالةِ الكلامِ عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُرُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّهَا ﴾

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّلِيَّهِ: يا محمدُ ، قلْ : ﴿ إِنَّمَا آَمُرُتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَّ هَالِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَكُةً ، الذي حرَّمها على خلقِه أَن يَشْفِكُوا فيها دمًا حرامًا ، أو يَظْلِموا فيها أحدًا ، أو يُصادَ صيدُها ، أو يُخْتَلَى خَلاها ، دونَ الأوثانِ التي تعبُدُونها أيها المشركون .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م : « ذلك » .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ مَا فَا اللهُ اللهُ

وقولُه : ﴿ وَلَمْمُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : ولربٌ هذه البلدةِ الأشياءُ كلَّها مِلْكًا ، فإيَّاه أُمِرْتُ أن أعبدَ ، لا مَن لا يملكُ شيئًا .

وإنما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ . فخصَّها بالذِّكِرِ دُونَ سائرِ / البلدانِ ، وهو ربُّ البلادِ كلِّها ؛ لأنَّه أراد تعريفَ المشركين مِن قومِ رسولِ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ ، الذين هم أهلُ مكة - بذلك نعمته عليهم ، وإحسانه إليهم ، وأنَّ الذي يَنْبَغى لهم أن يَعبدُوه هو الذي حرَّم بلَدَهم ، فمنع الناسَ منهم ، وهم في سائرِ البلادِ يأكلُ بعضُهم بعضًا ، لا مَن لم تَجْرِ له عليهم نعمةٌ ، ولا يَقْدرُ لهم على نفع ولا ضرٌ .

وقولُه: ﴿ وَأُمِرَّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ . يقولُ: وأمرنى ربِّى أن أُسْلِمَ وجْهِى له حنيفًا ، فأكونَ من المسلمين الذين دانُوا بدينِ خليلِه إبراهيمَ وجدِّكم أيها المشركون ، لا مَن خالف دينَ جدِّه المحقِّ ، ودان دينَ إبليسَ عدوِّ اللهِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَتَلُوَا ٱلْقُرْءَانَ ۚ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : قلْ : إنما أُمرتُ أن أعبدَ ربَّ هذه البلدةِ ، وأنْ أكونَ من المسلمين ، ﴿ وَأَنَ أَتَلُوا أَلْقُرُءَانَ فَهَنِ الْهَتَدَىٰ ﴾ . يقولُ : فمَن اتَّبَعنى وآمَن بي وبما

۲٥/۲٠

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٩/٥ إلى عبد بن حميد .

جئتُ به ، فسلَك طريقَ الرشادِ ، ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : فإنما يَسْلُكُ سبيلَ الصوابِ ، باتِّباعِه إيَّاى ، وإيمانِه بى ، وبما جئتُ به – لنفسِه ؛ لأنه بإيمانِه بى ، وبما جئتُ به ، لنفسِه ؛ لأنه بإيمانِه بى ، وبما جئتُ به ، يأمنُ نقمتَه فى الدنيا ، وعذابَه فى الآخرةِ .

وقولُه: ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ . يقولُ : ومَن جار عن قصدِ السبيلِ ، بتكذيبِه بي ، وبما جئتُ به مِن عندِ اللهِ ، ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : فقلْ يا محمدُ لِمَن ضلَّ عن قصدِ السبيلِ ، وكذَّبك ، ولم يصدِّقْ بما جئتَ به مِن عندى : إنما أنا ممَّن يُنْذِرُ [ ٢/٥٤٥ و ] قومَه عذابَ اللهِ وسخَطَه ، (على مَعْصيتِهم إيَّاه ، وقد أنذَرْتُكم ذلك معشرَ كفارِ قُريشٍ ، فإنْ قَبِلْتُم وانتَهَيْتُم عما يكرَهُه اللهُ مِنكم من الشركِ به () ، فحظوظ أنفسِكم تُصيبون ، وإن رَدَدْتُم وكذَّبْتُم ، فعلى أنفسِكم جَنَيْتُم ، وقد بلَّغتُكم ما أُمِرتُ بإبلاغِه إيَّاكم ، ونصحتُ لكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَهِ سَيُرِيكُرُ ءَايَـٰذِهِ ـ فَنَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَتُكَ يِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (﴿ إِنَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلَةٍ : و أن قلْ يا محمدُ لهؤلاءِ القائلين لك مِن مشركى قومِك : ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾ ؟ [النمل: ٧١] : الحمدُ للهِ على نعمتِه علينا ، بتوفيقِه إيَّانا للحقِّ الذي أنتم عنه عَمُون ، سيُريكم ربُّكم آياتِ عذابِه وسَخَطِه ، فتَعْرِفون بها حقيقة نُصْحى كان لكم ، ويَتَبَيَّنُ صدقُ ما دعَوْتُكم إليه من الرشادِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، / قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ سَيُرِيكُمُ عَايَنِهِ عَنْ فَعَرِفُونَهَا ﴾ . قال: في أنفسِكم، وفي السماءِ والأرضِ والرزقِ (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهِ والأرضِ مجاهِدِ قولَه : ﴿ سَيُرِيكُمُ عَالَيْهِ مِ فَنَعْرِفُونَهَا ﴾ . قال : في أنفسِكم والسماءِ والأرضِ والرزقِ .

وقولُه: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وما ربُّك يا محمدُ بغافلٍ عمَّا يَعملُ هؤلاءِ المشركون ، ولكن لهم أجَلَّ هم بالغُوه ، فإذا بلَغوه ، فلا يَسْتَأْخِرون ساعةً ولا يَسْتَقْدمون . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه عَيِّلِيَّةٍ : فلا يَحْزُنك تَكُذيبُهم إيَّاك ، فإنى مِن وراءِ إهلاكِهم ، وإنى لهم بالمرصادِ ، فأيْقِنْ لنفسِك بالنصرِ ، ولعدوِّك بالذلِّ والخِزْى .

# آخُرُ تفسيرِ سورةِ ، النملِ ، ('وللهِ الحمدُ والمِئَةُ ، وبه الثُقةُ والعِصمةُ')

47/4.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢١ه ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٧/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف: « وهو آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الجزء الرابع أول سورة القصص ، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء المبارك سلخ شوال المبارك سنة ١١٤٧ ألف ومائة وسبعة وأربعين على يد أفقر العباد إلى الله تعالى سلامة بن الحاج سلامة بن الحاج حجازى ضيف الله السندنهورى ، غفر الله له ولوالديه ولمالكه ولمن نظر فيه عيبا وأصلحه ولجميع المسلمين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين ، تم » . وهذا آخر الموجود عندنا من هذه النسخة

# تفسيرُ سورةِ القصصِ بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم

القــولُ فى تأويـلِ قولِـه جـل ثناؤُه وتقدَّست أسماؤُه: ﴿ طَسَمَ ۚ ۚ يَاكَ اَلْكَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

قال أبو جعفر : قد بَيَّنا فيما مضَى قبلُ تأويلَ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ طَسَمَ ﴾ . وذكرنا اختلافَ أهلِ التأويلِ في تأويلِه (١) .

وأما قولُه : ﴿ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ . فإنه يَعِنى : هذه آياتُ الكتابِ الذي أَنزَلتُه إليك يا محمدُ ، المُبِينُ أنه من عندِ اللهِ ، وأنك لم تَتَقَوَّلُه ولم تَتَخَرَّصْه .

وكان قتادةً فيما ذُكِر عنه يقولُ فى ذلك ما حدَّثنى بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال: ثنا يزيدُ ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً قولَه : ﴿ طَسَمَ ( اللهِ عَلَيْتُ الْكِئْبِ الْمُبِينِ ﴾. يَعنى : مُبِينٌ واللهِ بركتَه ورُشدَه وهداه (٢).

وقولُه : ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ ﴾ . يقولُ : نَقْراً عليك ونَقُصُّ في هذا القرآنِ من خبرِ موسى وفرعونَ بالحقِّ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ . يقولُ : في هذا القرآنِ نَبَوُهم (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/١٧ه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/١٣ . وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٤٨/٨ من طريق سعيد بن بشير ، عن قادة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩ /٢٩٣٨ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ / ١٠ ا إلى عبد بن حميد .

وقوله: ﴿ لِقَوْمِ يُؤَمِنُونَ ﴾ . يقولُ : لقومٍ يُصَدِّقون بهذا الكتابِ ؛ ليعْلَموا أن ما نَتْلُو عليك من نَبِيهم فيه نَبَوُهم ، وتَطْمَئنَّ نفوسُهم بأن سُنَّتَنا في من خالفَك وعاداك من المشركين سنتتنا في من عادى موسى ومن آمن به من بني إسرائيلَ ، من فرعونَ وقومِه ؛ أن نُهْلِكَهم كما أهْلكناهم ، ونُنْجِيَهم منهم كما أنهيناهم منهم .

۲۷/۲.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَخْفِهُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخْفِ، نِسَآءَهُمْ لِإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّهُ مَا مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ وَيُسْتَخْفِ، نِسَآءَهُمْ لَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ

[ ٢/٥٤ ه ظ] يقولُ تعالى ذكرُه : إن فرعونَ تَجَبَّر في أرضِ مصرَ وتَكَبَّر ، وعلا أهلَها وقهَرَهم ، حتى أقرُّوا له بالعُبُودةِ .

كما حدَّثنا موسى (١) بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : تَجَبَّر في الأرض (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . أى : بغَى فى الأرضِ (٢) .

وقولُه : ﴿ وَجَعَـٰلَ أَهۡلَهَـٰا شِيَعُا ﴾ . يعنى بالشّيَعِ الفِرَقَ . يقولُ : وجعَل أهلَها فِرَقًا متفرّقين .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَجَعَـٰلَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « محمد » . وهذا إسناد دائر .

<sup>(</sup>٢)أخرجه المصنف فى تاريخه ٣٨٨/١ بإسناد السدى المعروف مطولاً ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٣٨/ ٢٩٣٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وسيفرق المصنف أجزاء منه فيما سيأتى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٩/٩ من طريق يزيد به .

أَهْلَهُمَا شِيَعًا ﴾ . أى : فِرَقًا ؛ يُذَبِّحُ طائفةً منهم ، ويَسْتَحيِي طائفةً ، ويُعَذِّبُ طائفةً ، ويَسْتَغيِدُ طائفةً ، ويَسْتَغيِدُ طائفةً ، ويَسْتَغيِدُ طائفةً ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمَّ وَيَسْتَخِيء نِسَاءَ هُمَّ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) .

حدَّثنى موسى بنُ هارون ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى ، قال : كان من شأنِ فرعون أنه رأى رؤيا في منامِه ، أن نارًا أَقْبَلَتْ من بيتِ المقدسِ حتى اشتَمَلَتْ على بيوتِ مصرَ ، فأحرَقَتِ القِبْطَ ، وتركت بنى إسرائيلَ ، وأحرَقت بيوتَ مصرَ ، فدَعا السحرة والكهنة والقافّة والحازة ، فسألهم عن رُؤياه ، فقالوا له : يَخْرُجُ من هذا البلدِ الذي جاء بنو إسرائيلَ منه - يَعْنُون بيتَ المقدسِ - رجلٌ يكونُ على وجْهِه هلاكُ مصرَ . فأَمَر ببنى إسرائيلَ ألَّا يُولَدُ لهم غلامٌ إلا ذبَحوه ، ولا تُولَد لهم جارية إلا تُركت ، وقال للقِبْطِ : انظُروا مَمْلُوكِيكم الذين يَعْمَلون خارجًا لهم جارية إلا تُركت ، وقال للقِبْطِ : انظُروا مَمْلُوكِيكم الذين يَعْمَلون خارجًا فأَدْخِلوهم ، واجْعَلوا بنى إسرائيلَ يَلُون تلك الأعمالَ القذرة . فجعَل بنى إسرائيلَ في فأَدْخِلوهم ، وأَدْخَلوا غلمانَهم ، فذلك حينَ يقولُ اللهُ : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي المُعالِ عَلمانِهم ، وأَدْخَلوا غلمانَهم ، فذلك حينَ يقولُ اللهُ : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي المُعالِ القذرة . حينَ جعَلهم في الأعمالِ القذرة .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَمَا شِيكًا ﴾ . قال: فَرَّق بينَهم (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٣٩/٩ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠١٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) جزء من الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٢ه ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٩/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَمَا شِيعًا ﴾ . قال : فِرَقًا .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَجَعَكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَجَعَكَ اللهِ وَجَعَكَ اللهِ وَجَعَكَ اللهِ وَجَعَكَ اللهِ وَقُوا اللهِ وَلِهُ وَقُوا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

وقولُه : ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ ﴾ . ذُكِر أن استضعافَه إياها كان استعبادَه .

## / ذكر من قال ذلك

YA/Y .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى أبو سفيانَ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قتادةَ : يَسْتَعْبِدُ طائفةً منهم ، ويُذَبِّحُ طائفةً ، ويُقَتِّلُ طائفةً ، ويَسْتَحْيِي طائفةً .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : إنه كان ممن يُفْسِدُ في الأرضِ ؟ بقتلِه من لا يَستَحِقُ منه القتلَ ، واستعبادِه من ليس له استعبادُه ،وتَجَبُّرِه في الأرضِ على أهلِها ، وتَكَبُّرِه على عبادةِ ربّه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُوكِ وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ الْأَرْضِ وَنُرِيَ وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ وَنُوكَ وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ وَنُوكَ وَهُمَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ وَكُنَ اللَّهُ ﴾.

وقولُه : ﴿ وَنُرِيدُ ﴾ . عطفٌ على قولِه : ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ ﴾ . ومعنى الكلامِ : إن فرعونَ علا في الأرضِ ، وجعَل أهلَها من بني إسرائيلَ فِرَقًا ، يَسْتَضْعِفُ طائفةً منهم ، ونحن نُرِيدُ أن نَمُنَّ على الذين استَضْعَفهم فرعونُ في الأرضِ من بني إسرائيلَ ، ونَجْعَلَهم أئمةً .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٣٩/٩ معلقا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٧/٢ عن معمر به .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا

وقولُه : ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً ﴾ . أى (٢) : وُلاةً وملوكًا .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَنَجْمَلُهُمْ أَيْمُهُمْ أَيْمُهُمْ أَيْمُهُمْ أَي

وقولُه: ﴿ وَيَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ . يقولُ : وَخَعْلَهم وُرّاثَ آلِ فرعونَ ، يَرْتُونَ الأَرْضَ مِن بعدِ مَهْلِكِهم ('') .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ . أى: يَرِثُون الأرضَ بعدَ فرعونَ وقومِه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٠٠ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ت ١ ، وفي ت ٢ : « قال » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٩ ٤ ٩ ٢ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٠/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « هُلكهم » . وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤١/٩ من طريق يزيد به .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى أبو سفيان ، عن مَعْمَر ، عن قتادة : ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ . يقولُ : يَرِثون الأرضَ بعدَ فرعونَ (١) .

وقولُه: ﴿ وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : ونُوطِّئَ لهم في أرضِ الشامِ ومصرَ ، ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنِ ﴾ . كانوا قد أُخبِروا أن هلاكهم على يدِ رجلٍ من بني إسرائيلَ ، فكانوا مِن ذلك على وَجلٍ منهم ؛ ولذلك كان فرعونُ يُذَبِّحُ أبناءَهم ، ويَستَحْيى نساءَهم ، فأرَى اللهُ فرعونَ وهامانَ وجنودَهما من بني إسرائيلَ ، على يدِ موسى بنِ عِمرانَ نبيّه ، ما كانوا يَحْذَرُونه منهم ؛ من هلاكِهم ، وخرابِ منازلِهم ودُورِهم .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي َ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ [ ٢/٢٥ و ] وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْدَرُونَ ﴾ : شيئًا ما حَذِر القومُ . قال : وذُكِر لنا أن حازيًا حَزَا لعدوِّ اللهِ فرعونَ ، فقال : يُولَدُ في هذا العامِ غلامٌ من بني إسرائيلَ، يَسْلُبُك ملكك . فتَتَبَّعَ أَبناءَهم ذلك العامَ ، يُقَتِّلُ أبناءَهم ، ويَستَحْيى نساءَهم ؛ حَذرًا مما قال له الحازِي (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن مَعْمَرِ ، عن قتادةً ، قال : كان لفرعونَ رجلٌ ينْظُو له ويُخبِرُه - كأنه أن يعنى أنه (٥) كاهن - فقال له : إنه يُولَدُ في هذا العام غلامٌ يَذْهَبُ بُمُلْكِكم . فكان فرعونُ يُذَبِّحُ أبناءَهم ، ويَسْتَحْيى

19/1.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٧/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت١: « جنوده » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « كأنه » .

نساءَهم حذرًا . فذلك قولُه : ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمَدَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١) .

واختَلَفت القَرَأَةُ فَى قراءةِ قولِه : ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَـٰنَ ﴾ ؛ فقرَأ ذلك عامَّةُ قَرَأَةِ الحجازِ والبصرةِ وبعضُ الكُوفيين : ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَنمَـٰنَ ﴾ . بمعنى : ونُرِى نحن . بالنونِ عطفًا بذلك على قولِه : ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ ﴾ ('')

وقرَأ ذلك عامَّةُ قَرَأَةِ الكُوفةِ : (ويَرَى فِرْعَوْنُ ) . على أن الفعلَ لفرعونَ ، بعنى : ويُعاينَ فرعونُ . بالياءِ من «يَرَى » ، ورَفْعِ « فرعونَ » و «هامانَ » و «الجنودِ» (٣).

والصوابُ من القولِ فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان فى قرأةِ الأمصارِ، متقاربَتا المعنى ، قد قرَأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القَرَأةِ ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فهو مصيبٌ ؛ لأنه معلومٌ أن فرعونَ لم يكنْ لِيَرَى من موسى ما رأى إلا بأن يُرِيَه اللهُ عزَّ وجلَّ منه ، ولم يكنْ لِيُرِيَه اللهُ تعالى ذكرُه ذلك منه إلا رآه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىۤ أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا لِللّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَا فِي وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَرَفِيْ إِنّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأوْحيْنا إلى أُمِّ موسى حينَ ولَدت موسى أن أرْضِعيه. وكان قتادةُ يقولُ فى معنى ذلك: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰ ﴾: قذَفنا فى قلبِها. حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمِّر

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٨٧/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٠/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو . السبعة لابن مجاهد ص٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ حمزة والكسائي . المصدر السابق .

۳٠/۲٠

مُوسَى ﴾: وحيًا جاءَها من اللهِ ، فقَذَف في قلبِها – وليس بوحي نبوةٍ – أن أرْضِعي موسى ، ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَدِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَزَّنِ ﴾ الآية (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى أبو سفيان ، عن مَعْمَر ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّر مُوسَىٰ ﴾ . قال : قذَف في نفسِها (٢) .

/ حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى ، قال : أمَر فرعونُ أن يُذْبَحَ مَن وُلِد من بنى إسرائيلَ سنةً ، ويُتْرَكوا سنةً ، فلما كان فى السنةِ التى يَذْبَحون فيها حمَلت بموسى ، فلما أرادت وضعَه ، حَزِنت من شأنِه ، فأوْحَى اللهُ إليها : ﴿ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا أَلْقِيهِ فِى ٱلْيَدِ ﴾ (")

واختَلَف أهلُ التأويلِ في الحالِ التي أُمِرَتْ أمَّ موسى أن تُلْقِيَ موسى في اليَمِّ ؟ فقال بعضُهم: أُمِرَتْ أن تُلْقِيَه فيه بعدَ ميلادِه بأربعةِ أشهرٍ ، وذلك حالَ طلبِه من الرَّضاع أكثرَ مما يَطْلُبُ الصبيُّ بعدَ حالِ سقوطِه من بطنِ أمَّه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ قولَه : ﴿ أَنَّ الْضَاعِ الْرَّضَاعِ الرَّفَاءِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ . قال : إذا بلَغ أربعة أشهر وصاح ، وابتغى من الرَّضاعِ أكثر من ذلك ، ﴿ فَالَقِيهِ ﴾ حينئذ ﴿ فِي ٱلْبَكِ ﴾ . فذلك قولُه : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ أكثر من ذلك ، ﴿ فَالَقِيهِ ﴾ حينئذ ﴿ فِي ٱلْبَكِ ﴾ . فذلك قولُه : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٩ ٢ ٩ ٢ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٢ ١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٧/٢ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص ١٥٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٠/٩ من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرِ بنِ عُبدِ اللهِ ، قال : لم يَقُلْ لها : ﴿ أَنَ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهُ فَ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَى الْيَمِّ . إنما قال لها : ﴿ أَنَ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَى الْمَا اللهِ عَلَيْهِ فَى بستانِ ، فكانت تأتيه عَلَيْهِ فَى بستانِ ، فكانت تأتيه كلَّ يوم فتُرْضِعُه ، وتَأْتِيه كلَّ ليلةٍ فتُرْضِعُه ، فيَكْفِيه ذلك .

وقال آخرون : بل أُمِرَت أن تُلْقِيَه في اليَمِّ بعدَ وِلادِها إياه وبعدَ رَضاعِها .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : لما وضَعتْه أرْضَعتْه ، ثم دعَت له نجارًا ، فجعَل له تابوتًا ، وجعَل مِفتاحَ التابوتِ من داخلِ ، وجعَلَتْه فيه ، وألقَتْه في اليَمِّ (١) .

وأُولَى قولِ قيل فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ : إن اللهَ تعالى ذكرُه أَمَر أَمَّ موسى أن تُرْضِعَه ، فإذا خافت عليه من عدوِّ اللهِ فرعونَ وجندِه أن تُلْقِيَه فى اليَمِّ . وجائزٌ أن تكونَ خافَتْهم عليه بعدَ أشهرٍ من ولادِها إياه . وأيَّ ذلك كان ، فقد فعَلَت ما أَوْحَى اللهُ إليها فيه ، ولا خبرَ قامت به حجةٌ ، ولا (أفى فطرةً العقلِ بيانُ (أ) أيِّ ذلك كان من أيِّ ، فأولى الأقوالِ فى ذلك بالصحةِ أن يقالَ كما قال جلَّ ثناؤُه .

واليَمُّ الذي أُمِرَت أن تُلْقيَه فيه هو النيلُ .

كما حدَّثنا موسى، قال: ثنا عمرُو، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّى: ﴿ فَا لَقِيهِ فِى ٱلْمَدِّمِ ﴾ . قال: هو البحرُ، وهو النيلُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « فطرة في » .

<sup>(</sup>٣) في م : « لبيان » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٢/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

وقد بَيَّنَا ذلك بشواهدِه، وذِكرِ الروايةِ فيه فيما مضَى، بما أَغنَى عن إعادتِه (١).

وقولُه : ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِيٌّ ﴾ . يقولُ : لا تَخافى على ولدِك من فرعونَ وجندِه أن يَقْتُلوه ، ولا تَحْزُنَى لفِراقِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### / ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : ﴿ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَافِى وَلَا تَحَزَنِي ﴿ وَلَا تَحَزَنِي ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ ﴾ . قال : لا تَخافى عليه البحرَ ، ولا تَحْزَنى [٢/٢٥٥ظ] لفِراقِه ، ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ (٢) .

وقولُه : ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . يقولُ : إنا رادُّو ولدِك إليك للرَّضاعِ ؛ لتَكُوني أنت تُرْضِعينه ، وباعِثوه رسولًا إلى من تَخافِينه عليه أن يَقْتُلَه . وفعَل اللهُ ذلك بها وبه .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ : وباعثوه رسولًا إلى هذه الطاغيةِ ، وجاعلو هلاكِه ونجاةِ بني إسرائيلَ مما هم فيه من البلاءِ على يديه (٣) .

٣١/٢٠

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۱٦/۸٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٢/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٣/٩ من طريق سلمة به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْكَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَرَنًا ۚ إِنَ فَرَعُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَرَنًا ۚ إِنَ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ﴿ إِنَا اللَّهِ مَا كَانُواْ خَلِطِينَ ﴿ إِنَا لَهُمْ عَدُوَّا لِهُمْ عَدُواْ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَي عَدُواْ لَهُمْ عَدُواْ لِهُمْ عَدُواْ لَهُمْ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ لَلْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَ

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَالُ فِرْعَوْكَ ﴾ : فأصابوه وأخذوه . وأصلُه من اللَّقَطَةِ ، وهو ما وُجِد ضالًا فأُخِذَ . والعربُ تقولُ لما وَرَدت عليه فجأةً من غيرِ طلبِ (١) له ولا إرادةٍ : أَصَبْتُه التقاطًا . ولَقِيتُ فلانًا التقاطًا . ومنه قولُ الراجزِ (٢) :

ومَنْهَـلِ وَرَدْتُـه الْيَقـاطَا لَمْ أَلْقَ إِذْ ورَدْتُه فُرَّاطَا<sup>(٣)</sup>

يعنى فجأةً .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنيِّ بقولِه : ﴿ ءَالُ فِرْعَوْبِ ﴾ في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك جوارِي امرأةِ فرعونَ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ ، قال : أَقْبَل الموجُ بالتابوتِ ، يَرْفَعُه / مرةً ويَحْفِضُه أخرى ، حتى أَدْخَله بينَ أشجارٍ عندَ بيتِ فرعونَ ، ٣٢/٢٠ فخرَج جوارِى آسِيَةَ امرأةِ فرعونَ يَغْتَسِلْن (') ، فوجَدْن التابوت ، فأَدخَلْنه إلى آسيةَ ، وظَنَنَّ أن فيه مالًا ، فلما نظرت إليه آسيةُ ، وقَعَت عليها رحمتُه ، فأَحَبَّته ، فلما أَخْبَرت به فرعونَ أراد أن يَذْبَحه ، فلم تَزَلْ آسيةُ تُكَلِّمُه ، حتى تركه لها ، قال : إنى

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : «طالب » .

<sup>(</sup>۲) هو نِقادة الأسدى . والرجز فى العين ١٠١/٥، والتمهيد ٢٥٦/٢، ومعجم ما استعجم ٧٧٩/٣، وتفسير القرطبي ٢٥٢/١٣، واللسان ( ف ر ط ، ل ق ط ) .

<sup>(</sup>٣) فُرَاط القَطا : متقدِّماتها إلى الوادى والماء . ( ف ر ط ) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « يغسلن » . والمثبت مما تقدم في ٦٦٦/١ .

أخافُ أن يكونَ هذا من بنى إسرائيلَ ، وأن يكونَ هذا الذى على يديه هلاكُنا . فذلك قولُ اللهِ : ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنَاً ﴾ (١) . وقال آخرون : بل عُنِى به ابنةُ فرعونَ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن أبى مَعْشَر، عن محمدِ بنِ قيس، قال: كانت بنتُ فرعونَ برصاءَ، فجاءت إلى النيلِ، فإذا التابوتُ في النيلِ تَخْفِقُه الأمواج، فأَخَذَتْه بنتُ فرعونَ، فلما فتَحَتِ التابوتَ إذا هي بصبيّ، فلما اطَّلَعت في وجهِه بَرَأت من البرصِ، فجاءت به إلى أمِّها فقالت: إن هذا الصبيّ مبارك، لَمَّا نظرتُ إليه بَرِئتُ. فقال فرعونُ: هذا من صبيانِ بني إسرائيلَ، هَلُمَّ حتى أَقْتُلُه. فقالت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لا نَقْتُلُوهُ ﴾ .

وقال آخرون : عُنِي به أعوانُ فرعونَ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أصبَح فرعونُ في مجلسٍ له كان يَجْلِسُه على شَفِيرِ النيلِ كلَّ غَداةٍ ، فَبَيْنا هو جالسٌ ، إذ مَرَّ النيلُ بالتابوتِ يَقْذِفُ به ، وآسيةُ بنتُ مُزاحم امرأتُه جالسةٌ إلى جنبِه ، فقالت : إن هذا لشيءٌ في البحرِ ، فأتُونى به . فخرَج إليه أعوانُه حتى جاءوا به ، ففتَح التابوت ، فإذا فيه صبي في مَهْدِه ، فألقى اللهُ عليه محبَّتَه ، وعطف عليه نفسه ، قالت امرأتُه آسِيةُ : ﴿ لا نَقْتُلُوهُ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص٠٥١، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١١٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ١٦/٧٥ .

ولا قولَ في ذلك عندَنا أولى بالصوابِ مما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَٱلْنَقَطَهُۥ ءَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ .

وقد بيَّنَّا معنى « الآلِ » فيما مضَى ، بما فيه الكفايةُ من إعادتِه هلهنا (١) .

وقولُه: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ . فيقولُ القائلُ: لِيَكُونَ موسى لآلِ فرعونَ عدوًّا وحزَنًا الْتَقَطوه ، فيقالُ: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا الْتَقَطوه ، فيقالُ: ﴿ فَٱلْنَقَطوه لَه يَلْتَقِطوه لذلك ؛ بل لِمَا تَقَدَّم ذكره .

ولكنه إن شاء اللهُ كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ في قولِه : ﴿ فَٱلْنَقَطَـهُو ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ . قال : ليكونَ لهم في عاقبةِ أمرِه عدوًا وحزَنًا ؛ لِما أراد اللهُ به ، وليس لذلك أخذوه (٢٠) .

ولكنَّ امرأة فرعونَ قالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ . فكان قولُ الله: ﴿ لِيَكُونُ لَهُمْ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ . لِمَا هو كائنٌ في عاقبة أمرِه لهم ، وهو كقولِ القائلِ لآخرَ إذا قَرَّعه بالفعلِ (٢ - كأنْ فعله وهو يَحسَبُ (٢ محسنًا في فعلِه ، فأدّاه فعله ذلك إلى مَساءةٍ - مُنَدِّمًا له على فعلِه : فعَلتَ هذا لضَرِّ نفسِك ، ولتَضُرَّ به نفسك فعَلتَ . وقد كان الفاعلُ في حالِ فعلِه ذلك عندَ نفسِه يَفْعَلُه راجيًا نَفْعَه ، غيرَ ان العاقبة جاءَت بخلافِ ما كان يَرْجُو . فكذلك قولُه : ﴿ فَالنَّفَطَهُمْ عَالُ فِرْعَوْنَ } ٢٣/٢٠ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُونًا ﴾ . إنما هو : فالتقطه آلُ فرعونَ ، ظنًّا منهم أنهم ليكونَ قرةَ عين لهم ، فكانت عاقبةُ الْتِقاطِهم إياه منه مُحْسِنون إلى أنفسِهم ؛ ليكونَ قرةَ عين لهم ، فكانت عاقبةُ الْتِقاطِهم إياه منه

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٦٤١/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٤/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) في م : « لفعل » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « يحسبه » .

هلاكهم على يديه .

وقولُه : ﴿ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ . [٢/٧٥] يقولُ : يَكُونُ لهم عدوًّا في دينِهم ، وحَزَنًا على ما ينالُهم منه من المكروهِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَٱلْنَفَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ : عدوًا لهم في دينهم ، وحَزَنًا لما يَأْتِيهم (١).

واختَلَفت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرَأته عامَّةُ قَرَأةِ أهلِ المدينةِ والبصرةِ وبعضُ أهلِ الكوفةِ : ﴿ وَحَزَنًا ﴾ . بفتحِ الحاءِ والزاي . وقرَأته عامةُ قرَأةِ الكوفةِ : ﴿ وَحُزْنَا ﴾ . بضمٌ الحاءِ وتسكينِ الزاي (٢) .

والحزَنُ بفتحِ الحاءِ والزاي، مصدرٌ من : حَزِنتُ حَزَنًا، والحُزُنُ بضمٌ الحاءِ وتسكينِ الزاي، الاسمُ ؛ كالعَدَم والعُدْم، ونحوِه.

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتان متقارِبَتا المعنى ، وهما - على اختلافِ اللفظِ فيهما - بمنزلةِ العَدَمِ والعُدْمِ ، فبأيّتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن فرعونَ وهامانَ وجنودَهما كانوا بربِّهم آثِمين ؛ فلذلك كان لهم موسى عدوًّا وحَزَنًا .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وإسكان الزاي ، وقرأ الباقون بفتحهما . الكشف ١٧٢/٢ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِى وَلَكَّ لَا نَقْتُكُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وقالتِ امرأةُ فرعونَ له : هذا قُرَّةُ عينِ لى ولك يا فرعونُ . فرَّتُ عَيْنِ ﴾ مرفوعةٌ بمضمرِ هو «هذا » ، أو «هو » .

وقولُه : ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ . مسألةٌ من امرأةِ فرعونَ فرعونَ '' ألَّا يَقْتُلَه . وذُكِر أن المرأةَ لما قالت هذا القولَ لفرعونَ ، قال فرعونُ : أمّا لكِ فنَعَم ، وأمّا لى فلا . فكان كذلك .

## ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى مَعْشَر ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال : قالت امرأة فرعون : ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٰ أَن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال : قال محمد بن ينفَعَنا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ . قال فرعون : قرة عين لك ، أما لى فلا . قال محمد بن قيسٍ : قال رسول الله عَيَالِيَّهِ : ﴿ لوقال فرعون : قرة عين لى ولكِ . كان لهما جميعًا ﴾ (٢) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى ، قال : اتَّخَذه فرعونُ ولدًا ، ودُعِى على أنه ابنُ فرعونَ ، فلما تَحَرَّك الغلامُ ، أرَتْه أَمَّه آسيةُ صبيًا ، فبينما هي تُرَقِّضُه وتَلْعَبُ به ، إذ ناوَلَتْه فرعونَ ،/ وقالت : نحُذْه ، قرةُ عينِ لي ولك . ٣٤/٢٠ قال فرعونُ : هو قرةُ عينِ لكِ ، و (٢٠ لا لي . قال عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ : لو أنه قال : وهو لي قرةُ عينِ لكِ ، و لكنه أبَى (٤٠ ).

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٥/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص ٢٥٠ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ وَوَعَالَتِ ٱمْرَأَتُ وَوَعَالَتِ ٱمْرَأَتُ وَوَعَالَتِ ٱمْرَأَتُ وَوَعَالَتِ الْمَرَأَتُ وَوَعَالَتِ الْمَرَأَتُ وَوَعَالَتِ اللَّهِ مُوسَى (١) .

حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ أبى أبى أبوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما أتَت بموسى امرأةُ فرعونَ فرعونَ قالت : ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ . قال فرعونُ : يكونُ لكِ ، فأما لى فلا حاجَةَ لى فيه . فقال رسولُ اللهِ عَيْنِ لِي والذي يُحلَفُ به ، لو أقرَّ فرعونُ أن يكونَ له قرةَ عينِ كما أقرَّت ، لهداه الله به كما هذى به امرأتَه ، ولكنَّ الله حَرَمَه ذلك » . .

وقولُه : ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ . ذُكِر أَن امرأةَ فرعونَ قالت هذا القولَ حينَ همَّ بقتلِه . قال بعضُهم : حينَ أُتِي به يومَ التَقَطه من اليَمِّ . وقال بعضُهم : بل (٣) يومَ نتف من لحيتِه ، أو ضربه بعصًا كانت في يدِه .

# ذكرُ من قال: قالت ذلك يومَ نتَف لحيتَه

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : لما أُتى فرعونُ به صبيًا ، أخذه إليه ، فأخذ موسى بلحيتِه فنتفها ، قال فرعونُ : على بالذبّاحين (١٠) ، هو هذا . قالت آسيةُ : ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدُاهُ . إنما هو صبى لا يَعْقِلُ ، وإنما صنع هذا من صِباه (٥) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الذباحين » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٥/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدُا ﴾ . قال : أُلْقِيَت عليه رحمتُها حينَ أبصَرتُه (١) .

وقولُه: ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ اختَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك: وهم لا يَشْعُرون أن هلاكَهم على يديه (٢).

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ وَهُمُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾. قال: وهم لا يَشْعُرون أن هَلَكَتَهم على يديه (٢) وفي زمانِه (١).

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو<sup>(٣)</sup> سفيانَ، عن مَعْمَرِ، عن قتادةَ: ﴿ أَوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾. قال: أن هلاكهم على يديه (١٠).

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، [۲/۷۲ه ط] جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . قال : آلُ فرعونَ أنه لهم عدوٌ ( • ) .

/ وقال آخرون : بل معنى ذلك : وهم لا يَشْعُرون بما هو كائنٌ من أمرِهم وأمرِه . ٢٠/٣٠

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : قالت امرأةُ فرعونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٤٥ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) في م: «يده».

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٧/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٥٢٥ . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٩٥ .

آسِيةً : ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . يقولُ اللهُ : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . أي : بما هو كائنٌ مما (١) أراد اللهُ به (٢) .

وقال آخرون: بل معنى قولِه: ﴿ وَهُمُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾: وبنو إسرائيلَ لا يَشْعُرُونَ ﴾: وبنو إسرائيلَ لا يَشْعُرون أَنَّا الْتَقَطناه.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن أبى مَعْشَرِ، عن محمدِ بنِ قيسٍ: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنَ يَنفَعَنَا ۖ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . قال: يقولُ: لا يَدْرِى (٢) بنو إسرائيلَ أنَّا الْتَقَطناه .

والصوابُ من القولِ فى ذلك قولُ من قال: معنى ذلك: وفرعونُ وآلُه لا يَشْعُرون بماهو كائنٌ من هلاكِهم على يديه.

وإنما قلنا: ذلك أُولى التأويلاتِ به؛ لأنه عَقِيبَ قولِه: ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ الْمَرَأَتُ وَإِنَّا كَانَ فِرْعَوْنَ عَيْنِ لِي وَلَكً لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى آنَ يَنفَعَنَا آوَ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾. وإذا كان ذلك عَقِيبَه (\*) أحقٌ من أن يكونَ بيانًا ذلك عَقِيبَه (\*) أحقٌ من أن يكونَ بيانًا عن غيره .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرَغًا إِن كَادَتْ لَا القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرَغًا إِن كَادَتْ لَا لَيْكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «بما».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٥/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>۳) في م ، ت ۱ : « تدرى » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ : « عقبه » .

اختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي عَنَى اللهُ أنه أصبَح منه فؤادُ أمِّ موسى فارغًا ، كلُّ فقال بعضُهم: الذي عنَى جلَّ ثناؤُه أنه أصبَح منه فؤادُ أمِّ موسى فارغًا ، كلُّ شيءٍ سوَى ذكر ابنِها موسى .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، قال: ثنا الأعمشُ، عن مجاهدٍ وحسانَ أبى الأشْرَسِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا ﴾ . قال: فرَغ من كلِّ شيءٍ إلا من ذكرِ موسى .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ الْعَمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ الْعَمشِ، عَن حسانَ، قال: فارغًا من كلِّ شيءٍ إلا من ذكرِ موسى (١).

/ حَدَّثنا محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللهِ (٢) ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي ٣٦/٢٠ إسحاقَ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَصَبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا ۚ ﴾ . قال (٣) : من كلِّ شيءٍ إلا من هَمِّ موسى (١) .

حدَّثنا عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوْادُ أُمِرِ مُوسَىلِ فَنْرِغًا ﴾ . قال : يقولُ : لا تَذْكُرُ إلّا موسى .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٤٦/٩ ، والحاكم ٤٠٦/٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م : « عبد الله » . وهو عبيد الله بن موسى ، تقدم مرارا .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « فارغا ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٥/٦١ من طريق أبي إسحاق ، عن ابن عباس .

حدَّثنا محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللهِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي يحيى ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا ﴾ . قال : مِن كلِّ شيءٍ غيرَ ذكرِ موسى (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَصَّبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا ﴾ . قال : فرَغ من كلِّ شيءٍ إلا من ذكرِ موسى .

حَدَّثنى عبدُ الجبارِ بنُ يحيى الرَّمْلَيُّ ، قال : ثنا ضَمْرَةُ بنُ ربيعةَ ، عن ابنِ شَوْذَبِ ، عن مَطَرٍ فى قولِه : ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا ﴾ . قال : فارغًا من كلِّ شيءٍ إلا مِن هَمٍّ موسى .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَأَصَّبَ فَوَّادُ أُمِّ مُوسَى اللهِ مَن ذكر موسى (٢) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبيدٌ ، قال : سَمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرَغًا ﴾ . قال : فرَغ من كلِّ شيء غيرَ ذكرِ موسي (٢) .

وقال آخرون: بل عنى أن فؤادَها أصبَح فارغًا من الوحي الذى كان اللهُ أوحاه إليها ، إذ أمَرها أن تُلْقِيَه فى اليم ؛ فقال: ﴿ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحَرَفَيْ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ اللهُ إليها ، فقال اللهُ عزّ وَجَاعِلُوهُ مِنَ اللهِ إليها ، فقال اللهُ عزّ وجلّ : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِرِ مُوسَى فَدَرِغًا ﴾ من وحينا الذى أوحَيناه إليها .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى المصنف والفريابي وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرِجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٤ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٢٣٣/٦ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَأَصَبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرَغًا ﴾ . قال : فارغًا من الوحي الذي أوْ حَى اللهُ إليها ، حينَ أمرها أن تُلْقِيَه في البحرِ ولا تخافَ ولا تَحْزَنَ . قال : فجاءَها الشيطانُ فقال : يا أمَّ موسى ، كرِهْتِ أن يَقْتُلَ فرعونُ موسى ، فيكونَ لكِ أجرُه وثوابُه ، وتَولَّيتِ قتلَه ، فألقيتِيه في البحرِ وغَرَّقتيه ! فقال الله : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّر مُوسَى فَرَغًا ﴾ من الوحي الذي أُوحِي "البحرِ وغَرَّقتيه ! فقال الله : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّر مُوسَى فَرَغًا ﴾ من الوحي الذي أُوحِي "البحرِ وغَرَّقتيه ! فقال الله : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّر مُوسَى فَرَغًا ﴾

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : ثنى الحسنُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : أصبَح فارغًا من العهدِ الذي عَهِدْنا إليها ، [٢/٨٤ ه و] والوعدِ الذي وعَدناها أن نَرُدَّ عليها ابنَها ، فنَسِيت ذلك كلَّه ، حتى كادَتْ أن تُبْدِيَ به لولا أن ربَطنا على قلبِها (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : قال ابنُ إسحاقَ : قد كانت أمَّ موسى تَرْفَعُ له حينَ قذَفَته في البحرِ ؛ هل تَسْمَعُ له بذكرٍ ، حتى أتاها الخبرُ بأن فرعونَ أصاب الغداة صبيًّا في النيلِ في التابوتِ ، فعرَفت الصفةَ ، ورأت أنه وقَع في يدى عدوِّه الذي فَرَّت به منه ، وأصبَح فؤادُها فارغًا من عهدِ اللهِ إليها فيه ، / قد أنساها عظيمُ ، ١٧/٢، البلاءِ ما كان من العهدِ عندَها من اللهِ فيه (٣) .

وقال بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ (١٠) : معنى ذلك : وأصبَح فؤادُ أمِّ موسى

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : « أوحاه » .

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ١١٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٦/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ٩٨/٢ .

فارغًا من الحُزْنِ ؛ لعلمِها بأنه لم يَغْرَقْ . قال : وهو من قولِهم : دمٌ فَرْغٌ . أى : لا قَوَدَ ولا دِيَةَ . وهذا قولٌ لا معنَى له ؛ لخلافِه قولَ جميع أهلِ التأويلِ .

قال أبو جعفر : وأُولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ عندى قولُ من قال : معناه : وأصبَح فؤادُ أمِّ موسى .

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ فيه بالصوابِ؛ لدلالَةِ قولِه: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ عَنَى بذلك فراغَ قلبِها من الوحي، لم يُعْقِبْ بقولِه: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ ﴾. ولو كان عنى بذلك فراغَ قلبِها من الوحي، لم يُعْقِبْ بقولِه: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ ﴾. لأنها إن كانت قاربَت أن تُبْدِي الوحى، فلم تَكَدْ أَن تُبْدِيه إلا لكثرةِ ذكرِها إياه ووُلُوعِها به، ومحالٌ أن تكونَ به وَلِعةً إلا وهي ذاكرةً. وإذا كان ذلك كذلك، بطل القولُ بأنها كانت فارغة القلبِ مما أُوحِي إليها. وأُخرى، أن اللهَ تعالى ذكره أخبرَ عنها أنها أصبَحت فارغة القلبِ، ولم يَخْصُصْ فراغَ قلبِها من شيءٍ دونَ شيءٍ، فذلك على العمومِ، إلا ما قامَت مُحجتُه أن قلبَها لم يَفْرُغْ منه.

وقد ذُكِر عن فَضَالةَ بنِ عُبيدِ أنه كان يَقْرَؤُه : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فازعًا ﴾ . من الفَزَعِ ( ) .

وقولُه : ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِئ بِهِ ، اختَلَفَ أَهلُ التَّاوِيلِ في المعنَى الذي عادت عليه الهاءُ في قولِه : ﴿ بِهِ ، فقال بعضُهم : هي من ذكرِ موسى ، وعليه عادت .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن مجاهدٍ ،

<sup>(</sup>١) الأضداد لابن الأنباري ص ٢٩٧ ، ومعانى القرآن للفراء ٣٠٣/٢ .

وحسانَ أبى الأَشْرَسِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِــ ﴾: أن تقولَ: يا ابناه .

قال: ثنى يحيى بنُ سعيدٍ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن حسانَ ، عن سعيدِ ابنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ ﴾ : أن تقولَ : يا ابناه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن حسانَ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُجَدِي بِهِ عِن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُجَدِي بِهِ عَنْ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِعِ مِهِ مِن شدةِ وَجْدِها (٢).

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : لما جاءت أُمُّه أَخَذ منها ، يعنى الرَّضاعَ ، فكادت أن تقولَ : هو ابنى . فعصَمها اللهُ ، فذلك قولُ اللهِ : ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ لَوَلَا أَن رَّبَطَنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ (٣) .

وقال آخرون: بما أَوْحَيْناه إليها. أَى: تَظْفَرُ ('').

والصوابُ من القولِ في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولَهم أنهم قالوا: إن كادت لَتقولُ: يا بُنَيّاه . الإجماعِ الحجةِ مِن أهلِ التأويلِ على ذلك ، وأنه عَقِيبَ قولِه : ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا ﴾ . فلأن يكونَ - لو لم / يكنْ ممن ذكرنا في ذلك ، ٣٨/٢٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۹٤۷/۹، والحاكم ٤٠٦/٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٧/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٧/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : « يظفر » .

إجماعٌ على ذلك - من ذكرِ موسى ؛ لقربه منه ، أشبهَ من أن يكونَ من ذكرِ الوحي .

وقال بعضُهم: بل معنى ذلك: إن كادت لَتُبْدِى بموسى فتقولُ: هو ابنى . قال ؛ وذلك أن صدرَها ضاق إذ نُسِب إلى فرعونَ ، وقيل: ابنُ فرعونَ .

وعنى بقولِه : ﴿ لَنُبَدِي بِهِ ۚ ﴾ : لَتُظْهِرُه وتُحْبِرُ به .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكر من قال ذلك

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبيدٌ ، قال : سَمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِن كَادَتْ لَنُبَدِي بِهِ ، ﴾ : لَتُشْعِرُ به .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ إِن كَارَتُ لَنُبَّدِيمَ بِهِ عَلَى قَلْبِهَا كَانَتُ لِلْمَرِه، ﴿ لَوَلَاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقولُه : ﴿ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ . يقولُ : لولا أن عصَمناها من ذلك ، بتَثْبِيتِناها وتَوفِيقِناها للسكوتِ عنه .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال اللهُ : ﴿ لَوْلَاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ أى : بالإيمانِ ؛ ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٧/٩ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٨/٢ عن معمر عن قتادة .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّي ، قال : كادت تقولُ : هو ابنى . فعصَمها اللهُ ، فذلك قولُ اللهِ : [٢/٨٤٥هـ] ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِعَ بِهِ مُولَا أَن رَبَطْنَ عَلَى قَلْبِهَا ﴾ (١) .

وقولُه: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: عصَمناها من إظهارِ ذلك وقيلِه بلسانِها ، وتُبتناها للعهدِ الذي عهدنا إليها ؛ ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بوعدِ اللهِ ، الموقِنين به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَقَالَتَ الِأُخْتِهِ : قُصِّميةٍ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وقالت أمُّ موسى لأختِ موسى حينَ أَلْقَتْه في اليَمِّ: ﴿ قُصِّى يَةٍ ﴾ . يقولُ : قُصِّى أَثْرَ موسى ؛ اتَّبِعى أَثْرَه . يُقالُ (٢) : قَصَصْتُ آثارَ القومِ . إذا اتَّبعتَ آثارَهم .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةً ﴾ . قال : اتَّبِعى أثرَه كيف يُصْنَعُ به (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٧/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) في م : « يقول » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٢٥ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ، وليس هذا الجزء عنده .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ قُصِّمِيةً ﴾ . أى : قُصِّمى أثرَه .

44/4.

/ حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ } . أى : انْظُرِى ماذا يَفْعَلُون به (٢) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَقَالَتَ الْأُخْتِهِ وَ قَصِيلَةً ﴾ . يعنى : قُصِّى أثرَه (٣) .

حدَّ ثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ أبى أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جُبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَدَها ؟ أحى ابنى أو قد أكلَتْه دوابُ البحرِ وحيتانُه ؟ ونَسِيَتِ الذي كان اللهُ وعَدَها ( ) .

وقولُه : ﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فقَصَّت أختُ موسى أثرُه ، ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾ . يقولُ : فبَصُرَت بموسى عن بُعدٍ ، لم تَدْنُ منه ، ولم تَقرَبْ ؛ لئلا يُعْلَمَ أنها منه بسبيلٍ .

يقالُ منه : بَصُرْتُ به وأَبْصَرْتُه . لغتان مشهورتان . وأَبْصَرتُ عن جُنُبِ وعن جَنابةٍ . كما قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٨/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٨/٢ عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

<sup>(</sup>٥) هو الأعشى ، والبيت في ديوانه ص ٦٥ .

أَتَيْتُ مُحرَيْثًا وَائرًا عن جَنابة فكان مُحرَيْثٌ عن عَطائي جامِدا (١) يعنى بقولِه: عن جَنابة : عن بُعدٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهد قولَه: ﴿ عَن جُنْبِ ﴾ . قال: بُعدِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَن جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ عَن جُنُبِ ﴾ . قال : عن بُعدِ .

قال ابنُ جُرَيجٍ: ﴿ عَن جُنُبٍ ﴾ . قال : هي على الجُدِّ " في الأرضِ ، وموسى يَجْرِي به النيلُ ، وهما مُتَحاذيان كذلك ، تَنظُرُ إليه نظرةً ، وإلى الناسِ نظرةً ، وقد جُعِل في تابوتٍ مُقيَّر ظَهْرُه وبطئه ، وأَقْفَلَتْه عليه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال: ( حدَّثنا أبو ) سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾ . يقولُ : بَصُرَت به وهي مُحَاذِيتُه لم تأْتِه ( ) .

<sup>(</sup>١) في م : « جاحدا » .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٨/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٠ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت١ ، ت٢ : « الحد » . والجد : شاطئ النهر . اللسان (ج د د) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ثني حجاج عن أبي » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٨/٢ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٨/٩ – عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

٤٠/٢٠

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنى القاسمُ بنُ أبى أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبٍ ﴾ : والمُجنُبُ : أن يَسْمُوَ بصرُ الإنسانِ إلى الشيءِ البعيدِ ، وهو إلى جَنْبِه لا يَشْعُرُ به (١).

/ وقولُه : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . يقولُ : وقومُ فرعونَ لا يَشْعُرون بأختِ . موسى أنها أختُه .

وبنحوِالذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ . قال: آلُ فرعونَ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُ مِ وَهُمْ لَا يُرْدُهُ ۚ . جُنُرٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنَّها لا تُريدُهُ ۚ .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الفتون الطويل، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وليس هذا الجزء عنده .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٩ ٢٩٤ من طريق يزيد به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٨٨/٢ عن معمر ، عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور ١٢١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

حَدَّثنا موسَى، قال: ثنا عمرُو، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّيّ: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾: أنَّها أختُه (١).

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . أي : لا يَعْرِفون أنها منه بسبيل (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلْ أَدُلُكُمُ عَلَى آهُلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ لَكُمْ لَكُمْ نَصِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

[۹/۲] يقولُ تعالى ذكرُه: ومَنَعْنا موسى المراضعَ أن يَوْتَضِعَ منهن من قَبْلِ أُمِّهُ وَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ال

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : أرادوا له المُرْضِعاتِ ، فلم يأخُذْ مِن أحدٍ من النساءِ ، وجعَل النساءُ يَطْلُبن ذلك ليَنزِلْنَ عندَ فرعونَ في الرَّضَاعِ ، فأبي أن يأخذَ ، فذلك قولُه : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ ﴾ . أختُه : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكُفْلُونَاهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ . فلما جاءت أمُه أخذ منها (١) .

حَدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٩/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٩/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ت ٢ : « أخت موسى » .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : لا يَقْبَلُ ثَدْىَ امْرأةٍ حتى يَرْجِعَ إلى أُمِّهِ (١) . أُمِّهِ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن حسانَ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : كان لا يؤتَى بُمُوضِع فيَقْبلُها (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهِ عن اللهِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : لا يَرْضَعُ ثَدْىَ امْرأةِ حتى يرجعَ إلى أمِّه .

/ حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : فقالت الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : فقالت أختُه : ﴿ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُمْ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : جَمَعوا (١٠) المراضِعَ حينَ الْقَى اللهُ مَحبَّتَهم عليه ، فلا يُؤتَى بامرأةٍ فيَقْبَلُ ثديَها ، فيُوْمِضُهم ذلك (٥٠) فيُؤتَى

٤١/٢٠

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٢٥ . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٩/٩ ، والحاكم ٤٠٧، ٤٠٠ من طريق عبد الرحمن بن مهدى، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١/٥ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٨/٢ عن معمر عن قتادة . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في م : « اجمعوا » .

<sup>(</sup>٥) الرَّمَض : حرْقةُ الغيظ . اللسان (رم ض) .

بُمُرْضِعِ بعدَ مُرضِعٍ، فلا يَقْبَلُ شيئًا منهن، فقالت لهم أختُه حينَ رأت مِن وَجْدِهم به، وحِرْصِهم عليه: ﴿ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَكُمُ لَكُمُ ﴾ (١).

ويعنى بقولِه : ﴿ يَكُفُلُونَهُمُ لَكُمْمٌ ﴾ : يَضْمَنونه لكم .

وقولُه : ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ . ذُكِر أنها أُخِذت فقيل : قد عَرَفْتِه ؟ فقالت : إنما عَنَيتُ أنَّهم للملِكِ ناصِحون .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ ، قال : لما قالت أختُه : ﴿ هَلَ أَذُلَكُمْ عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَكُم لَكُمْ وَهُمْ لَكُم نَصِحُون ﴾ . أخَذُوها وقالوا : إنكِ قد عَرَفتِ هذا الغلامَ ، فدُلِّينا على أهلِه . فقالت : ما أغرِفُه ، ولكنى إنما قلتُ : هم للمَلِكِ ناصِحُون (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْج قولَه : ﴿ هَلَ أَذُلَّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ . قال : فعَلِقوها (٢) حينَ قالت : ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ . قالوا : قد عرفتِه ؟ قالت : إنَّمَا أردتُ : هم للمَلِكِ ناصحُون (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَهُمْ لَهُمْ نَصِحُونَ ﴾ . أي : لمنزِلتِه عندَكم ، وحِرْصِكم على مَسرَّةِ الملكِ . قالوا : هاتِي (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٤٩/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٠/٩ من طريق عمرو به . وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) علقوها : لزموها . اللسان ( ل ز م ) .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢١٥ ، ١٢٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٠/٩ من طريق سلمة به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ ۚ كَىٰ نَفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْذَنَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فرَدَدْنا موسى إلى أمّه بعدَ أن الْتَقَطه آلُ فرعونَ ؛ لتقرَّ عينُها بابنِها إذ رَجَع إليها سليمًا مِن قِبَلِ (١) فرعونَ ، ولا تحزَنَ على فراقِه إيَّاها ، ولِتَعلَمَ أنَّ وَعُدَ اللهِ الذي وَعَدَها ، إذ قال لها: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَدِّ وَلَا تَخَافِى وَكُلَ تَخَافِى وَلَا تَحَرَنَ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ ـ فَقَرَأُ حتى بَلَغ : ﴿ لَا يَمَّ لَمُونَ ﴾ : وعَدها أنه رادُه إليها ، وجاعِلُه من المرسَلين ، ففعَل اللهُ ذلك بها (٢) .

وقولُه : ﴿ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولكنَّ أكثرَ المشركين لا يَعْلَمون أن وعدَ اللهِ حقٌ ، لا يُصَدِّقون بأن ذلك كذلك .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَيَىٰ ءَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَاً وَعِلْمَا

يقولُ تعالى ذكرُه: ولَما بَلَغَ موسى ﴿ أَشُدَّمُ ﴾. يعنى: حالَ شدَّةِ بدنِه وقُواه، وانْتَهى ذلك منه.

وقد بيَّنا معنى «الأشُدِّ» فيما مضَى بشواهدِه ، فأغنَى ذلك عن إعادتِه في

£ 7/7 .

<sup>(</sup>١) في م : « قتل » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/٩ ه ٢٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

هذا الموضع<sup>(۱)</sup>.

وقولُه : ﴿ وَٱسْتَوَىٰٓ ﴾ . يقولُ : تناهَى شَبَابُه ، وتمَّ خَلْقُه واسْتَحْكُم .

وقد اختُلِف في مبلغِ عددِ سِنِي الاستواءِ ؛ فقال بعضُهم : يكونُ ذلك في أربعين سنةً .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ ، [۹/۲ه-۱۵ قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱسۡتَوَىٰٓ ﴾ . قال : أربعين سنةً (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَمُ ﴾. قال: ثلاثًا وثلاثين سنةً. قولَه: ﴿ وَلَسْتَوَيَى ﴾. قال: بلَغ أربعين سنةً (٣).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهد مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ جُرَيج ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ . قال : بضعًا وثلاثين سنةً ( ) .

قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ ﴾ . قال : ثلاثًا وثلاثين سنةً ( ) .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٦٦/١٣، ٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٣٩، وتقدم في ٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٢ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٦٧/١٣ .

24/4.

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قَتادة : ﴿ أَشُدَّمُ وَالسَّتَوَكَ ﴾ . قال : أربعين سنةً ، و﴿ أَشُدَّمُ ﴾ : ثلاثًا وثلاثين سنةً (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ اللَّهُدُّ وَالسَّوَاءُ أَربعون سنةً (٢) . أَشُدَّهُ وَالسَّوَاءُ أَربعون سنةً (٢) . والاستواءُ أربعون سنةً . وقال بعضُهم : يكونُ ذلك في ثلاثين سنةً .

وقولُه : ﴿ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ ﴾ . يعنى بالحكم : الفَهْمَ بالدينِ والمُعْرِفةَ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ وَالْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْماً ﴾ . قال : الفِقة والعقلَ والعملَ قبلَ النَّبَوَةِ (٢٠) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ، عن مجرَيجٍ، عن مجرَيجٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ ءَالَيْنَكُ مُكُمُّا وَعِلْماً ﴾ . قال: الفقة والعملَ قبلَ النُبُوّةِ .

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابنِ إسحاقَ: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالْمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ﴾ ، آتاه الله حُكمًا وعِلْمًا ؛ فقهًا في دينِه ودينِ آبائِه ، وعِلْمًا بما في دينِه وشرائعِه وحدودِه ( ) .

وقولُه : ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وكما جَزَيْنا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٨/٢ ، ٨٩ عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥١/٩ معلقًا .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ٥٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٩/٧، ٢١، ٩/٧ من وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/، إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر، وتقدم في ٦٨/١٣ من طريق شبل عن ابن أبي نجيح. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥١/، ٢٩٥٢ من طريق سلمة به .

موسى على طاعتِه إيَّانا و إحسانِه ، بصبرِه على أمْرِنا ، كذلك نَجْزِى كلَّ مَن أحسَن مِن رُسُلِنا وعبادِنا ، فصَبَر على أمْرِنا وأطاعَنا ، وانتَهى عما نَهيناه عنه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَّلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِكَانِ هَلَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَلَذَا مِنْ عَدُوّةٍ فَٱسْتَغَلْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ عَدُوّ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُ مُضِلُّ ٱللَّذِى مِنْ عَدُوْ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولُ مُصِلًا مُضِلًّ مَنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولُ مُضِلًّ مُعَيِنًا فَيَ هَلَا هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولُ مُضِلًا مُعَيْدًا مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةً قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولُ مُوسَىٰ مُنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

يقولُ تعالى ذكرُه : ودخل موسى المدينةَ ؛ مدينةَ منفِ مِن مصرَ ، ﴿ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ ، وذلك عندَ القائلةِ نصفَ النهارِ .

واختلف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي من أجلِه دخل موسى هذه المدينة في هذا الوقتِ ؛ فقال بعضهم: دخلها متَّبِعًا أثرَ فِرعونَ ؛ لأن فرعونَ رَكِب وموسى غيرُ شاهدٍ ، فلما حضر عَلِم برُكوبِه ، فرَكِب واتَّبع أثرَه ، وأدْرَكه المقيلُ في هذه المدينةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : كان موسى حين كبر يركب مراكِب فرعون ، ويَلْبَسُ مثلَ ما يَلْبسُ ، وكان إنَّما يُدعَى موسى بنَ فرعون ، ثم إن فرعون ركِب مركبًا وليس عندَه موسى ، فلمَّا جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركِب . فركِب في أثرِه ، فأدرَكه المَقِيلُ بأرضٍ يُقالُ لها : منف . فدخلها نصف النهار ، وقد تَغَلَّقت أسواقُها ، وليس في طُرُقِها أحد ، وهي التي يقولُ الله : ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٢/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

وقال آخرون : بل دخَلها مُستَحْفِيًا من فرعونَ وقومِه ؛ لأنَّه كان قد خالَفهم في دينِهم ، وعاب ما كانوا عليه .

#### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال : لمَّا بلَغ موسى أشُدَّه واسْتَوى ، آتاه الله محكْمًا وعلمًا ، فكانت له من بنى إسرائيلَ شيعة يسمَعون منه ويطيعونه ، ويجتمِعون إليه ، فلما اسْتَدَّ رأيه ، وعرَف ما هو عليه من الحقّ ، رأى فِراق فرعونَ وقومِه على ما هم عليه حقًّا في دينِه ، فتَكلَّم وعادَى وأنكر ، / حتى ذُكرَ ذلك منه ، وحتى أخافُوه و خَافَهم ، حتى كان لا يدخُلُ قريةَ فرعونَ إلا خائفًا مُستَخْفيًا ، فدخَلَها يومًا على حينِ غفلةٍ من أهلِها (۱) .

وقال آخرون: بل كان فرعونُ قد أمَر بإخراجِه من مدينتِه، حينَ عَلَاه بالعصا، فلم يدنحُلْها إلا بعدَ أن كَبِر وبلَغ أشُدَّه. قالوا: ومعنى الكلامِ: ودخَل المدينةَ على حينِ غفلةٍ من أهلِها لذكرِ موسى. أى: من بعدِ نِشيانِهم خبرَه وأمرَه.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٌ مِن أَهَّلِهَا ﴾ . قال : ليس غفلةٌ مِن ساعةٍ ، ولكِنْ غفلةٌ مِن ذكرِ موسى وأمْرِه . وقال فرعونُ لامرأتِه : أخْرِجيه عني – حينَ ضرَب رأسه بالعصا – هذا الذي قُتِلتْ فيه بنو إسرائيلَ . فقالت : هو صغيرٌ ، وهو كذا ، هاتِ جمرًا . فأتى بجمرٍ ، فأخذ جمرةً ، فطرَحها في فِيهِ ، فصارت [٢/٥٥٥] عُقْدةً في لسانِه ، فكانت تلك العقدة

28/4.

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٦/٦٦، وينظر تفسير القرطبي ٢٦٠/١٣ .

التى قال اللهُ: ﴿ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ آلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ع

وأولَى الأقوالِ فى ذلك بالصحةِ أن يُقالَ كما قال اللهُ جلَّ ثناؤه: ولما بلَغ أشُدَّه واسْتَوى ، دخَل المدينة على حينِ غفلةٍ من أهلِها .

واختَلفوا في الوقتِ الذي عُني بقولِه : ﴿ عَلَىٰ حِينِ غَفَ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ ؛ فقال بعضُهم : ذلك نصفُ النهارِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن محمدِ بنِ المُنكَدرِ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِمدِ بنِ المُنكَدرِ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَّلَةٍ مِّنَ ٱهْلِهَا ﴾ . قال: نصفَ النهارِ ''

قال ابنُ جُرَيجٍ ، عن عطاءِ الخُراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : يقولون : في القائلةِ . قال : وبينَ المغربِ والعشاءِ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى جِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ . قال : دخلها بعدَ ما بلَغ أشُدَّه ، عندَ القائلةِ نصفَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۹۰۳/۹ من طريق ابن وهب به مختصرًا ، وينظر تفسير القرطبي ۲۲۰/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٣/٩ من طريق حجاج به ، وعزاه السيوطي في الدر ١٢٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٣/٩ من طريق حجاج .

النهارِ <sup>(۱)</sup> .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : دخلها نصفَ النهارِ (٢) .

وقولُه : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰئِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَـٰهِهِ ﴾ . يقولُ : هذا من أهلِ دينِ موسى من بنى إسرائيلَ ، ﴿ وَهَاذَا مِنْ عَدُوّهِ ﴾ : من القِبطِ من قومِ فرعونَ ، ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَـٰهِهِ ﴾ . يقولُ : فاسْتَغاثُه الذي هو مِن أهلِ دينِ موسى ﴿ فَالسَّتَغَاثُهُ ٱلَّذِى مِن عَدُوّهِ ﴾ . يقولُ : فلكَزه ﴿ عَلَى ٱلَذِى مِنْ عَدُوّهِ ﴾ . يقولُ : فلكَزه ولَهَزه في صَدْرِه بجُمْعِ كَفّه .

وبنحوِ الذى قُلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### / ذكر من قال ذلك

حدَّتنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا حفضٌ ، عن الأعمشِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، قال : أساء موسى من حيثُ أساء وهو شديدُ الغَضَبِ شديدُ القُوَّةِ ، فمرَّ برجلٍ من القِبطِ ، قد تَسَخُّر رجلًا مِن المسلمين . قال : فلمَّا رأى موسى اسْتَغاث به . قال : يا موسى . فقال موسى : خلِّ سبيلَه . فقال : قد هَمَمْتُ أن أحملَه عليك . فو كَزه موسى ، فقطنى عليه ، قال : حتى إذا كان الغدُ نصفَ النهارِ ، حرَج ينظُرُ الخبرَ . قال : فإذا ذاك الرجلُ قد أخذه آخرُ في مثلِ حَدِّه . قال : فقال : يا موسى . قال : فقال : يا موسى . قال : فقال :

٤٥/٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٥٣/٩ من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٨٩/٢ عن معمر عن قتادة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٢ اللى عبد بن حميد وابن المنذر . (٢) تقدم أوله فى ص ١٥٠ .

﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩]. قال: فقال الرجل: ألا أراك يا موسى أنتَ الذي قَتَلت؟

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا عَثَّامُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ ﴾ . قال : رجلٌ من بنى إسرائيلَ يقاتلُ خبَّازًا لفرعونَ ، فاسْتَغاثه ، فوكزه موسى ، فقضَى عليه ، فلمَّا كان مِن الغَدِ ، اسْتَصْرَخ به فوجَده يقاتلُ آخرَ ، فأعَاثَه (۱) ، فقال : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَلَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِلُ ﴾ . فعرَج منها خائفًا يترقَّبُ ، قال عَثَّامٌ : أو نحوُ هذا (۱) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَـٰئِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلذَا مِنْ عَدُوِّرَ ۖ ﴾ . أمَّا الذي من شيعتِه فمِن بني إسرائيلَ ،
وأمَّا الذي من عدوِّه فقِبطيِّ مِن آلِ فرعونَ (٣) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَلِكُنِ هَالَةِ مِنْ القِبطِ ، ﴿ فَٱسْتَغَلَثُهُ اللَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

حدَّ تنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، "قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ" ، قال : ثنا القاسمُ بنُ أبى أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢: « فاستغاثه ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٥/٩ من طريق عثام بن على به مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٩ ٥٤ - عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) تقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت ٢ .

بلغ موسى أشدًه ، وكان من الرجالِ ، لم يكن أحدٌ مِن آلِ فرعونَ يخلُصُ إلى أحدٍ مِن بنى إسرائيلَ معه بظلم ولا شخرة ، حتى امتَنَعوا كلَّ الامْتناعِ ، فبَيْنا هو يمشى ذات يومٍ فى ناحية المدينة ، إذا هو برمجلين يقْتتلان ؛ أحدُهما من بنى إسرائيلَ ، والآخرُ من آلِ فرعونَ ، فاسْتَغاثه الإسرائيليُ على الفِرْعونيِّ ، فغَضِب موسى واشْتَدَّ غَضَبُه ؛ لأنَّه تناوَله وهو يعلمُ منزلة موسى من بنى إسرائيلَ ، وحِفْظَه لهم ، ولا يعلمُ الناسُ إلا أنّما ذلك من قِبَلِ الرَّضاعةِ من أمِّ موسى ، إلا أن يكونَ اللهُ أطلع موسى من ذلك على علم ما لم يُطلِعُ عليه غيرَه ، فوكر موسى الفِرعونيَّ فقتَله ، ولم يرَهما أحدٌ إلَّا اللهُ والإسرائيليُّ ، فقال موسى حينَ قتلَ الرجلَ : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ ﴾ الآية (١٠).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَـٰئِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَلِهِ ، ﴿ : مسلمٌ ، وهذا من أهلِ دينِ فرعونَ ، كافرٌ ، ﴿ فَاسْتَغَانَهُ
الَّذِي مِن شِيعَلِهِ ، عَلَى الَّذِي مِنْ / عَدُوّهِ ، وكان موسى قد أُوتِيَ بسطةً في الخَلْقِ ، وَكَان موسى قد أُوتِيَ بسطةً في الخَلْقِ ، وشِيعَلِهِ ، فضَبَّ ' بعدوِّهما ، فنازَعه ، فوكَزه موسى وكْزةً قتلَه منها ، وهو وشِدَّةً في البطشِ ، فضَبَّ ' بعدوِّهما ، فنازَعه ، فوكَزه موسى وكْزةً قتلَه منها ، وهو لا يريدُ قَتْلَه ، فقال : ﴿ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُونً مُوسَلُ مُّينًا ﴾ (٢)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ هَنذَا مِن شِيعَيْمِهِ ﴾ . قال: [٢/٥٥٥ من قومِه من بنى إسرائيلَ ، وكان فرعونُ مِن فارسَ مِن إصْطَحْرُ () .

٤٦/٢٠

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الفتون الطويل وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : « فعضب » ، وسقط من : ت ١ ، ت ٢ . وضب بكذا : اشتد حرصه عليه وطلبه له . الوسيط (ض ب ب ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٤٥٤ ، ٢٩٥٥ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥٢٥، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وليس هذا اللفظ عنده .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدٍ بنحوِه .

قال: ثنى حجاج، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أصحابِه: ﴿ هَانَا مِن شِيعَذِهِ عَلَى اللهِ مَن أَسَتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنَ عَدُوِّهِ ﴾: قبطتٌ ، ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنَ عَدُوِّهِ ﴾ .

وبنحوِ الذي قُلنا أيضًا قالوا في معنى قولِه : ﴿ فَوَكَزَهُم مُوسَىٰ ﴾ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَوَكَزَمُ مُوسَىٰ ﴾ . قال : بجُمْعِ كَفِّهُ (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : فوكَّزَه موسى نبيُّ اللهِ ، ولم يتعَمَّدْ قَتْلُه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : قتَلَه وهو لا يريدُ قَتْلَه (٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ٥٢٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٥٥/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٥٩ من طريق يزيد به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ عن معمر عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٤/٩ ، ٢٩٥٥ من طريق سلمة به .

وقولُه : ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ ﴾ . يقولُ : ففرَغ من قَتْلِه .

وقد بيَّنتُ فيما مضَى أن معنى القضاءِ الفَراغُ ، بما أغنَى عن إعادتِه هلهنا(١).

# ذِكْرُ أَنَّه قَتَلَه ثم دَفَنَه في الرَّملِ

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن أصحابهِ : ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ : ثم دفنه في الرَّملِ .

وقولُه: ﴿ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوُ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكْرُه : قال موسى حينَ قتل القتيلَ : هذا القَتْلُ مِن تَسبَّبِ الشيطانِ لي ؛ بأن هيَّجَ غَضَبى حتى ضرَبتُ هذا فهَلَك من ضَرْبتى ، ﴿ إِنَّهُ عَدُوُ ﴾ . يقولُ : إن الشيطانَ عدو لابنِ آدمَ ، ﴿ مُضِلُّ ﴾ له عن سبيلِ الرَّشادِ ؛ بتزيينِه له القبيحَ من الأعمالِ ، وتحسينِه ذلك له ، ﴿ مُبِينٌ ﴾ . يعنى أنه يُبينُ عداوتَه لهم قديمًا ، وإضْلالَه إيَّاهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرْ لِى فَعَفَرَ لَهُ اللَّهِ عَلَى إِنِّ عَلَمْ النَّهِ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا إِنَّكُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِنَّهُ مِينَ النَّهُ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِللَّهُ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ

/ يقولُ تعالَى ذكرُه مُخبرًا عن ندَم موسَى على ما كان مِن قَتْلِه النفسَ التى قَتَلِها ، وتوبَيّه إليه منه ، ومسأليّه غُفْرانَه من ذلك : ربِّ إنى ظَلَمْتُ نفسى بقتلِ النفسِ التى لم تأمُرنى بقَتْلِها ، فاعفُ عن ذَنْبى ذلك ، واسْتُره على ، ولا تؤاخِذْنى به ، فتعاقِبَنى عليه .

وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

£ V/Y .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/٦٦٪.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُرَيجٍ في قولِه : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِى ﴾ . قال : بقَتْلى ، مِن أَجلِ أَنَّه لا ينبَغى لنبيٍّ أَن يقتُلُ حتى يُؤمرُ . ولم يُؤمرُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ ، قال : عرَف المُخَرَجَ ، فقال : عرَف المُخَرَجَ ، فقال : ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥ ﴾ (٢) .

وقولُه: ﴿ فَغَفَرَ لَهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فعفا اللهُ لموسى عن ذنبِه ، ولم يُعاقبُه به ، ﴿ إِنَّكُمُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ . يقولُ : إن اللهَ هو الساترُ على المُنيبِين إليه من ذنوبِهم ؛ على ذنوبِهم ، المتفضِّلُ عليهم بالعفوِ عنها ، الرحيمُ للناسِ أن يعاقبَهم على ذنوبِهم ، بعدَ ما تابوا منها .

وقولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى : ربِّ بإنعامِك على ؛ بعفوك عن قتلِ هذه النفسِ ، ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ . يعنى : المُشركين . كأنه أقسَم بذلك . وقد ذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللهِ : ﴿ فَلا تَجْعَلْنِي ظَهِيرًا للمُجْرِمِينَ ﴾ . كأنّه على هذه القراءةِ دعا ربَّه ، فقال : اللهمَّ لن أكونَ لهم ظَهيرًا . ولم يَسْتَشْنِ عليه السلامُ حينَ قال : ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا . ولم يَسْتَشْنِ عليه السلامُ حينَ قال : ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا . فَابَتُلِي .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٢/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٥/٩ من طريق شيبان ، عن أبي هلال ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر ١٢٢/٥ ، ٢٣ ا إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ٣٠٤/٢، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ١١٤.

وكان قَتادةُ يقولُ في ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَلَنَّ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ . يقولُ : فلن أُعينَ بعدَها ظالمًا (١) على فَجْرِه (٢) ، قال : وقَلَّما قالها رجلٌ إلَّا ابتُلِيَ . قال : فابتُلِيَ كما تسمَعون (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَصَبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱلْمَتَنَصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُمُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيْ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: فأصبَح موسى فى مدينةِ فرعونَ خائفًا من جنايتِه التى جَنَاها، وقَتْلِه النفسَ التى قتَلها، أن يُؤخذَ فيُقتلَ بها، ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾ . يقولُ : يترقَّبُ الأخبارَ . أى : ينتظرُ ما الذى يتحدَّثُ به الناسُ ، مما هُم صانِعون فى أمرِه وأمرِ قتيله .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ / أبى أيوبَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا يَتَرَقَّبُ ﴾ الأخبارُ (؛ ) .

٤٨/٢٠

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت١ ، وتفسير عبد الرزاق : « فجرة » ، وفي ت٢ : « فخره » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ ، ٩٠ - ومن طريق ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٦/٩ - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م : « قال » .

والأثر جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

المحدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ خَاَيِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ . قال : خائفًا من قتلِه النفسَ ، [١/٥٥٥] يترقبُ أن يؤخذَ (١) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَاَبِهُا يَتَرَقَّبُ ﴾ . قال : خائفًا أن يُؤخذُ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى العباسُ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أُتِيَ فرعونُ ، فقيل له : إن بنى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٧/٩ عن معمر به قتادة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٥٧/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « فإذا » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م : « قال بنو » .

إسرائيلَ قد قتلوا رجلًا من آلِ فرعونَ ، فخذْ لنا بحقّنا ، ولا تُرخّصْ لهم في ذلك . فقال : ابْغوني قاتلَه ومَن يشهدُ عليه ، لا يستقيمُ أن نَقْضِي بغيرِ بيِّنةٍ ولا ثَبَتِ (1) فاطلُبوا ذلك . فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئًا ، إذ مرَّ موسى من الغدِ ، فرأى ذلك الإسرائيليَّ يقاتلُ فرعونيًا ، فاستغاثه الإسرائيليُّ على الفِرعونيُّ ، فصادَفَ موسى وقد نيرم على ما كان منه بالأمسِ ، وكره الذي رأى ، فغضِب موسى ، فمدَّ يدَه وهو يريدُ أن يبطش بالفِرعونيُّ ، فقال للإسرائيليِّ لِما فعل بالأمسِ واليومِ : ﴿ إِنّكَ لَغُونُ مُ مِينٌ ﴾ . فنظر الإسرائيليُّ إلى موسى بعدَ ما قال هذا ، فإذا هو غضبانُ كغضبِه بالأمسِ إذ قتلَ فيه الفِرعونيُّ ، فخاف أن يكونَ بعدَ ما قال له : ﴿ إِنّكَ لَغُونُ مُ مُينٌ ﴾ إيّاه أرادَ ، ولم يكن أرادَه ، إنّما أرادَ الفِرعونيُّ ، فخاف الإسرائيليُّ ، (فحاجز الفرعونيُّ ) ، فقال : ﴿ يَنْهُوسَيَّ أَرُيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ أِن تُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ جَبَّالًا فِي الْمُرْضِيَّ أَرُيدُ أَن تَقْتُلُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ أَن يكونَ إيَّاه أراد موسى لِيقْتُلَه ، فتتارَكا أَن . الْمُرْضَى أَن يكونَ إيَّاه أزاد موسى لِيقْتُلَه ، فتتارَكا أَن . الْمُرضَى أَن يكونَ إيَّاه أزاد موسى لِيقْتُلَه ، فتتارَكا أَن . المُؤَن جَبَّالًا فِي الْمُوسَى اللهُ عَلَمْ والله ، في الله في عَلْكَ مَا قَالَ ذَكُونَ إيَّاه أزاد موسى لِيقَتُلَه ، فتتارَكا أَن .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُم ﴿ \* قَال : الاستنصارُ والاسْتِصْراخُ واحدُ (\* ) .

حَدَّثنا موسى ، قال: ثنا عمرُو ، قال: ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى السَّدَى : ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى السَّنَصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُم ﴾ . يقولُ : يستَغيثُه (١) .

<sup>(</sup>١) الثبت : الحجة والبينة . اللسان (ث ب ت) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « فحاجه » .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ ، وليس هذا اللفظ عند عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/١٢٣ إلى عبد الزراق وعبد بن حميد وابن المنذر ، وليس هذا اللفظ عند عبد الزراق .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت، ت، ت: « يستعينه » .

والأثر تقدم أوله في ص ٥٥٠ .

/ حدَّثنا ابنُ حمید، قال: ثنا سلمهُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال: لما قَتَل موسی ۴۹/۲۰ القتیلَ ، خرَج فَلحِق بمنزلِه من مصرَ ، وتحدَّث الناسُ بشأنِه ، وقیل: قتَل موسی رجلًا . حتی انتَهی ذلك إلی فرعونَ ، فأصبَحَ موسی غادیًا الغَدَ ، وإذا صاحبُه بالأمسِ معانِقٌ رجلًا آخرَ من عدوِّه ، فقال له موسی : ﴿ إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُّبِينٌ ﴾ أمسِ رجلًا ، واليومَ آخرَ!

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن الأعمشِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ والشَّيْبانيِّ ، عن عكرِمةَ ، قال : الذي اسْتَنصَره هو الذي اسْتَصْرَخه (۱) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنفُوسَى أَنْرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ يَمُوسَى أَنْرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴿ إِلَى الْمُصَلِحِينَ ﴿ إِلَى الْمُصَلِحِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَا قَالُمُ اللَّهُ مَا قَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه : فلمَّا أن أرادَ موسى أن يبطِشَ بالفرعونيِّ الذي هو عدوٌ له ولا سرائيليِّ ، قال الإسرائيليُّ لموسى وظنَّ أنه إيَّاه يريدُ : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَقْسُا الْإِسْرَائيلِيُّ ﴾ ؟

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سَعِيدٌ ، عن قتَادةَ : ﴿ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُقٌ لَهُمَا ﴾ . قال : خافه الذي من شيعتِه حينَ قال له موسى : ﴿ إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُبِينٌ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٥٧/٩، من طريق حفص، عن الشيبانى، عن عكرمة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٣/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ عن معمر ، عن قتادة بنحوه .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال موسى للإسرائيلى : ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُبِينٌ ﴾ . ثم أقبَلَ لينصُرَه ، فلما نظر إلى موسى قد أقبَل نحوَه ، ليبطِشَ بالرجلِ الذي يقاتلُ الإسرائيليّ ، قال الإسرائيليّ ، وفَرِق من موسى أن يبطِشَ به ؛ من أجلِ أنه أغلَظ له الكلام : ﴿ يَنْمُوسَى آتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ أَن يُريدُ إِنّا أَن تَكُونَ جَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾ . فتركه موسى (١) .

حدَّ ثنا [١/١٥٥ ط] القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبى بكر بن عبد الله ، عن أصحابه ، قال : نَدِم بعدَ أن قتل القتيل ، فقال : ﴿ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ النَّمْ عَدُوً مُّضِلٌ مُّيِنُ ﴾ . قال : ثم اسْتَنصَره بعدَ ذلك الإسرائيلي على قِبْطيّ الشَّيْطَانِ إِنَّمُ عَدُو مُّ مُُعِينُ ﴾ . قال : ثم اسْتَنصَره بعدَ ذلك الإسرائيلي على قِبْطيّ ، ظنَّ آخرَ ، فقال له موسى : ﴿ إِنَّكَ لَغُويِ مُّ مُعِينُ ﴾ . فلمّا أرادَ أن يبطش بالقِبْطيّ ، ظنَّ الإسرائيلي أنه إيّاه يريدُ ، فقال : ﴿ يَعُوسَى آثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا الإسرائيلي أنه إيّاه يريدُ ، فقال : ﴿ يَعُوسَى آثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال: وقال ابنُ جُرَيج ، أو ابنُ أبى نجيح - الطبرى يَشك ، وهو فى الكتابِ ابنُ أبى نجيح - الطبرى يَشك ، وهو فى الكتابِ ابنُ أبى نجيح -: إنَّ موسى لما أصبَح ، أصبَح نادمًا تائبًا ، يودُّ أن لم يبطِشْ بواحدٍ منهما ، وقد قال للإسرائيليِّ : ﴿ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴾ . فعَلِم الإسرائيليُّ أنَّ موسى غيرُ ناصرِه ، فلمَّا أرادَ الإسرائيليُّ أن يبطِشَ بالقِبْطيِّ نهاه موسى ، ففرق الإسرائيليُّ من موسى ، فقال : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كُمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلأَمْسِ ﴾ ؟ فسعى بها القِبْطيُّ .

/ وقولُه : ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا

0./4.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٥٨/٩ من طريق عمرو بن حماد به مختصرًا ، وتقدم أوله فى ص ١٥٠ . (٢) بعده فى م : « أن » .

عن قيلِ الإسرائيليِّ لموسى : ﴿ إِن تُرِيدُ ﴾ : ما تريدُ إلَّا أن تكونَ جبَّارًا في الأرضِ .

وكان من فِعْلِ الجبابرةِ قتلُ النفوسِ ظلمًا بغيرِ حقٌ . وقيل : إنَّما قال ذلك لموسى الإسرائيليُ ؛ لأنَّه كان عندَهم مَن قتَل نفسَين من الجبابرةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا هشيمُ بنُ بشيرٍ ، عن إسماعيلَ بنِ سالمٍ ، عن الشعبيّ ، قال : من قتل رجلين فهو جبَّارٌ . قال : ثم قرأ : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنْلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ أَن يُرْدِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادة : ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ : إن الجبابرة هكذا ، تقتلُ النفسَ بغيرِ النفسِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، قال : قال ابنُ جُرَيجٍ : ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : تلك سِيرةُ الجبابرةِ أن تقتلَ النفسَ بغير النفس .

وقولُه : ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ . يقولُ : وما تريدُ أن تكونَ ممن يعمَلُ في الأرض بما فيه صلاحُ أهلِها ، من طاعةِ اللهِ .

وذُكِر عن ابنِ إسحاقَ أنَّه قال في ذلك ما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾ . أي : ما هكذا يكونُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٦٤/٩ عن يزيد بن هارون به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٣/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩٥٩ معلقًا .

الإصلاع<sup>(۱)</sup>.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنْ ٱللَّهُ مِنْ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكُ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ .

ذُكِر أن قولَ الإسرائيليِّ سَمِعه سامعٌ فأَفشاه ، وأَعْلَمَ به أَهلَ القتيلِ ، فحينئذِ طلَب فرعونُ موسى مُخْبِرٌ ، وأَمَر بقَتْلِه ، فلما أَمَر بقتلِه ، جاء موسى مُخْبِرٌ ، وأخبَره بما قد أَمَر به فرعونُ في أمرِه ، وأشار عليه بالخروج من مصرَ بلدِ فرعونَ وقومِه .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني العباسُ، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ، قال: ثنا القاسمُ بنُ أبي أيوبَ، قال: ثنى سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: انْطَلَق الفِرعونيُ الذي كان يقاتلُ الإسرائيليُّ إلى قومِه، فأخبَرهم بما سمِع من الإسرائيليُّ من الخبرِ حينَ يقولُ: ﴿ أَثَرِيدُ أَن تَقْتُلنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِنُ ﴾، فأرسَلَ فرعونُ الذَّبُاحين لقَتْلِ موسى، فأخذوا الطريق الأعظم، وهم لا يخافون أن يفوتَهم، وكان رجلٌ من شيعةِ موسى في أقصَى المدينةِ ، فاختصر طريقًا قريبًا، حتى سبَقَهم إلى موسى، فأخبَره الخبرَ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ ، قال : أعْلَمهم القِبطيُّ الذي هو عدوٌ / لهما ، فأتمر الملأُ ليقتُلوه ، فجاء رجلٌ من أقصى المدينةِ . وقرأ :

01/4.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٩٥ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

﴿ إِنَ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : كنَّا نحدُّثُ أنه مؤمنُ آلِ فرعونَ (١) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى ، قال : ذهَب القبطى ، يعنى الذى كان يقاتلُ الإسرائيليّ ، فأفْشَى عليه أن موسى هو الذى قتل الرجلَ ، فطلَبه فرعونُ وقال : خُذُوه ، فإنه صاحبُنا . وقال للذين يَطلُبونه : اطْلُبوه فى بُنيَّاتِ الطريقِ ، فإن موسى غلامٌ لا يهتَدى الطريقَ . وأخذ موسى فى بُنيَّاتِ الطريقِ ، وقد جاءه الرجلُ فأخبَره : ﴿ إِنَ الْمَلَا الْمَلُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن أصحابِه ، قالوا : لما سمِع القبطىُ قولَ الإسرائيليِّ لموسى : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا عَن أَصحابِه ، قالوا : لما سمِع القبطىُ قولَ الإسرائيليِّ لم يقال : إن موسى هو قتل صاحِبَكم . ولو لم يَسْمَعْه من الإسرائيليِّ لم يعلَمْه أحدٌ ، فلمَّا عَلِم موسى أنهم قد عَلِموا خرَج هاربًا ، فطلَبه القومُ فسبَقهم . قال : وقال ابنُ أبى نجيح : سعَى القِبطىُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : [٢/٢٥٥٠] ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، قال : قال الإسرائيليُّ لموسى : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ . وقِبْطيِّ قريبٌ منهما يسمَعُ ، فأفشَى عليهما (٤) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، قال : سمِع ذلك عدوٌ ، فأفشَى عليهما (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) بنيات الطريق: الطرق الصغار تتشعب من الجادة. اللسان (ب ن ي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩١/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٠/٩ من طريق عمرو بن حماد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ عن معمر عن قتادة قوله .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٣/٥ إلى ابن المنذر .

وقولُه: ﴿ وَجَآءَ رَجُٰلُ ﴾ ذُكر أنَّه مؤمنُ آلِ فرعونَ ، وكان اسمُه فيما قيلَ سَمْعانَ . وقال بعضُهم: بل كان اسمُه شَمْعونَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، أُخبَرنى وهبُ بنُ سليمانَ ، عن شُعَيبِ الجَبَائيِّ ، قال : اسمُه شَمْعونُ ، الذي قال لموسى : ﴿ إِنَ لَيَقْتُلُوكَ ﴾ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أصبَح الملاُ مِن قومِ فرعونَ قد أَجْمَعُوا لَقَتْلِ مُوسَى فيما بلَغهم عنه ، فجاء رجلٌ من أقصَى المدينةِ يسعَى ، يُقالُ له : سَمْعَانُ . فقال : ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ إلى موسى ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكَ أَلْمَكُ أَنْ يَاكُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَكَ أَلْمَكُ أَتَعِمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ (٢) .

وقولُه : ﴿ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ . يقولُ : مِن آخرِ مدينةِ فرعونَ ، ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ . يقولُ : يعجَلُ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ : ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ . قال : يَعْجَلُ ليس بالشَّدِّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٥٩٥ من طريق حجاج، وأخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٠٢ ، ٩٤/٢ من طريق وهب بن سليمان به ومسماه : لسمعان به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩٥٩/ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ عن معمر به .

وقولُه: ﴿ قَالَ يَكُوسَنَ إِنَ الْمَكُذَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: قال الرجلُ الذي / جاء من أقصَى المدينةِ يسعَى لموسى : يا موسى ، إن أشراف ٢/٢٠ قومِ فرعونَ ورُؤساءَهم يَتُوامَرون (١) بقَتْلِك ، ويتَشاورُون ويَرْتَعُون فيه (٢) . ومنه قولُ الشاعر (١) :

مَا تَــُأْتَمِــرُ فِينَـا فَــَأَمْــــ ــــرُكَ فَـى يَمِينِكَ أَو شِـمـالِـكُ يعنى: مَا تَرْتَئَى وتَهِمَّ بهِ. ومنه قولُ النَّمِـرِ بنِ تَوْلَبِ<sup>(٣)</sup>:

أَرَى النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا شِيمَةً وفى كُلِّ حادِثَةِ يُـؤْتَمَوْ أى: يُتَشاوَرْ ويُرتأى فيها.

وقولُه : ﴿ فَاَخْرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ . يقولُ : فاخْرُجْ من هذه المدينةِ ، إنى لك في إشارتي عليك بالخروج منها من التَّاصِحين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَنَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ (آبُ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْفَآءَ مَذَيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتٍ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ الطَّلِلِمِينَ (آبُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكره : فخرَج موسى من مدينةِ فرعونَ خائفًا من قتلِه النفسَ أن يُقْتَلَ به ، ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾ . يقولُ : ينتظرُ الطلَبَ أن يُدركه فيأخُذَه .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَالِهُ اللهِ عَلَى مَنْهَا خَالِهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مِنَ الْقَوْمِ خَالِهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مِنَ الْقَوْمِ

<sup>(</sup>۱) في م : « يتآمرون » .

<sup>(</sup>٢) في م : « فيك » .

<sup>(</sup>٣) في التبيان ١٢٣/٨ مجاز القرآن ١٠٠/٢، وتفسير القرطبي ٢٦٦/١٣ . وينظر شعره المجموع ص ٥٦ .

### ٱلظُّللِمِينَ ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قَتادة : ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ أَن يَأْخَذُه الطَّلَبُ (١) . قال : خائفًا من قتلِ النفسِ ، يترقَّبُ أن يأخذَه الطَّلَبُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ذُكر لى أنه خرَج على وجْهِهِ خائفًا يترقَّبُ ، ما يَدْرى أَىَّ وَجْهِ يسلُكُ ، وهو يقولُ : ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِلِمِينَ ﴾ (٢)

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِهُ الطَّلَبَ مخافةً .

/ وقولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى وهو شاخصٌ عن مدينةِ فرعونَ خائفًا: ربِّ نَجِّني مِن هؤلاء القومِ الكافرين الذين ظلَموا أنفُسَهم بكفرهم بك .

وقولُه: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ مَذَيَكَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولمَّا جعَل موسى وجُهَه نحوَ مدينَ ماضِيًا إليها ، شاخصًا عن مدينةِ فرعونَ ، وخارجًا عن سلطانِه ، ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ .

وعنَى بقولِه : ﴿ تِلْفَآءَ ﴾ : نحوَ مدينَ . ويُقالُ : فعَل ذلك من تلقاءِ نفسِه . يعنى به : مِن قِبَلِ نفسِه . ويُقالُ : دارُه تلقاءَ دارِ فلانٍ . إذا كانت مُحاذِيتَها .

04/4.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٨٩/٢ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٩٥٧/٩ - عن معمر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٠/٩ من طريق سلمة به .

ولم يُصرَفِ اسمُ مدينَ ؛ لأنها اسمُ بلدةٍ معروفةٍ ، كذلك تفعلُ العربُ بأسماءِ البلادِ المعروفةِ ومنه قولُ الشاعرِ (١) :

رُهْبانُ مَدْيَنَ لَوْ رأَوْكِ تَنزَّلُوا والعُصْمُ مِنْ شَعَفِ العَقولِ الفادِرِ وقولُه: ﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوْلَهُ السّبِيلِ ﴾ . يقولُ : عسى ربّى أن ييّن لى قَصْدَ السبيلِ إلى مدينَ . وإنما قال ذلك لأنه لم يكنْ يَعرِفُ الطريقَ إليها .

وذُكِر أن اللهَ قيَّض له إذ قال : ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . مَلكًا سَدَّده الطريقَ وعرَّفه إيَّاه .

### ذِكرُ الرواية بِذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدى ، قال : لمَّا أَخَد موسى فى بُنَيَّاتِ الطريقِ ، جاءه مَلَكٌ على فرسٍ ، بيدِه عَنزةٌ ، فلمَّا رآه موسى سجد له من الفَرَقِ ، قال : لا تَسْجُدْ لى ، ولكن اتبِعْنى . فاتَّبَعَه ، فهَداه نحوَ مدينَ ، وقال موسى وهو مُتَوجِّةٌ نحوَ مدينَ : ﴿ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . فانطلق به [٢/٢ه ه ط] حتى انتهى به إلى مَدينَ .

حدَّثنى العباسُ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : خرَج موسى مُتَوجِّها نحوَ مدينَ ، وليس له علمٌ بالطريقِ إلا مُحسنَ ظنّه بربّه ، فإنه قال : ﴿ عَسَىٰ رَقِتَ أَن مَدينَ ، وليس له علمٌ بالطريقِ إلا مُحسنَ ظنّه بربّه ، فإنه قال : ﴿ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسّكِيلِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو جرير ، وتقدم في ۹۸/۸ ه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٠/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

0 2/4.

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ذُكِر لَى أَنه خرَج وهو يقولُ : ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . فهيَّأ اللهُ الطريقَ إلى مدينَ ، فخرَج من مصرَ بلا زادٍ ولا جِذاءٍ ، ولا ظَهْرٍ ولا درهم ولا رغيفٍ ، خائفًا يترقَّبُ ، حتى وقَع إلى أُمَّةٍ من الناس يَسْقُون بَدينَ (١) .

حدَّ ثنا أبو عمار الحسينُ بنُ حريثِ المَوْوَزِيُّ ، قال : ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، قال : حرَج موسى من مصرَ المحمشِ ، وبينَها وبينَها مسيرةُ ثمانِ . قال : وكان يقالُ : نحوٌ مِن الكوفةِ إلى البصرةِ ، ولم يَكُنْ له طعامٌ إلا وَرَقُ الشَّجرِ ، وخرَج حافيًا ، فما وصَل إليها حتى وقع خُفُ قدَمِهِ ()

حدَّ ثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عَثَّامٌ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن المِنْهالِ ، عن سعيدِ ، عن ابنِ عباسٍ ، / قال : لمَّ خرَج موسى من مصرَ إلى مدينَ ، وبينَه وبينَها ثمانِ ليالِ ، كان يقالُ : نحوٌ من البصرةِ إلى الكوفةِ . ثم ذكر نحوَه (٢) .

وَمَدِينُ كَانَ بِهَا يُومِئُذِ قُومُ شَعِيبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ يَلْفَآءَ مَذْيَرَے ﴾ : ومدينُ : ماءٌ كان عليه قومُ شعيبٍ ('') ، ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِبَ أَن يَهْدِينِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٠/٩ ، ٢٩٦٢ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٧/١، ٣ عن على بن الحسين ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦١/٩ عن على بن الحسين ، عن أبي كريب محمد بن العلاء به .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « فرعون » .

سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾(١).

وأما قولُه : ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . فإن أهلَ التأويلِ اختَلفوا في تأويلِه نحوَ قولِنا فيه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . قال: الطريق إلى مدينَ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادةً: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾. قال: قَصْدَ السَّبيلِ ".

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عَبَّادُ بنُ راشدِ ، عن الحسنِ : ﴿ عَسَىٰ رَبِّ اَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . قال : الطريقَ المستقيمَ (') .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦١/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٢٦ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦١/٩ من طريق القاسم بن أبى بزة عن مجاهد ، وعزاه السيوطى فى الدر ١٢٤/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٠٩ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦١/٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦١/٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به .

القولُ تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن دُونِهِمُ آمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ صَيِيرٌ لَهُ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولما ورَد موسى ماءَ مدينَ ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً ﴾ . يعنى : جماعةً ، ﴿ مِنْ ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونِ ﴾ نَعَمَهم ومواشِيَهم .

وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ''موسى ، قال : ثنا'' عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِن الناسِ يَسْقُون ('') .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَمَّةُ مِنَ النّاسِ ﴾. قال: أُناسًا (٣) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهد مثلَه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : وقَع إلى أُمَّةٍ من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٢/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦٢/٩ من طريق ورقاء به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٠٠ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

الناسِ يَسْقُونَ بمدينَ ، أهلِ نَعَمٍ وشاءٍ (١).

/ حدَّثنا على بنُ موسى وابنُ بشَّارٍ ، قالا : ثنا أبو داودَ ، قال : أخبَرنا عِمرانُ ١٠٥٠٠ الفَطَّانُ ، قال : ثنا أبو حمزةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَكَ ﴾ . قال على بنُ موسى : قال : مثلُ (الله ماءِ جَوْبِكُم الله هذا . يعنى المُحدثة (الله معنى : مثلُ الله محدثتِكم هذه . يعنى : جَوْبِكم الله هذا .

وقولُه: ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ ﴾ يقولُ : ووجد من دونِ الأُمَّةِ الناسِ الذين هم على الماءِ ، امرأتينِ تذودان . يعنى بقولِه : ﴿ تَذُودَانَ ﴾ : تَحْيِسان غَنمَهما . يقالُ منه : ذاد فلانٌ غَنمَه وماشيتَه . إذا أراد شيءٌ من ذلك يَشِذُ ويندَهُ ، فردَّه ومنعه ، يذودُها ذَوْدًا . وقال بعضُ أهلِ العربيةِ من الكوفيين (٥) : لا يجوزُ أن يُقالَ : ذدتُ الرجلَ . بمعنى : حبستُه ، إنما يُقالَ ذلك للغنمِ والإبلِ . وقد يُجوزُ أن يُقالَ : ذدتُ الرجلَ . بمعنى : حبستُه ، إنما يُقالَ ذلك للغنمِ والإبلِ . وقد رُوى عن النبيِّ عَيِّلِيَّهُ أنه قال : ﴿ إني لبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ بعصاى ﴾ (١) . فقد جعل الذَّودَ عَيِّلِيَّهُ في الناسِ . ومنَ الذَّودِ قولُ سُويدِ بنِ كُراع (٢) :

أَبِيتُ عَلَى بابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَذُودُ (٨) بِها سِرْبًا مِنَ الوَحْشِ نُزَّعا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٢/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢ – ٢) فى ت١ ، ت٢ : « ماحدثكم » . والجَوْب : الفجوة بين البيوت يجتمع فيها الماء . ينظر تاج العروس (ج و ب) .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « المحاقة » .

<sup>(</sup>٤) في م : « جوابكم » .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء في معاني القرآن ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٨٠/٥ - ٢٨٣ (الميمنية) ، ومسلم (٣٧/٢٣٠١) من حديث ثوبان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن ١٠١/٢ ، والشعر والشعراء ٢٣٥/٢ ، والبيان والتبيين ١٢/٢ .

<sup>(</sup>٨) في الشعر والشعراء ، والبيان والتبيين : « أصادي » . وعليها لا شاهد فيه .

# وقولُ الآخرِ (١):

وَقَدْ سَلَبَتْ عَصَاكَ بَنُو تَمِيمٍ آرِهِ وَمَا تَدْرِي بأَيِّ عَصًا تَذُودُ وبنحو الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ تَذُودَانِ ﴾ . يقولُ : تَحْبِسانِ .

حدَّثنى العباسُ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ قَالَ : ثنى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ قَالَ : تعنى بذلك أنهما حابِستانِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي الهيثمِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرِ في قولِه : ﴿ ٱمۡرَأَتَـيۡنِ تَـٰذُودَانِّ﴾ . قال : حابِسَتَين (٣) .

حدَّ ثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌ و ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِ ﴾ . يقولُ : تَحبِسانَ غَنمَهما ('') .

واختلف أهلُ التأويلِ في الذي كانت عنه تذودُ هاتان المرأتان ؛ فقال بعضُهم: كانتا تذودان غَنَمَهما عن الماءِ حتى يَصْدُرَ عنه مواشي الناسِ ، ثم تَسْقيان

<sup>(</sup>١) هو جرير ، والبيت في ديوانه ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦٢/٩ من طريق يزيد بن هارون به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥١ إلى ابن المنذر ، وهو جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه فى ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٢/٩ معلقًا .

<sup>(</sup>٤) تقدم أوله في ص ١٥٠ .

ماشيتهما لضَعْفِهما.

07/7.

### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبَرنا مُحصين ، عن أبى مالكِ قولَه : ﴿ ٱمۡرَأَتَـيْنِ تَذُودَانِكِ . قال : تَحبِسانَ غَنمَهما عن الناسِ ، حتى يَفْرُغوا وتَخْلُوَ لهما (١) البئر (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ ، وهو ماءُ مدينَ ". يعنى : من دونِ القومِ ، ﴿ تَذُودَانِكَ غَنمَهما عن الماءِ ، وهو ماءُ مدينَ ".

وقال آخرونَ : بل معنى ذلك : تذودان الناسَ عن غَنمِهما .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتَادةَ : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ . قال : (وهي في بعضِ القراءةِ : (ووجدَ من دونِهم امرأتين حابستين تذودان) . أي : حابِسَتين شاءَهما ، تذودان الناسَ عن شائِهما (.)

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيانَ، عن معمرٍ، عن

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « لهم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦٢/٩ من طريق هشيم به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٠٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٢/٩ ، ٢٩٦٣ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م . وذكر الفراء في معاني القرآن ٣٠٥/٢ أن قراءة عبد الله : (ودونَهم امرأتان حابستان) .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ١٩٩/٦.

أصحابه: ﴿ تَذُودَانِّهُ . قال: تذودانِ الناسَ عن غَنمِهما(١).

وأولى التأويلين فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : تَحبِسان غَنمَهما عن الناسِ حتى يَفْرُغوا مِن سَقْي مواشِيهم .

وإنما قُلنا: ذلك أولى بالصوابِ ؛ لدَلالةِ قولِه: ﴿ مَا خَطْبُكُمُ الْقَالَتَ لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاء ﴾ على أن ذلك كذلك ، وذلك أنَّهما إنَّما شكتا أنهما لا تَسْقيان حتى يُصْدِرَ الرَّعاء ؛ إذ سألَهما موسى عن ذَوْدِهما غنمَهما ، ولو كانتا تَذودان عن غنمِهما الناسَ ، كان لا شَكَّ أنهما كانتا تُخبِران عن سببِ ذَوْدِهما عنها (٢) الناسَ ، لا عن سببِ تأخُّرِ سَقْيِهما إلى أن يُصْدرَ الرعاء .

وقولُه: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى للمرأتين: ما شأنُكما وأمْرُكما ، تَذودان ماشِيتَكما عن الناسِ ؟ هلا تَسْقُونها مع مواشى الناسِ ؟ والعربُ تقولُ للرجلِ : ما خَطْبُك ؟ بمعنى : ما أمْرُك وحالُك ؟ كما قال الراجزُ (٣) :

يا عَجَبًا مَا خَطْبُهُ وخَطْبَى وبنحوِ الذي قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا العباسُ ، قال: ثنا يزيدُ ، قال: أخبَرنا الأصبغُ ، قال: أخبَرنا القاسمُ ، قال: ثنى سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: قال لهما: ما خَطْبُكما مُعْتزِلَتين لا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٠/٢ عن معمر ، عن الكلبي .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « عنهما » .

<sup>(</sup>٣) هو رؤبة ، والرجز في ديوانه (مجموع أشعار العرب) ص ١٦ .

تَسْقِيان مع الناس (١) ؟

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : وجَد لهما رحمةً ، و حَدُلهما رحمةً ، و حَدُلهما خشيةٌ ؛ لِمَا رأى من ضعفِهما وغَلَبةِ الناسِ على الماءِ دونَهما ، فقال لهما : ﴿ مَا خَطْبُكُما ﴾ ؟ أى : ما شَأْنُكما (٢) ؟

/ وقولُه: ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآةُ ﴾ . يقولُ جلّ ثناؤُه: قالت ٧/٢٠ المرأتان لموسى: لا نَسْقى ماشِيَتنا حتى يُصْدِرَ الرعاءُ مواشيَهم؛ لأنَّا لا نُطيقُ أن نَسْقى، وإنجا نَسْقى مواشِيَنا ما أَفْضَلَتْ مواشى الرَّعاءِ فى الحوضِ.

والرِّعاءُ، جمعُ راعٍ، والراعى جَمْعُه رِعاءٌ، ورُعاةٌ، ورُعْيَانٌ.

وبنحوِ الذى قُلنا فى تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى العباسُ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما قال موسى للمرأتين : ﴿ مَا خَطْبُكُمُ أَلَى ؟ قالتا : ﴿ لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أَهُ وَٱبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ . أى : لا نستطيعُ أن نَسْقى حتى يَسقى الناسُ ، ثم نَتَتَبَّعُ فَضلاتِهم (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ قولَه : ﴿ حَتَىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّعَاءَ ﴾ . قال : تنتظران تَسقيان مِن فُضُولِ ما فى الحياضِ ؛ حياضِ الرعاءِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٣/٩ من طريق يزيد بن هارون به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٣/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٤/٩ من طريق يزيد بن هارون به .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ قَالْتَ اللَّا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ ﴾ : امرأتان ، لا نستطيعُ أن نزاحمَ الرجالَ ، ﴿ وَأَبُونَا شَيْتُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن نفسِه ، ولا يَسْقِى ماشيتَه ، فنحنُ ننتظرُ الناسَ ، حتى إذا فَرَغوا أَسْقَيْنا ثم انْصَرَفْنا .

واختلفت القرَأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءً ﴾ ؛ فقراً ذلك عامةُ قرأةِ الحجازِ سوى أبي عمرو: ﴿ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴾ . بضم الياءِ (٢) وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو بفتح الياءِ (١) ، من : صدر (٤) الرّعاءُ عن الحوضِ . وأما الآخرون فإنّهم ضَمُّوا الياءَ ، بمعنى : أصْدَرَ الرعاءُ مواشِيَهم . وهما عندى قراءتان متقاربتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماءُ من القرأةِ ، فبأيّتِهما قرأ القارئُ ٣/٢٥٥٥٤] فمصيبٌ .

وقولُه : ﴿ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ . يقولان : لا يستطيعُ من الكِبَرِ والضَّعْفِ أن يَسْقَى ماشيتَه .

وقولُه: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ . ذُكِر أنَّه عليه السلامُ فتَح لهما عن رأسِ بئرٍ ، كان عليه (٥) حَجَرٌ لا يُطيقُ رفعه إلا جماعةٌ من الناسِ ، ثم اسْتَقى ، فسقَى لهما ماشيتَهما منه .

## ذِكُر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٤/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . النشر ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ ابن عامر . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في م: « يصدر ».

<sup>(</sup>٥) في م : « عليها » .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : فتَح لهما عن بئرٍ ، حَجَرًا عَلَى فيها ، فسَقَى لهما منها (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، 'عن مجاهدِ '' بنحوِه ، وزاد فيه : قال ابنُ جريجٍ : حَجَرًا '' كان لا يُطيقُه إلا عَشَرةُ رَهْطٍ .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا أبو معاويةً، عن الحجَّاجِ، عن الحكمِ، عن شريحٍ، قال: انتهَى إلى حَجَرٍ لا يرفعُه إلا عَشَرةُ رجالٍ، فرفَعه وَحْدَهُ.

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ ، قال : رحِمهما موسى حينَ قالتا : ﴿ لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصَّدِرَ ٱلرِّعَاءَ ۗ وَأَبُونَا شَيْتُ كَعَيِرٌ ﴾ . فأتى إلى البئرِ فاقْتَلَع صخرةً على البئرِ كان النفرُ مِن / أهلِ مَدْيَنَ يجتَمِعون عليها حتى ١٨/٢ يَوْفَعوها ، فسقَى لهما موسى دَلْوًا ، فأَرْوَتا غَنمَهما ، فرَجَعتا سريعًا ، وكانتا إنما تَسْقيان من فُضُولِ الحياضِ (٥) .

حدَّثنى العباسُ، قال: أخبَرنا يزيدُ، قال: أخبَرنا الأصبغُ، قال: ثنا القاسمُ، قال: ثنا القاسمُ، قال: ثنا سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾: فجعَل يغرِفُ في الدَّلوِ ماءً كثيرًا، حتى كانتا أوّلَ الرعاءِ رِيًّا، فانصرَفتا إلى

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٢٧ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢: ﴿ بِئُرا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ١٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٤/٩ من طريق عمرو بن حماد به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

أبيهما بغنمِهما (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ ، قال : تَصَدَّق عليهما نبيٌ اللهِ ﷺ ، فسقَى لهما ، فلم يَلبَثْ أَن أَرْوَى غَنمَهما .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةً ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : أَخَذ دَلْوَهما موسى ، ثم تقدَّم إلى السِّقاءِ بفضلِ قوَّتِه ، فزاحَم القومَ على الماءِ ، حتى أُخَّرَهم عنه ، ثم سقَى لِهما (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَقَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أُنزَلْتَ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴿ إِنَّى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فسقَى موسى للمرأتينِ أَمَّا ماشيتَهما، ثم تولَّى إلى ظلً شجرةٍ ذُكِر أَنَّها ( اسمرةً ( ) .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ثم تولَّى موسى إلى ظلِّ ، شجرةِ سَمُرةِ ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا ۖ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (١) .

حدَّثني العباسُ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا الأصبغُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال :

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٤/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت٢: « غنمهما » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) الشَّمُرة : من شجر الطلح ، والجمع سَمُر . اللسان (س م ر) .

<sup>(</sup>٦) تقدم أوله في ص١٥٠ .

ثنى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : انصرَف موسى إلى شجرةٍ ، فاسْتَظلَّ بظُلُها ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا ٓ أَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيدُ ﴾ (١) .

حَدَّثنى الحسينُ بنُ عمرو العَنْقَزِيُّ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عمرو بنِ ميمونِ ، عن عبد اللهِ ، قال : حثث على جَمَلِ لى ليلتين ، حتى صبَّحتُ مدينَ ، فسألتُ عن الشجرةِ التي أَوَى إليها موسى ، فإذا شجرة خضراءُ ترِفُّ ، فأهْوَى إليها جَمَلى ، وكان جائعًا ، فأخَذها جَمَلى ، فعالجَها ساعةً ، ثم لَفِظَها ، فدَعُوتُ اللهَ لموسى عليه السلامُ ، ثم انْصَرفتُ .

وقولُه: ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾: مُحتاجٌ. وَذُكِر أَن نبئ اللهِ موسى عليه السلامُ قال هذا القولَ وهو بجَهْدِ شديدٍ، وعَرَّض (' ذلك (للمرأتين تعريضًا لهما، لعلَّهما أن تُطعِماه (۲) مما به من شدَّةِ الجوع.

وقيل: إن الحيرَ الذي قال نبيُّ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ: ﴿ إِنِّي لِمَا أَنَزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾. إنما عُنى به شُبْعةٌ من طَعامٍ.

وبنحوِ الذى قُلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الفتون الطويل، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ : « أحثثت » ، وفي ت ٢ : « احس » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٢٣٧/٦ عن المصنف ، وأخرجه الحاكم ٥٧٦/٢ من طريق إسرائيل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٢٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أعرض » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « المرأتين مَعرضًا » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت١، ت٠.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « يطعماه » .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما هرَب موسى عَلِيلَةٍ / من فرعونَ أصابه جوعُ شديدٌ ، حتى كانت تُرَى أمعاؤُه من ظاهرِ الصِّفاقِ (١) ، فلما سقَى (١) للمرأتين ، وأَوَى إلى الظلِّ قال : ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيدُ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، قال : ثنا عنبسةُ ، عن أبى محصَينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ ﴾ . قال : ورَد الماءَ وإنه لَيْتراءَى خُضْرةُ البَقْلِ فى بطنِه من الهُزالِ ، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ قال : شُبعةٍ .

حدَّثنى نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدِيُّ ، قال : ثنا حَكَّامُ بنُ سَلْمٍ ، عن عنبسةَ ، عن أبى حُصَينِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ ﴾ . قال : ورَد الماءَ وإنّ خُضْرةَ البَقْلِ لتُتَرَاءى فى بطنِه من الهُزالِ (١٠) .

حدَّثني نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنا حكامُ بنُ سَلْمٍ ، عن عنبسةَ ، عن أبي مُحصَينِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ : ﴿ إِنِي لِمَا آَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قال : شُبْعَةٍ به مَئذُ (٥) .

<sup>(</sup>١) الصفاق : جلدة البطن السفلي ثما يلي سواد البطن . خلق الإنسان في اللغة ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت١ : ( أسقى » ، وفي ت٢ : ( استقى » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٥/٥ إلى ابن أبى حاتم، وأخرجه ابن أبى شيبة ٢١٦/١٣ من طريق سعيد بن جبير به بمعناه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩٧/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦١/٩ من طريق حكام بن سلم به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه : [۲/٥٥٥] ﴿ فَقَـالُ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِـيْرُ ﴾ . قال : قال هذا وما معه درهمٌ ولا دينارٌ ( ) .

قال: ثنا سفيانُ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنِّي لِمَاۤ أَنَزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قال: ما سأل إلا الطَّعامُ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن سفيانَ الثوريِّ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾ . قال : ما سأل ربَّه إلا الطعامُ (١) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾ . قال : قال ابنُ عباسٍ : لقد قال موسى ، ولو شاء إنسانٌ أن ينظرَ إلى خُضْرةِ أمعائِه من شدَّةِ الجوع ، وما يسألُ اللهَ إلا أَكْلةً (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ . قال : كان نبى اللهِ بجَهْدِ (٣) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ في قولِه : ﴿ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ . قال : بلَغني أن موسى قالها وأشمَع المرأة ('') .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى الفريابي وأحمد .

<sup>(</sup>۲) تقدم أوله في ص٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٠/٢ عن معمر ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٢٣٧/٦ .

قُولَهُ : ﴿ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قال : طعام (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قال : طعام .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . قال : الطعامَ يَسْتَطْعِمُ ، لم يكنْ معه طعامٌ ، وإنما سأل الطعامَ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأْ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (أَنَّ ) ﴾.

يقولُ تعالى ذكره: فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقَى لهما، تمشى على استحياء من موسى، قد ستَرت وجهَها بثوبِها.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا أبو السائبِ والفضلُ بنُ الصبَّاحِ ، قالا : ثنا ابنُ فُضَيلِ ، عن ضِرارٍ ، عن عن عن عن عن عن عن عبدِ اللهِ بنِ أبى الهُذَيلِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللهُ عنه فى قولِه : ﴿ فَجَاَّءَتُهُ إِلَّهُ مَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْياءٍ ﴾ . قال : مُستترةً بكُمٌّ دِرْعِها ، أو بكُمٌّ قميصِها (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٢٧ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٧ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « بن » . والمثبت هو الصواب ، وضرار هو ابن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني . ينظر تهذيب الكمال ٣٠٦/١٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٤/٩ من طريق عبد الله بن أبي الهذيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥/٥ إلى سعيد بن منصور .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، عن حمادِ بنِ عمرِو الأَسَدَّى ، عن أبى سِنانٍ ، عن ابنِ أبى الهُذَيلِ ، عن عمرَ رضِي اللهُ عنه ، قال : واضعةً يدَها على وجهِها مستترةً .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن نَوْفِ : ﴿ فَجُاءَتُهُ إِحْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءً ﴾ . قال : قد سترت وجهها بيدِها (١) . قال : ثنا يحيى ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن نَوْفِ بنحوه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن نَوْفِ : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَـآءِ ﴾ . قال : قائلةً بيدِها (١) على وجهِها . ووضَع أبى يدَه على وجهِه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَعْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءً ﴾ . قال : ليست بسَلْفَع مِن النساءِ (٢) خَرّاجة وَلَّاجة ، واضعة ثوبَها على وجهِها ، تقولُ : ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن عمرِو بنِ ميمونِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللهُ عنه : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِى عَلَى ميمونِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللهُ عنه : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِى عَلَى السَّيَحْيَاءِ ﴾ . قال : لم تكنْ سَلْفعًا من النساءِ خَرَّاجةً ولَّاجةً ، قائلةً بيدِها على وجهِها : ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيلَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ (") .

<sup>(</sup>١) في م : ١ بيديها ، .

<sup>(</sup>٢) السلفع من النساء : البذيئة الفحاشة القليلة الحياء . اللسان ( س ل ف ع ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١/ ٥٣٠، ٥٣١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٥/٩ ، والحاكم ٤٠٧/٢ من طريق إسرائيل به .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، قال : ثنا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، قال : سَمِعتُ الحسنَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى السَيْحَيْلَ عِلَى الْبَدَاءِ .

حَدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ تَمْشِي عَلَىٰ السَّيِّحْيَاءِ ﴾ . قال : أتَته تمشِي على استحياءِ منه (١) .

١١/٢٠ / حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّتِحْياءِ ﴾ . قال : واضعةً يدَها على جَبِينها .

وقولُه: ﴿ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ قَالَت المرأةُ التي جاءت موسى تَمْشِى على استحياءٍ: ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ ﴾ . تقولُ : ليُثيبَكَ ﴿ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ .

وقولُه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ . يقولُ : فمضَى موسى معها إلى أبيها ، فلمَّا جاء أباها وقصَّ عليه قصَصَه مع فرعونَ وقومِه من القِبطِ ، قال له أبوها : ﴿ لَا تَخَفَّ ﴾ فقد ﴿ نَجَوْتَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . يعنى : من فرعونَ وقومِه ؛ لأنه لا سلطانَ له بأرضِنا التي أنت بها .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذَكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني العباسُ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : ثنا الأصبغُ ، قال : ثنا القاسمُ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ مجبَيرِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : استَنكر أبو الجاريتين سُرعة [٢٥٥٤/٢]

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص٥٥٠ .

صُدُورِهما بغَنمِهما مُفَّلًا بِطانًا (') ، فقال : إن لكما اليومَ لشأنًا – قال أبو جعفر : أَحْسَبُه قال : فأخبَرتاه الخبرَ – فلمَّا أتاه موسى كلَّمه ، ﴿ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ . ليس لفرعونَ ولا لقومِه علينا سلطانٌ ، ولسنا في مملكتِه (۲) .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّيِّ ، قال : لما رجَعت الجاريتان إلى أبيهما سريعًا سألهما ، فأخبَرتاه خبرَ موسى ، فأرسَلَ إليه إحداهما ، فأتته تَمْشِى على استحياءِ - "وهو يُسْتَحْيَى منه" - قالت : ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ . فقام معها وقال لها : امْضِى . فمشَت بينَ يدَيه ، فضرَبتها الريحُ ، فنظر إلى عَجيزتِها ، فقال لها موسى : امْشى خَلْفى ، ودُلِّينى على الطريقِ إِن أَخْطَأْتُ . فلمَّا جاء الشيخَ وقصَّ عليه القَصَصَ ، قال : ﴿ لَا تَخَفَّ مُجَوَتَ الطريقِ إِن أَخْطَأْتُ . فلمَّا جاء الشيخ وقصَّ عليه القَصَصَ ، قال : ﴿ لَا تَخَفَّ مُجَوَتَ مِن الْقَرْمِ الطَّرِيقِ الْظَلِمِينَ ﴾ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَا اَعْدَلُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياَءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَخْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ . قال : قال مُطَرِّفٌ : أمّا والله لو كان عندَ نبي الله شيءٌ ، ما تتبَّعَ مذْقَتَها ( ) ، ولكن إنما حمله على ذلك الجهدُ ، ﴿ فَلَمّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجُونَ مِن الْقَوْمِ ٱلْظَالِمِينَ ﴾ (١) أَلْقَالِمِينَ ﴾ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : رَجَعتا إلى أبيهما في

<sup>(</sup>١) حفلًا : جمع حافل، أي : ممتلئة الضروع، وبطانا، أي : ممتلئة البطون. النهاية ١٣٧/١، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ٢٩٦٥، ٢٩٦٧ من طريق يزيد به، وهو جزء من حديث الفتون الطويل، وتقدم تخريجه في ٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ت ١، ونسخة من تاريخ المصنف: « وهي تستحيي منه » ، ولم ترد هذه العبارة في بقية نسخ التاريخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٥/٩ من طريق عمرو بن حماد به دون أوله، وتقدم أوله في ص١٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ص: «مذقهما»، وفي م: «مذقيهما». والمُذْقة: الشربة من اللبن الممذوق، أي الممزوج بالماء. ينظر اللسان (مذق).

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥) ا إلى أحمد في الزهد .

ساعة كانتا لا تُرْجِعان فيها، فأنكر شأنهما، فسألهما، فأخبرتاه الحبر، فقال لإحداهما: عَجُلى على به. فأتته على استحياء، فجاءته فقالت: ﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾. فقام معها، كما ذُكِر لى، فقال لها: المشيى خُلْفى، وانْعتى لى الطريق، وأنا أمشيى أمامك، فإنّا لا نَنْظُرُ فى (۱) أدبار النساء. فلما جاءه أخبره الحبر، وما أخرَجه من بلادِه، فلما قصَّ عليه القصصَ النساء. فلما جاءه أخبره الحبر، وما أخرَجه من بلادِه، فلما قصَّ عليه القصصَ فَنْظُرُ فى (۲) أذبار النساء (۱) .

٦٢/٢٠

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ السَّنَجْرَتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْآمِينُ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قالت إحدى المرأتين اللتين سَقَى لهما موسى لأبيها حينَ أتاه موسى . وكان اسمُ إحداهما صَفُورَةُ (٤) ، واسمُ الأخرى ليا . وقيل: شرفا . كذلك .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : أخبَرنى وهبُ بنُ سليمانَ الذِّمارِيُّ ، عن شُعيبِ الجَبَائيِّ ، قال : اسمُ الجاريتين ليا وصَفُورَةُ (1) ، وامرأةُ موسى صَفُورَة (1) ابنةُ يثرونَ كاهنِ مدينَ ، والكاهنُ حَبْرٌ (1) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : إحداهما صَفُورَةُ ﴿

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : د إلى ١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٨/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٤) في م: ٥ صَفُورًاء ٥ . وهما قولان في اسمها ، ينظر التاج (ص ف ر) .

<sup>(</sup>٥) في م: ( الرمادى) . والمثبت موافق لما في تاريخ المصنف ، ولم نجد من نص على نسبته إلى أمَّ من السبتين ، فهو وهب بن سليمان الجندى اليمانى ، والذمارى نسبة إلى قرية باليمن على ستة عشر فرسخا من صنعاء ، والرمادى نسبة إلى رمادة اليمن قرية بها . الأنساب ٣/ ١١، ٨٨، وينظر التاريخ الكبير ٨/ ١٦٩ . (٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١٠٠/١ .

ابنةُ يثرونَ ، وأختُها شرفا ، ويُقالُ : ليا . وهما اللتان كانتا تَذُودان (١) .

وأما أبوهما ففي اسمِه اختلافٌ ؛ فقال بعضُهم : كان اسمُه يثرونَ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مرَّة ، عن أبى عُبيدة ، قال : كان الذي استأجر موسى ابنَ أخي شُعيبِ يثرونَ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مرَّة ، عن أبى عُبيدة ، قال : الذي استأجر موسى يَثْرُونُ ابنُ أخى شُعيبِ عليه السلامُ .

وقال آخرون : بل اسمُه : يثرى .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا العلاءُ بنُ عبدِ الجبارِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن أبي جَمْرةَ (٢) ، عن ابنِ عباسِ ، قال : الذي استأجر موسى يثرى صاحبُ مَدينَ (١) .

حدَّثنى أبو العاليةِ العَبْديُ إسماعيلُ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا أبو قُتيبةَ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن أبى جمرةً (٢) ، عن ابنِ عباسٍ ، قال (٥) : اسمُ أبى المرأةِ يَتْرَى (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٩/ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٠٠، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٦/٩ من طريق الأعمش به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٥ إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ : « حمزة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٧/٠٠٠ .

<sup>(°)</sup> بعده في ص ، م ، ت ١ : ٥ الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين . حدثني أبو العالية العبدى إسماعيل ابن الهيثم ، قال : ثنا أبو قتيبة ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي حمزة عن ابن عباس قال » . وهو تداخل بين متن الأثر السابق وإسناد الأثر الذي بين أيدينا .

وقال آخرون: بل اسمُه شعيبٌ . وقالوا: هو شعيبٌ النبيُّ عليه السلامُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا قرةُ بنُ خالدٍ ، قال : سمِعتُ الحسنَ يقولُ : يقولون : شُعَيبٌ صاحبُ (١) موسى (٢) . ولكنه سيدُ أهلِ الماءِ يومَعُذِ (٣) .

قال أبو جعفر : وهذا مما لا يُدرَكُ عِلْمُه إلا بخبر ، ولا خبرَ بذلك تجبُ مُجَّتُه ، على معالى الله على الله عل

﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرَةً ﴾ . تعنى بقولِها : ﴿ ٱسْتَغْجِرَةً ﴾ : ليَرْعَى عليك ماشيتك ، ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ . تقولُ : إن خيرَ من تَسْتأجِرُه للرَّعْي القوى على حفظِ ماشيتِك ، والقيامِ عليها في إصلاحِها وصَلَاحِها ، الأمينُ الذي لا تخافُ خيانتَه فيما تَتَّمِنُه ( أَ) عليه منها ( ) .

وقيل: إنها لمَّا قالت ذلك لأبيها، استنكر أبوها ذلك من وَصْفِها إيَّاه، فقال لها: وما عِلْمُكِ بذلك؟ فقالت: أما قوَّتُه فما رأيتُ مِن علاجِه ما عالَج عندَ السَّقْي على البئر، وأما الأمانةُ فما رأيتُ من غَضِّ البصر عنى.

وبنحوِ ذلك جاءِت الأخبارُ عن أهلِ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت١: « يعني » .

<sup>(</sup>۲) في ص : « لموسى » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٥/٩ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٦/٦١ من طريق قرة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م : « تأمنه » ، وفي ت ٢ : « تأتمنه » ، وفي ت ١: « ائتمنته » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال: ثنا يزيدُ ، قال: أخبَرنا الأصبغُ بنُ زيدٍ ، عن القاسمِ بنِ أبى أيوبَ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرٍ ، عن ابنِ [٢/٥٥٥] عباسٍ ، قال : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ اَسْتَغَجِرَةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . قال : فأحْفظَتْه الغَيْرةُ أن قال : وما يُدرِيكِ ما قوَّتُه وأمانتُه ؟! قالت : أما قوتُه فما رأيتُ منه حينَ سَقَى لنا ، لم أرَ رجلًا قط أَقْوَى في ذلك السَّقْيِ منه ، وأما أمانتُه فإنه نظر حينَ أقبَلتُ إليه وشَخصتُ له ، فلمًا عَلِم أنى امرأةٌ ، صَوَّب رأسَه فلم يَوْفَعُه ، ولم يَنْظُرْ إلىَّ حتى بلَّعْتُه رسالتك ، ثم قال لي (١) : امْشِي خَلْفي ، وانْعَتى ليَ الطريقَ . ولم يفعلْ ذلك إلَّا وهو أمينُ . فسُرِّى عن أبيها ، وصدَّقها ، وظنَّ به الذي قالت (٢) .

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه لموسى : ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ . يقولُ : أمينٌ فيما وَلِي ، أمينٌ على ما اسْتُودِع (٢) .

حدَّتنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ابْنِ عباسِ قولَه : ﴿ قَالَ : إِن موسى لما سَقَى لهما ، ورأَت قوَّتَه ، وحرَّك السَّتَجُرَّتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : إن موسى لما سَقَى لهما ، ورأَت قوَّتَه ، وحرَّك حَجَرًا على الرَّكِيَّةِ ، وانطلق مع الجارية

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦٧/٩ من طريق يزيد بن هارون به ، وهو جزء من حديث الفتون الطويل ، وتقدم تخريجه فى ٦٩/١٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٧/٩ ، ٢٩٦٨ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) الركية: البئر. اللسان (رك ى).

حينَ دعَتْه ، فقال لها : امْشِي خَلْفي وأنا أمامَكِ . كراهيةَ أن يَرَى شيئًا مِن خلفِها مما حرَّم اللهُ أن يُنْظَرَ إليه ، وكان يومًا فيه ريخ .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى نُعْمٍ فى قولِه : ﴿ يَثَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . قال لها أبوها : ما رأيتِ من أمانتِه ؟ قالت : لمَّا دَعَوْتُه مَشَيتُ بينَ يدَيه ، فجَعَلتِ الريحُ تَضْرِبُ ثيابى ، فَتَلْزَقُ بجَسدِى ، فقال : كُونى خَلْفى ، فإذا بلَغْتِ الطريقَ فآذِنينى (۱) قالت : ورأيتُه يَمْلاً الحوضَ بسَجْلِ واحدٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾. قال: غَضَّ طَرْفَه عنهما. قال محمدُ بنُ عمرٍو فى حديثه: حتى سقى. حديثه: حتى سقى لهما فصدرتا. وقال الحارثُ فى حديثه: حتى سقى. بغير شكِّ

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : فتَح عن بئرٍ حَجَرًا على فيها ، فسَقَى لهما بها ، والأمينُ أنه غَضَّ بصرَه عنهما حينَ سقَى لهما فصدَرتا (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو خالد الأحمرُ وهانيُّ بنُ سعيدٍ ، عن الحجاجِ ، عن القاسم ، عن مجاهد : ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : رفع

12/4.

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : « فاذهبي » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٢٧ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٨٦٩ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٢٦ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

حَجرًا لا يرفعُه إلا فِئامٌ مِن الناسِ (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن أبى إسحاقَ ، قال " : قال عمرُو بنُ ميمونِ فى قولِه : ﴿ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأُمِينُ ﴾ . قال : كان يومَ ريحٍ ، فقال : لا تمشى أمامى ، فيصفك الريحُ لى ، ولكن المشى خَلْفى ، ودُلِّينى على الطريقِ . قال : فقال لها : كيف عرَفتِ قوَّتَه ؟ قالت : كان الحَجرُ لا يُطيقُه إلَّا عَشَرةٌ ، فرفَعه وحدَه " .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى أبو معاوية ، عن الحجاجِ بنِ أرطاة ، عن الحكمِ ، عن شُرَيحٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : أما قوَّتُه ؛ فانتهى إلى حجرٍ لا يَرْفعُه إلا عَشَرةٌ ، فرفَعه وحدَه ، وأما أمانتُه ؛ فإنها مشَت أمامَه ، فوصَفَها الريحُ ، فقال لها : امْشِي خَلْفي ، وصِفى لى الطريقُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا 'معاويةُ بنُ عمرِو' ، عن زائدةَ ، عن الأعمشِ ، قال: سأل (°) تميتم (۱٪ إبراهيمَ: بمَ عرَفَتْ أمانتَه ؟ قال: في طَرْفِه ، بغضٌ طَرْفِه عنها .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٧/٩ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أمى شيبة ١١/ ٥٣٠، ٥٣١، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٦٦/٩ من طريق إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو، عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، ت ١ : « معاوية عن عمرو » ، وفي م ، ت ٢ : « أبو معاوية عن عمرو » . وتقدم على الصواب في ٣٩/١٠ . وينظر تهذيب الكمال ٢٠٧/٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في م : « سألت » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « بن » . وتميم هو ابن طرفة .

اَسْتَغْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . قال : القوى في الصَّنعةِ ، الأمينُ فيما وَلِي . قال : وذُكِر لنا أن الذي رأت من قوَّتِه أنه لم تَلْبَتْ ماشيتُها أن (() أرْوَاها ، وأن الأمانة التي رأت منه ، أنها حينَ جاءت تدعوه قال لها : كُوني ورائي . وكره أن يَسْتَدْبِرَها ، فذلك ما رأت من قوَّتِه وأمانتِه () .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة قولَه : ﴿ يَمَأْبَتِ ٱلْمَتَعْجِرُهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ . قال : بلغنا أن قوّتَه كانت سرعة ما أزوى غنمهما ، وبلغنا أنه ملاً الحوضَ بدَلْوِ واحد ، وأما أمانتُه فإنه أمَرها أن تمشِي خلفَه ".

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباط ، عن السُّدِّى : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ السُّدِّى : وهي الجارية التي دعته ، قال الشيخ : هذه القُوَّةُ قد رأيتِ حينَ اقتلَع الصخرة ، أرأيتِ أمانته ، ما يُدْرِيك ما هي ؟ قالت : مَشَيْتُ قُدَّامَه ، فلم يُحِبَّ أن يَخُونَني في نفسِي ، فأمرني أن أمْشِي خَلْفَه (أ) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ : فقال لها : وما عِلْمُك بقوَّتِه وأمانتِه ؟ فقالت : أما قوَّتُه فإنه كشف الصخرة التي على بئر [٢/٥٥٥] آلِ فلانٍ ، وكان لا يكشِفُها دونَ سبعةِ نفرٍ ، وأما أمانتُه فإنى لمَّا جئتُ أدعوه ، قال :

<sup>(</sup>١) في م : « حتى » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٧/٩ ، ٢٩٦٨ من طريق يزيد به ببعضه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٠/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) تقدم أوله في ص١٥٠ .

كُوني خلفَ ظَهْرِي ، وأشِيري لي إلى منزلِك . فعرَفتُ أن ذلك منه أمانةٌ (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، قالت: ﴿ يَتَأْبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ مَن قَوِّتِه وقولِه لها ٢٥/٢٠ مَن قَوِّتِه وقولِه لها ٢٥/٢٠ مَا قال؛ أَنِ امْشِى خَلْفى. لئلا يَرَى منها شيئًا مما يكْرَهُ، فزاده ذلك فيه رغبةً (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ مَكَ إِحْدَى أَبْنَتَ هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِي ثَمَانِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُفِ إِن شَكَاءَ اللّهُ مِن الصَّكِلِحِينَ ( اللّهُ ) .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال أبو المرأتين اللتين سَقَى لهما موسى لموسى: ﴿ إِنِيَّ أُرِيدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وحكى بعضُ أهلِ العربيةِ من أهل البصرةِ ، أنّ لغةَ العربِ : أَجَرْتُ غلامى ، فهو مأجورٌ ، وآجَرْتُه فَهو مُؤجَرٌ . يريدُ : أفعلتُه . قال : وقال بعضُهم : آجَرَه ، فهو مؤاجَرٌ . أراد : فاعَلْتُه .

وكأنّ أباها عندى جعَل صداقَ ابنتِه التي زوَّجها موسى رَعْيَ موسى عليه ماشيتَه ثمانيَ حِجَج، والحِجَجُ السِّنونُ .

وقولُه : ﴿ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكً ﴾ . يقولُ : فإن أتمَمْتَ الثماني

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٧/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٨/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م : « من تزويجها » ، وفي ت ۲ : « بتزويجكها » .

الحِجَج التى شرَطتُها عليك، بإنكاحِى إيَّاك () ابنتى، فجعَلْتَها عشْرَ حِجَج، فإحسانٌ من عندِك، وليس مما اشترَطتُه عليك بسببِ تَرْويجِك ابنتى، ﴿ وَمَا أَرْبِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ باشتراطِ الثمانِى الحِجَجِ عَشْرًا عليك، ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَكَاءَ اللّهُ مِن الصَّكِلِحِينَ ﴾ في الوفاءِ بما قلتُ لك.

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِن شَكَاءَ اللهُ مِنَ الطَّبَلِحِينَ﴾ . أي : في مُحسنِ الصَّحبةِ والوفاءِ بما قلتُ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( اللهُ عَدُورَكَ عَلَيْ أَوْلُكُمْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( اللهُ عَدُورَكَ عَلَيْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( اللهُ عَدُورَكَ عَلَيْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ( اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَلَا عَلَى مَا نَقُولُ وَكُولُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُولُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى لأبى المرأتين: ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَنْنَكَ ﴾. أى: هذا الذي قلتَ من أنك تُزوِّجُني إحدَى ابنتيك على أن آجُرَك ثماني حِجَجٍ - واجبٌ بيني وبينك، على كلِّ واحدٍ منا الوفاءُ لصاحبِه بما أوجَبه (٣) له على نفسِه.

وقولُه : ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ . يقولُ : أَىَّ الأجلين من الثماني الحِجَجِ والعشرِ الحِجَجِ ، ﴿ قَضَيْتُ ﴾ . يقولُ : فرغتُ منها ، فوفَّيتُكَها رعى غنمِك وماشيتِك ، ﴿ فَلَا عُدُّورَكَ عَلَيٍّ ﴾ . يقولُ : فليس لك أن تَعْتدِى على فتطالبتني بأكثر منه .

و « ما » في قولِه : ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ . صلة يوصَلُ بها « أيّ » ( عدوانَ عليّ أ ) .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ٥ إحدى ٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٩/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٣) في م : « أوجب » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، وفي م: « على الدوام » ، وفي العبارة اضطراب وسقط ، وقال الفراء في معانى القرآن ٢/ ٣٠٠ : فجعل « ما » وهي صلة من صلات الجزاء مع « أى » وهي في قراءة عبد الله : ( أى الأجلين ما قضيت فلا عدوان على ) . ثم ذكر الكلام الأتى الذي سيذكره المصنف عنه بعدُ .

وزعَم أهلُ العربيةِ (١<sup>)</sup> أن هذا أكثرُ في كلامِ العربِ من «أَتَيما »<sup>(٢)</sup>. وأنشَد قولَ الشاعرِ :

/ وأيُّهما ما أَتْبَعَنَّ فإنَّنى حَرِيضٌ على إثْرِ الذي أنا تابعُ ٢٦/٢٠ وقالِ عباسُ بنُ مِرداسٍ :

فَأَيِّى مَا وَأَيُّكَ كَانَ شَرَّا فَقِيدَ إلى الْقَامَةِ لا يَراها وَقُولُه : ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ . كان ابنُ إسحاقَ يرَى هذا القولَ من أبى المرأتين .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : قال موسى : ﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ ﴾ . قال : نَعم ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ . فزوَّجه ، وأقام معه يَكْفِيه ، ويَعْمَلُ له في رعايةِ غنمِه ، وما يَحتاجُ إليه منه ''

وزوجةُ موسى صَفُوراءُ ، أو أختُها شرفا أو ليا .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ ، قال : قال ابنُ عباسِ : الجاريةُ التي دعَتْه هي التي تزوَّجَ .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قال له : ﴿ إِنِّيَ

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معاني القرآن ٣٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في م: «أى».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٤٩٧/١٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٩/٩ من طريق سلمة به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩٨/١ .

77/7.

أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: وأَيُتُهما تريدُ أن تُنكِحَنى ؟ قال: التي دَعَتْك. قال: لا، إلَّا وهي بريئةٌ مما دخل نفسَك عليها. فقال: هي عندك كذلك. فزوَّجَه (١).

وبنحوِ الذي قُلنا في قولِه : ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَالَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيَّنَكُ ۚ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ : إما ثمانيًا ، وإما عَشْرًا (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ لهيعة ، عن عُمارة بنِ غَزِيَّة ، عن يحيى [٦/٢٥٥٥] بنِ سعيدِ ، عن القاسمِ بنِ محمدِ ، وسأله رجلٌ ، قال : فَمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيٍّ ﴾ . قال : فقال القاسمُ : ما أُبالى أَيُّ ذلك كان ، إنما هو موعدٌ وقضاءٌ .

وقولُه : ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ . يقولُ : واللهُ على ما أوجَب كلُّ واحدٍ منا لصاحبِه على نفسِه بهذا القولِ – شهيدٌ وحفيظٌ .

كالذى حدّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهد : ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ﴾ . قال : شهيدٌ على قولِ موسى وخَتَنِه (٢) .

وذُكِر أن موسى وصاحبَه لمَّا تَعاقَدا بينَهما /هذا العقدَ ، أمَر إحدى ابنتيه أن

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٨/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٩/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٥ إلى ابن المنذر .

تُعطِىَ موسى عصّا من العِصىِّ التي تكونُ مع الرعاةِ ، فأعْطَته إيّاها (١) ؛ فذكر بعضُهم أنها العصا التي جعَلها اللهُ له آيةً ، وقال بعضُهم : بل (٢) تلك عصًا أعطاه إيّاها جبريلُ عليه السلامُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى ، قال : أمر - يعنى أبا المرأتين - إحْدَى ابنتَيْه أن تأتِيَه - يعنى أن تأتى موسى - بعصًا ، فأتته بعصًا ، وكانت تلك العصاعصًا اسْتَودَعها إياه مَلَكُ في صورةِ رجلٍ فدَفعها إليه ، فدخَلت الجاريةُ فأخذتِ العصا ، فأتته بها ، فلمَّا رآها الشيخُ قال : لا ، ائتيه بغيرِها . فألقَتْها تريدُ أن تأخذَ غيرَها ، فلا يَقعُ في يدِها إلَّاهي ، وجعَل يَرْدُدُها ، وكلُّ ذلك لا يَحْرُجُ في يدِها إلَّا هي ، وجعَل يَرْدُدُها ، وكلُّ ذلك لا يَحْرُجُ في يدِها غيرُها ، فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرَجها معه (٦) ، فرعَى بها ، ثم إن الشيخ ندِم وقال : كانت وديعةً . فخرَج يتلقَّى موسى ، فلما لَقِيه قال : أعْطِني العصا . فقال موسى : هي عَصَاى . فأبي أن يُعطِيه ، فاختَصما ، فرضِيا أن يجعَلا بينَهما أولَ رجلٍ موسى : هي عَصَاى . فأبي أن يُعطِيه ، فأختَصما ، فرضِيا أن يجعَلا بينَهما أولَ رجلٍ مؤلّه ها ، فأتاهما مَلكُ يمشى ، (أفقضَى بينَهما أفقال : ضَعوها في الأرضِ ، فمَن حمَلها فهي له . فعالجَها الشيخُ فلم يُطِقُها ، وأخذها موسى بيدِه فرَفَعها ، فترَكها له حمَلها فهي له . فعالجَها الشيخُ فلم يُطِقُها ، وأخذها موسى بيدِه فرَفَعها ، فترَكها له الشيخُ ، فرعَى له عشرَ سنينَ . قال عبدُ اللهِ بنُ عباسِ : كان موسى أحقَّ بالوفاءِ (٥) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : قال – يعنى أبا الجاريةِ لمَّا زوَّجها موسى – لموسى : ادخُلْ ذلك البيتَ ، فخُذْ عصًا فتوكَّأُ عليها .

<sup>(</sup>١) في م : « إياه » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) أي عمد إلى العصا فأعطاها له.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) تقدم أوله في ص١٥٠ .

فدخَل، فلما وقَف على بابِ البيتِ، طارت إليه تلك العصا فأخَذها، فقال: ارْدُدْها وخُذْ أُخرى مكانَها. قال: فردَّها، ثم ذَهَب ليأخذَ أخرى، فطارت إليه كما هى، فقال: (الا، ارْدُدْها: عتى فعَل ذلك ثلاثًا، فقال: ارْدُدْها. فقال: لا آخُدُ (٢) غيرَها اليومَ. فالْتَفَت إلى ابنتِه، فقال: (أيا بُنتَيَةً )، إن زوجَك لنبيّ .

# ذكرُ مَن قال: التي كانت آيةً عصًا أعطاها موسى جبريلُ عليهما السلامُ

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى بكرٍ ، قال : سألتُ عكرِمةَ ، فقال : أما عصا موسى ، فإنها خرَج بها آدمُ من الجنَّةِ ، ثم قبَضها بعدَ ذلك جبريلُ عليه السلامُ ، فلَقِي موسى بها ليلًا فدفَعها إليه .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوا إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَانِبِ ٱلثَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ (إِنَّ عَالَيْ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: فلما وقَى موسى صاحبَه الأجلَ الذى فارَقه عليه عندَ إنكاحِه إياه ابنتَه. وذُكِر أن الذى وفّاه من الأجلين أثمُّهما وأكملُهما ، وذلك العَشْرُ الحِجج ، على أن بعضَ أهلِ العلم قد رُوِى عنه أنه قال: زاد مع العشرِ عَشْرًا أُخْرى .

# / ذكرُ مَن قال: الذي قضَى من ذلك هو الحِجَجُ العَشْرُ

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ : أيَّ الأجلين قضَى موسى ؟

٦٨/٢٠

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « لا أردها » ، وفي ت ١ : « له ارددها » .

<sup>(</sup>٢) في م: « أجد ».

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « لابنته » .

قال: خيرَهما وأوفاهما(١).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ ابنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، سُئل : أَيَّ الأجلين قضَى موسى ؟ قال : أَتَمَّهما وأَخْيَرَهما .

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ اللهِ بنُ موسى ، قال : ثنا موسى بنُ عُبَيدةَ ، عن أخيه ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قضَى موسى آخِرَ (٢) الأُجلين .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ (٢) ، عن الحكمِ بنِ أبانٍ ، عن عكرمةَ ، شئل ابنُ عباسٍ : أيَّ الأجلين قضَى موسى ؟ قال : أتَّهما وأوفاهما (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى ابنُ إسحاقَ ، عن حكيمِ بنِ جُبَيرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال يهوديِّ بالكوفةِ وأنا أَتَجَهَّزُ للحجِّ : إنى أَراك رجلًا يَتَّبِعُ () العِلمَ ؛ أُخْيِرْنى أَيَّ الأجلين قضَى موسى ؟ قلتُ : لا أعلمُ ، وأنا الآنَ قادمٌ على حَبْرِ العربِ – يعنى ابنَ عباسٍ – فسائلُه عن ذلك . فلما قدِمتُ مكةَ سألتُ ابنَ عباسٍ عن ذلك ، وأخبَرتُه بقولِ اليهوديِّ ، فقال ابنُ عباسٍ : قضَى أكثرَهما وأطيبَهما ؛ إن النبيَّ إذا وعَد لم يُخلِفْ . قال [٢/٥٥٥٤] سعيدٌ : فقَدِمتُ أكثرَهما وأطيبَهما ؛ إن النبيَّ إذا وعَد لم يُخلِفْ . قال [٢/٥٥٥٤] سعيدٌ : فقَدِمتُ

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ۲۳۳ ، ومن طريقه ابن أبي شيبة ۱ /۵۳۳ ، وأخرجه البخارى (۲٦٨٤) ، والبيهقى ١ ١ ١ ٢٦/٦ من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٦/٥ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) في ت١: « أخير » .

<sup>(</sup>٣) في م : « عبيدة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٢٤٠٨) من طريق سفيان بن عيينة مرفوعا . وسيأتي قريبا مرفوعا أيضا .

<sup>(</sup>٥) في م : ( تتتبع ) .

العراقَ ، فَلَقِيتُ اليهوديَّ فأخبَرتُه ، فقال : صدَق – وما أَنزَل على موسى – هذا . واللهُ العالمُ (١) .

"حدَّثنا ابنُ وكيع"، قال: ثنا يزيدُ ، قال: ثنا الأصبغُ بنُ زيدِ ، عن القاسمِ بنِ أبي أيوبَ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، قال: سألني رجلٌ من أهلِ النصرانيةِ : أيَّ الأجلين قضي موسى ؟ قلتُ : لا أعلمُ ، وأنا يومئذِ لا أعلمُ ، فَلقِيتُ ابنَ عباسٍ ، فذكرتُ له الذي سألني عنه النصرانيُ ، فقال : أما كنتَ تَعْلَمُ أن ثمانيًا واجبٌ عليه ، لم يكنْ نبيُ اللهِ ليَنْقُصَ " منها شيئًا ؟ وتعلمُ أن اللهَ كان قاضيًا عن موسى عِدَتَه التي وعَدَه ؟ فإنه قضي عَشْرَ سنين ".

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ . قال : حدَّث ابنُ عباسِ ، قال : رَعَى عليه نبىُ اللهِ أكثرَها وأطيبَها (°).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن أبي معشر ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ ، قال : سُئل رسولُ اللهِ ﷺ : أَيَّ الأَجلين قضَى موسى ؟ فقال : «أَوْفاهما وأَمَّهُما » (١) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ محمدِ الطوسيُ ، قال : ثنا الحُمَيْديُّ أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنى إبراهيمُ بنُ يحيى بنِ أبى يعقوبَ ، عن الحكم بنِ أبانٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ . وتقدم في ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢ : « نقص » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٩٩/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٦٩/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٩٠ من طريق قتادة به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٣/١١ عن وكيع به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٧ إلى الفريابى وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قال : « سألْتُ جبريلَ : أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسى ؟ قال : أَتَمَّهُما وأكمَلَهُما » (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : إن النبيَّ / عَلِيْكُ سأل جبريلَ : « أَيَّ الأَجلين قضَى موسى ؟ قال : سوف ٢٩/٢٠ أَسأُلُ إسرافيلَ . فسَأَلُه ، فقال : أسأُلُ اللهَ تبارَك وتعالى . فسَأَله ، فقال : أبرَّهما وأوفاهُما » (٢) .

# ذكرُ مَن قال: قضَى العَشْرَ الحِجَج وزاد على العَشْرِ عَشْرًا أخرى

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارث ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ . قال : عَشْرَ سنين ، ثم مكَث بعدَ ذلك عَشْرًا أُخرى (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : قضَى الأجلَ عشرَ سنين ، ثم مكَث بعدَ ذلك عَشْرًا أُخرى .

حدَّثنا ابنُ '' المثنى ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشام ، قال : ثنا أبى ، عن قتادة ، قال : ثنا أنس ، قال : لله أنس ، قال : لله موسى صاحبَه إلى الأجلِ الذي كان بينَهما ، قال له

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (٥٣٥) - ومن طريقه المصنف فى تاريخه ٣٩٩/١ ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٢٩٧٠، والبيهقى ١١٧/٦ - وأخرجه الحاكم ٤٠٧/٢ ، من طريق سفيان به . وأخرجه البزار (٢٢٤٥ - كشف) من طريق سفيان ، عن إبراهيم بن أعين ، عن الحكم بن أبان به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سنيد - الحسين - في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٢٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٨ ٥ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧١/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٧ ا إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

صاحبُه: كلَّ شاةٍ ولَدت على غيرِ لونِها، فلك ولدُها. فعمَد، فرفَع حيالًا على الماءِ، فلما رأت الخيالَ فزعَت، فجالت جَوْلةً، فولَدْن كلَّهنَّ بُلقًا، إلا شاةً واحدةً، فذهَب بأولادِهنَّ ذلك العامَ (١).

وقولُه: ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فلما قضَى موسى الأجلَ وسار بأهلِه شاخِصًا بهم إلى منزلهِ من مصرَ ، ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ . يعنى بقولِه: ﴿ ءَانَسَ ﴾ : أَبْصَر وأحَسَّ ، كما قال العَجَّاجُ (٢):

آنَسَ خِرْبانَ (۳) فضاءِ فانكَدَرْ .

دانَى جَناحَيْه من الطُّورِ فمَرّ

وبنحوِ الذى قُلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ، وقد ذكرنا الروايةَ بذلك فيما مضَى قبلُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهَـٰلِهِ ٱمۡكُثُوۤا إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾ . أى : أحسَسْتُ نارًا (٥٠) .

وقد بيَّنا معنى «الطورِ » فيما مضَى بشواهدِه وما فيه من الروايةِ عن أهلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٠/٦١ من طريق معاذ بن هشام به .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٨ ، ٢٩ . وجاء فيه البيت الأول تاليا للبيت الثانى ، ورقم الأول (٢٦) ، والثانى (٧٤) . وليس فيه محل للشاهد ، فجاء فيه «أبصر» بدل «آنس» ، ورواية المصنف هي رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٠١ . (٣) الخربان : الحباريات الذكور ، واحد الخربان حرب ، وهو ذكر الحباري . الديوان ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١٨/١٦ - ٢٠ ، وص ٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٨٤٢/٩ ، ٢٩٧١ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٧ إلى عبد بن حميد .

التأويلِ (١) .

وقولُه: ﴿ قَالَ لِأَهَـٰلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾ . يقولُ : قال موسى لأهلِه : تَمَهُلوا وانتَظِروا ، إنى أبصَرتُ نارًا ، ﴿ لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَكَ ﴾ . يعنى : من النارِ ، ﴿ يَحَبَرٍ أَق جَمَٰذُوَةً مِنَ النَّارِ ﴾ . يقولُ : أو آتِيكم بقطعة غليظة من الحطبِ فيها النارُ . وهي مِثلُ الجِذْمةِ من أصلِ الشجرةِ . ومنه قولُ ابنِ مقبلِ () :

/ باتَتْ حَواطِبُ لَيْلَى يَلْتَمِسْن لها جَزْلَ الجِذَا غيرَ خَوَّارٍ ولا دَعِرِ (٣) ٧٠/٢٠

وفى «الجذّوة » لغات للعرب ثلاث ؛ جِذوة بكسرِ الجيمِ ، وبها قرَأت قرَأة الحجازِ والبصرةِ وبعضُ أهلِ الكوفةِ ، وهي أشهرُ اللغاتِ الثلاثِ فيها ، وجَذْوة بفتحِ الجيمِ ، وبها قرأ أيضًا بعضُ قرَأةِ الكوفةِ ، ( وجُذوة بضمٌ الجيمِ ) ، وهذه اللغات الثلاث وإن كُنَّ مشهوراتٍ في كلامِ العربِ ، فالقراءة بأشهرِها أعجبُ إلى ، وإن لم أنكِرْ قراءة مَن قرأ بغيرِ الأشهرِ منهن .

وبنحوِ الذي قلْنا في معنى « الجذوةِ » قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوَ جَكَذُوهَ مِرْكَ ٱلتَّارِ ﴾ . يقولُ : شهابِ (٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۲/۸۸–٥١ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٩١ .

<sup>(</sup>٣) الجزل : الحطب اليابس ، والجِذَاء : أصول الشجر ، واحدتها بجذاة . والدعر : البالي من الحطب . اللسان (ج ز ل ، ج ذ و ، د ع ر) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، م ، ت ٢ . وقد قرأ بالضم حمزة وخلف ، وقرأ عاصم بالفتح ، وقرأ الباقون بالكسر . النشر ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٢/٩ من طريق أبي صالح به .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ أَوْ جَمَـٰدُوقِ ﴾ : والجَدُوةُ أصلُ شجرةٍ فيها نارٌ .

حدَّثنا القاسمُ [۲/٥٥٥] ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادة قولَه : ﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَ عَلَيْ عَنَهُ مِنْهَ أَوْ جَاذُوهِ مِنَ النَّارِ ﴾ . قال : أصلُ الشجرةِ في طَرَفِها النارُ ، فذلك قولُه : ﴿ أَوْ جَاذُوهِ مِنَ النَّارِ ﴾ . قال : السَّعَفُ فيه النارُ . قال مَعْمرٌ : وقال غيرُ (۱) قتادة : ﴿ أَوْ جَاذُوهِ ﴾ . قال : أو شُعْلةٍ من النارِ (۲) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ أَوْ جَمَدُوهِ مِنْ النَّارِ ﴾ . قال: أصلُ شجرةٍ (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَوْ جَدُوهِ مِنْ النَّارِ ﴾ . قال : أصلُ شجرةٍ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أَوَ جَدُوهَ مِنَ الْحَطْبِ الذَى فيه النارُ ، ذلك الجَدُوةُ العودُ مِن الحَطْبِ الذَى فيه النارُ ، ذلك الجَدُوةُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وهو الكلبي ، كما في تفسير عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٠/٢ ، ٩٠ عن معمر به . عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٥ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مقتصرا على أوله .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٨ ه . ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٢/٩ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٣٧٣ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

وقولُه : ﴿ لَمَلَكُمْ تَصَطَلُوكَ ﴾ . يقولُ : لعلكم تَتَسَخَّنون (١) بها من البَردِ . وكان في شتاءِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَلَهَا نُودِئ مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي اللَّهُ مَن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي اللَّهُ مَن الشَّجَرَةِ أَن يَلْمُوسَى ٓ إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ آلَ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكره: فلما أتى موسى النارَ التى آنَس من جانبِ الطورِ ، ٧١/٢٠ ﴿ نُودِى مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ . يعنى بالشاطئ الشَّطَّ ، وهو جانبُ الوادى وعُدْوَتُه ، والشاطئ يُجْمَعُ شَواطئ وشُطْآنَ ، والشَّطُّ الشُّطُوطَ . و «الأيمنُ » <sup>(1</sup>من نعتِ <sup>1)</sup> الشاطئ، عن يمينِ موسى .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد قولَه : ﴿ مِن شَـٰطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾ . قال ابنُ عمرٍو فى حديثِه : عندَ الطورِ . وقال الحارثُ فى حديثِه : مِن شاطئ الوادى الأيمنِ عندَ الطورِ ، عن يمينِ موسى (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيجٍ ، عن مجاهّدِ : ﴿ فَلَمَّا أَتَـٰهَا نُودِئ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ ﴾ . قال : شِقٌ الوادى عن

<sup>(</sup>١) في م ، ٣٢ : « تسخنون » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « نعت من » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٢٨ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٢/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٨٢ ا إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

يمينِ موسى ، عندَ الطورِ .

وقولُه : ﴿ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ ﴾ مِن صلةِ الشاطئ.

وتأويلُ الكلامِ: فلما أتاها نادَى اللهُ موسى مِن شاطئَ الوادى الأيمنِ ، في البقعةِ المباركةِ منه ، ﴿ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ .

وقيل: إن معنى قولِه: ﴿ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾: عندَ الشجرةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَلَمَّا أَتَــُهَا نُودِى مِن عندِ مِن شَــُطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَٰنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَــُرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَـرَةِ ﴾ . قال : نُودِى مِن عندِ الشَّجرةِ : ﴿ أَن يَــُمُوسَى ٓ إِنِّـِت أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَــَالَمِينَ ﴾ (١) .

وقيل: إن الشجرة التي نادَى موسى منها ربُّه شجرةُ عَوْسَجٍ. وقال بعضُهم: بل كانت شجرةَ العُلّيق.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ . قال : الشجرةُ عَوْسَجٌ . قال معمرٌ : "وقال غيرُ " قتادةً : عصا موسى مِن العَوْسَجِ ، والشجرةُ مِن العَوْسَجِ " .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ، قال: ثنا سَلَمةُ، عن ابنِ إسحاقَ، عن بعضِ مَن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م ، ت ۲ : « عن » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩١/٢ عن معمر به .

لاَيَتَّهِمُ ، عن ''وهبِ بنِ مُنَبِّهِ '' : ﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾ . قال : خرَج نحوَها فإذا هى شجرةٌ مِن العُلَّيقِ ، وبعضُ أهلِ الكتابِ يقولُ : هى عَوْسَجةٌ ' .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعْمشِ ، عن عمرِو بنِ مُرَّة ، عن أبى عُبيدة ، عن عبدِ اللهِ ، قال : رأيتُ الشجرة التي نُودِي منها موسى ؛ شجرة سَمُرةً (") خضراء تَرِفُ (") .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا نَهَمَّزُ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقْبِلَ وَلَا / تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ آَلُ اَسَلُكَ ٢٢/٢٠ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَيْنِكَ بُرُهُمْ نَانِ مِن تَرْبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَذَيْنِكَ بُرُهُمْ نَانِ مِن تَرْبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَنْسِقِينَ (إِنَّ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: نُودِى موسى: أن يا موسى إنِّى أنا اللهُ ربُّ العالمين، وأن اللهُ ربُّ العالمين، وأن اللهِ عصاك. فألقاها موسى، فصارت حيةً تَسْعَى، فلما رآها موسى ﴿ نَهَتَزُ ﴾ . يقولُ: تَتَحَرَّكُ وتَضْطَرِبُ ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ . والجانُّ: واحدُ الجنَّانِ، وهي نوعٌ معروفٌ مِن أنواعِ الحيَّاتِ، وهي منها عظامٌ. ومعنى الكلامِ: كأنها جانٌ مِن الجيَّانِ ' ، ﴿ وَلَى مُدْبِرًا ﴾ . يقولُ: وَلَى موسى هاربًا منها .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ وَلَى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « بعض أهل العلم » ، وفي ت ۲ : « بعضهم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١١/١ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : « سمراء » ، وفي تاريخ دمشق : « سمر » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٤٤/٦ عن المصنف، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٤٨/٦١ من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ : « الحيات » .

مُدْبِرًا ﴾: فارًّا منها ، ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ . يقولُ : ولم يَرْجِعْ على عَقِبَيهِ (') .

وقد ذكرنا الرواية في ذلك ، وما قالَه أهلُ التأويلِ ، فيما مضَى (٢) ، فكرِهنا إعادتَه ، غيرَ أنا نَذْكُرُ في ذلك بعض ما لم نذكُرُه هنالك .

حدَّثنا بشرٌ ، قال: ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ . يقولُ : ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ .

حدَّثنا موسى، قال: ثنا عمرُو، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّدِّئُ: ﴿ وَلَمْرَ يُعَقِّبُ ﴾ . يقولُ: لم يَنْتَظِرُ (١٠) .

وقولُه : ﴿ يَكُوسَىٰ آقَبِلَ وَلَا تَخَفَّ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فنُودِى موسى : يا موسى ، أَقِبلُ إِلَى وَلا تَخَفْ مِن الذي تَهْرُبُ منه ، ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ مِن أن يَضُرَّك ، إنما هو (٥) عصاك .

وقولُه : ﴿ اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ ﴾ . يقولُ : أُدخِلْ يَدَك . وفيه لغتان : سَلَكْتُه وأَسْلَكْتُه ﴿ فِي جَيْمِكَ ﴾ . يقولُ : في جَيْبِ قميصِك .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱسَلُّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِ قميصِك (١) .

وقد بَيَّنَّا [٧/٧٥٥ظ] فيما مضَى السببَ الذي مِن أُجلِه أُمر أن يُدْخِلَ يدَه في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٥/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٢٨٤٨ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٨٤٨/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في ت١ : ( هي ) . وقوله : هو . عائد على قوله : الذي تهربه منه .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢٨ إلى عبد بن حميد .

الجيبِ دونَ الكُمِّ (١).

وقولُه : ﴿ تَغَرُّحُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ﴾ . يقولُ : تخرجْ بيضاءَ مِن غيرِ بَرَصٍ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا قُرَّةُ بنُ خالدِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ اَسَلُكُ يَدَكُ فِي جَيْمِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ﴾ . قال : فخرَجَت كأنها المصباحُ ، فأيقن موسى أنه لَقِي ربَّه (٢) .

وقولُه : ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ يقولُ : واضْمُمْ إليك يَدَك .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : ثنى عباسٍ : ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ . قال : يَدَك (٢) .

حَدَّثنا ابنُ مُحَمَيدِ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن لَيْثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ . قال : / وجَناحاه الذرائح ، و العَضْدُ هو الجَنائح ، والكَفُّ اليدُ ، ﴿ وَاَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ ﴾ [طه: ٢٢] .

وقولُه: ﴿ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ . يقولُ : مِن الخوفِ والفَرَقِ الذي قد نالَك مِن مُعاينتِك ما عاينتَ مِن هَوْلِ الحَيَّةِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٨٥٠، وابن عساكر في تاريخه ١/٦١ ٥ من طريق قرة به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٢٨/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١٦/١٦ .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ . قال : من الفَرَقِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ . أَى : مِن الرُّعْبِ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ . قال : ذلك الرَّهْبُ . وقَرأ قولَ اللهِ : ﴿ وَيَدْعُونَكَ رَغَبُ الرَّهُبُ أَ ﴾ [الأنباء: ٩٠] . قال : خوفًا وطَمَعًا (٣) .

واختلفت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَته عامةُ قَرَأةِ أهلِ الحجازِ والبصرةِ : ( مِنَ الرَّهْبِ ) بضَمِّ الراءِ الرَّهْبِ ) بضَمِّ الراءِ وتشكينِ الهاءِ ( مِنَ الرَّهْبِ ) بضَمِّ الراءِ وتَسْكينِ الهاءِ ( ) .

والقولُ في ذلك أنهما قراءتان مُتَّفِقتا المعنى مشهورتان في قَرَأةِ الأمصارِ ، ف فبأيَّتِهما قَرأ القارئُ فمُصِيبٌ .

وقولُه : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّكِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فهذان اللذان

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٨ ٥ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٥/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٥/٩ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٦/٩ من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. النشر ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر وخلف . المصدر السابق ولم يذكر المصنف قراءة حفص بفتح الراء وإسكان الهاء .

أَرَيْتُكهما يا موسى مِن تَحَوُّلِ العصاحَيَّةُ ، ويَدِك وهي سمراءُ ، بيضاءَ تَلمَعُ مِن غيرِ بَرَص – ﴿ بُرْهَا اللهُ عَلَى ا

وأصلُ البرهانِ البيانُ ، يقالُ للرَجلِ يقولُ القولَ إذا شُئل الحُجَّةَ عليه : هاتِ بُرْهانَك على ما تقولُ . أي : هاتِ تِبْيانَ ذلك ومِصْداقَه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَا مَانِ مِن رَّبِكِ ﴾ : العَصا واليدُ آيتانِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ''حدَّثنا أبو عاصمٍ قال: حدَّثنا عيسى، وحدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ''حدَّثنا أبى وحدَّثنى الحارثُ، قال': ثنا الحسنُ '' ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا '' عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللهِ: ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَبِّكَ ﴾: تِبْيانان مِن رَبِّكَ ﴾. تِبْيانان مِن ربِّك ''.

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَــُنَانِ مِن رَبِي إسحاقَ : ﴿ فَلَانِكَ بُرُهــُنَانِ مِن رَبِيكِ ﴾ : هذانِ بُوهانان (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٠١/١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) في م : « الحسين » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٥٢٩ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٧٦/٩ بلفظ : العصا واليد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٨/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٦/٩ من طريق سلمة به .

حدَّثني يونسُ ، قال : أُخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَكَ نَاكِ وَ الأنبياء: ٢٤] : هاتُوا (١) على ذلك آيةً نعرفُها . وقال : ﴿ بُرِّهَكَ نَانِ ﴾ : آيتان مِن اللهِ (٢) .

واختلفت القرأةُ فى قراءةِ قولِه: ﴿ فَلَانِكَ ﴾ ؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ ، ٢٤/٢ سِوى ابنِ كثيرِ وأبى عمرو: / ﴿ فَلَانِكَ ﴾ بتَحْفيفِ النونِ (٢) ؛ لأنها نونُ الاثنين . وقَرأه ابنُ كثيرٍ وأبو عمرو: (فَذَانِّكَ ) بتشديدِ النونِ .

واختلف أهلُ العربيةِ في وَجْهِ تَشْديدِها ؛ فقال بعضُ نحوبِّي البصرةِ '' : ثَقَّلَ النونَ مَن ثَقَّلَها للتوكيدِ ، كما أدخلوا اللامَ في « ذلك » . وقال بعضُ نَحْوِبِّي الكوفةِ '' : شُدِّدَت فَرْقًا بينَها وبينَ النونِ التي تَسقُطُ للإضافةِ ؛ لأن « هاتان وهذان » لا تضافُ . وقال آخرُ منهم '' : هو مِن لغةِ مَن قال : ' هذاآ قال ذلك '' . فزادَ على الألفِ ألفًا ، كذا زادَ على النونِ نونًا ؛ ليَفْصلَ بينَها وبينَ الأسماءِ المُتَمَكِّنةِ . وقال في « ذانِك » ' : إنما كانت ذلك '' في مَن قال : هاذاني ('') : يا هذا . فكرِهوا تثنية الإضافةِ ، فأعقبوها باللام ؛ لأن الإضافة تُعقّبُ باللام . وكان أبو عَمْرُو يقولُ :

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٦/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) هو الأخفش كما في تهذيب اللغة ٥ ٣٤/١ .

<sup>(</sup>٥) هو الفراء . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) هو الكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « هذا قال ذاك » .

<sup>(</sup>A) فى ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ذانك » .

<sup>(</sup>۱۰) في م ، ت١ : « هذان » ، وفي ت٢ : « هذاني » .

التشديدُ في النونِ في : ﴿ ذَانُّكُ ﴾ مِن لغةِ قريشٍ .

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِةً ﴾ . يقولُ : إلى فرعونَ وأشرافِ قومِه ، مُحجَّةً عليهم ، ودلالةً على حقيقةِ نُبُوَّتِك يا موسى ؛ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴾ . يقولُ : إن فرعونَ وملاًه كانوا قومًا كافرين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقَتُلُونِ (اللَّهُ عَيَى رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ مَنَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللَّهُ) ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قال موسى: ربِّ إنى قَتَلْتُ مِن قومِ فرعونَ نفسًا، فأخافُ إن أتيتُهم فلم أُبِنْ عن نفسى بحجةِ، أن يَقْتُلُونى؛ لأن فى لسانى عُقْدَةً، ولا أُبِينُ معها ما أريدُ مِن الكلامِ، ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ . يقولُ: أحسنُ بَيانًا عما يريدُ أن يُبَيِّنَه، ﴿ فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ . يقولُ: عَوْنًا، ﴿ فَصَدِّ بَيَانًا عما يريدُ أن يُبَيِّنَه، ﴿ فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ . يقولُ: عَوْنًا، ﴿ فَصَدِّ مِنَ الكلامِ عنى ما أخاطبُهم به .

كما حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ : ﴿ وَأَخِى هَـُنُونِ ـُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾ . أى : يُبيِّنُ لهم عنى ما أُكَلِّمُهم به ، فإنه يَفْهَمُ ما لا يَفْهَمون (١) .

وقيل: إنما سأل موسى ربَّه أن يُؤيِّدَه بأخيه ؛ لأن الاثنين إذا اجْتَمعا على الخبرِ ، كانت النفسُ إلى تَصْديقِهما أَسْكَنَ منها إلى تصديقِ خبرِ الواحدِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَأَرْسِلُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٧/٩ من طريق سلمة به .

مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾: لأن الاثنين أَحْرَى أن يُصَدَّقا مِن واحِدٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في « الرِّدْءِ » (١) قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُونَ ﴾ . قال : عَوْنًا (٢) .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهد مثله .

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ رِدْءَا يُصَدِّقُنَى ﴾ . أي: عونًا (٣) .

وقال آخرون : معنى ذلك : كيما يُصَدِّقَني .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ﴿ اللهِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : ﴿ ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٩ ه ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٧/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢٨ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٢ من طريق معمر ، عن قتادة . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٨/٥
 إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٧/٩ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٢٨ إلى ابن المنذر .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ ﴾ . يقولُ : كيما يُصَدِّقَنى .

و « الرِّدْءُ » في كلامِ العربِ هو العَونُ ، يقالُ منه : قد أردأتُ فلانًا على أمْرِه . أَى : أَكْنَفْتُه (٢) وأعَنْتُه .

واختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ ؛ فقرأته عامة قرأة الحجازِ والبصرة : ﴿ رِدْءًا يُصَدِّقْنِي ﴾ بجزم ﴿ يُصَدِّقْ ﴾ . وقرأ عاصم وحمزة : ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ بعنى : فأرسِلْه معى رِدْءًا ، ﴿ يُصَدِّقُنِي ۖ ﴾ برفعه . فمَن رفعه جعله صلة لـ ﴿ الردءِ ﴾ ، بمعنى : فأرسِلْه معى رِدْءًا ، مِن صفتِه يُصَدِّقُنى . ومَن جزمه جعله جوابًا لقولِه : ﴿ فَأَرْسِلْهُ ﴾ ؛ فإنك إذا أرسَلْته صدَّقَنى . على وجه الخبر . والرفع في ذلك أحبُ القراءتَين إلى ؛ لأنه مسألة مِن موسى ربَّه أن يُوسِلَ أخاه عونًا له بهذه الصفة .

وقولُه : ﴿ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ . يقولُ : إنى أخافُ ألا يُصَدِّقونى على قولى لهم : إنى أُرسلتُ إليكم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا بِنَايَدِينَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: قال اللهُ لموسى: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ﴾ أي: نُقَوِّيك

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت٢ : ( أكفيته ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو والكسائي . ينظر حجة القراءات ص ٤٦ .

ونُعِينُك بأخيك . تقولُ العربُ إذا أعَزَّ رجلٌ رجلًا وأعانَه ومنَعه ممن أرادَه بظلم : قد شَدَّ فلانٌ على عَضُدِ فلانٍ . وهو مِن : عاضَدَه على أمرِه : إذا أعانَه . ومنه قولُ ابنِ مُقْبِلٍ (١) :

عاضَدْتُها بعَنودِ غيرِ مُعْتَلَثِ (٢) كأنه وَقْفُ عاجِ (٣) باتَ مَكْنُونا (٢٠ / ٧٦/٢٠ / يعنى بذلك: قوسًا عاضَدَها بسهم.

وفى العضدِ لغات أربع، أجودُها: العَضُدُ، ثم العَضْدُ، ثم العُضْدُ، والعُضْدُ، والعَضِدُ (أ) . يُجْمعُ جميعُ ذلك على أعضادٍ .

وقولُه : ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَنَا ﴾ . يقولُ : ونَجْعَلُ لكما مُحَجَّةً .

كما حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ لَكُمَّا سُلْطَنَا ﴾ : حُجَّةً (٥) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرٌو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَنَجْعَلُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، وهما بيتان ، بينهما بيت ثالث ، وعجز الشطر الأول : ترن منه متون حين يجرينا . وصدر الثاني : ثم انصرفت به جذلان مبتهجا .

<sup>(</sup>٢) المعتلث من السهام : الذي لا خير فيه . اللسان (ع ل ث) .

<sup>(</sup>٣) وقف عاج : السُّوار من العاج .

<sup>(</sup>٤) فى اللسان (ع ض د) حمس لغات وترتيبها فيه كالتالى : العَصَٰد ، والعَصْٰد ، والعُصُٰد ، والعُصْٰد ، والعَضِد .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٥٢٩ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٢٨ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وليس هذا اللفظ عند ابن أبى حاتم .

لَكُمَا سُلْطَنَا ﴾: والسلطانُ الحُجَّةُ (١)

وقولُه : ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا يَصِلُ إليكما فرعونُ وقومُه بسُوءٍ .

وقولُه : ﴿ بِنَايَنِيَّنَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا يَصِلُ إليكما فرعونُ ، ﴿ بِنَايَنِيَّنَا اللّهُ مِن صلةِ ﴿ غِالِبُونَ ﴾ . فالباءُ في قولِه : ﴿ بِنَايَنِيَّنَا ﴾ مِن صلةِ ﴿ غالِبُون ﴾ . ومعنى الكلامِ : أنتما ومَن اتبعكما الغالِبُون فرعونَ وملاًه ﴿ بِنَايَنِيْنَا ﴾ ، أي : بحُجّتِنا وسُلطانِنا الذي نَجْعُلُه لكما .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَكِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَا سِخْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَكِعْنَا بِهَلَذَا فِي عَابَكَإِنَا ٱلْأَوَّلِينَ الْآَا ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: فلما جاء موسى فرعونَ وملاًه بأدلَّتِنا ومُحَجِنِا بيناتٍ أنها مُحجَجِّ شاهِدةٌ بحقيقةِ (٢) ما جاء به موسى مِن عندِ ربِّه، قالوا لموسى: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحرٌ افتريتَه مِن قِبَلِك، وتَخرَّصْتَه كذبًا وباطلًا، وما سَمِعنا بهذا الذي تَدْعُونا إليه، مِن عبادةٍ مَن تَدْعونا إلى عبادتِه، في أسلافِنا وآبائِنا الأولين الذين مَضَوا قَبْلَنا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّى آَعَلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ( الْآَآَ ) ﴿ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وقال موسى مُجِيبًا لفرعونَ : ربِّى أعلمُ بالمُحِقِّ مِنَّا يا فرعونُ مِن المُبْطِلِ ، ومَن الذي جاء بالرشادِ إلى سبيلِ الصوابِ ، والبيانِ عن واضحِ الحُجَّةِ مِن عندِه ، ومَن الذي له العُقْبَى المحمودةُ في الدارِ الآخرةِ مِنَّا . وهذه مُعارضةٌ مِن نبيِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف فى تاريخه ۲۰۱/۱ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۱۰۳۰/۳ من طريق أسباط به .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( على حقيقة ) .

اللهِ موسى عليه السلامُ لفرعونَ ، وجميلُ مُخاطبةِ ، إذ ترَك أن يقولَ له : بل الذي غَرَّ قومَه ، وأهلَك جنودَه ، وأضلَّ أتباعَه ، أنت لا أنا . ولكنه [٥٨/٢٥٥٤] قال : ﴿ رَقِيّ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ ثم بالَغ في ذمِّ ١٧/٢٠ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُ دَىٰ / مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ ثم بالَغ في ذمِّ عدوِّ اللهِ بأجملَ مِن (١) الخطابِ ، فقال : ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ . يقولُ : إنه لا يُنْجِحُ ولا يُدْرِكُ طَلِبَتَه (٢) الكافرون باللهِ . يَعنِي بذلك فرعونَ ، أنه لا يُقْلِحُ ولا يُنْجِحُ ؛ لكُفْرِه بربِّه (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَكِهِ فَيْرِعِبَ فَأَوْقِدُ لِى يَنْهَمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِى صَرْحًا لَّعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُهُمُ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُهُمُ مِنَ ٱلْكَذِينِينَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: وقال فرعونُ لأشرافِ قومِه وسادتِهم: ﴿ يَتَأَيُّهُا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ غَيْرِي ﴾ فتعبُدوه وتُصَدِّقوا ('' موسى فيما جاءَكم به ؛ مِن أن له ولكم ربًّا غيرى ومعبودًا سِواى ، ﴿ فَأَوْقِدْ لِى يَنهَنمَنُ عَلَى الطِّينِ ﴾ . يقولُ : فاعْمَلْ لى آجُرًّا . وذُكِر أنه أوَّلُ مَن طبَخ الآجُرَّ وبنَى به .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَأُوْقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ . قال : على المَدرِ يكونُ لَبِنًا مطبوخًا .

<sup>(</sup>١) سقط من: ت١.

<sup>(</sup>۲) في م: « طلبتهم » .

<sup>(</sup>٣) في م : « به » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( قول ) .

قال ابنُ مُجرَيجٍ: أَوَّلُ مَن أَمَر بصنعةِ الآمُحرِّ وبَنَى به فرعونُ (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَلْهَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ ﴾ . قال : فكان أوَّلَ مَن طبَخ الآمُحرَّ يَبنى به الصَّرْحَ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللهِ : ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَنهَمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ . قال : المطبوخُ الذي يُوقَدُ عليه هو مِن طينٍ يَبْنون به البنيانُ (٢) .

وقولُه : ﴿ فَٱجْعَىٰل لِي صَرْحَا ﴾ . يقولُ : ابْنِ لَى الآمُحُرُّ ْ بناءً . وكلُّ بناءٍ مُسَطَّح فهو صَرْحٌ ؛ كالقصرِ ، ومنه قولُ الشاعرِ ( ْ ) :

يه نَّ نَعامٌ أَ بَناها الرجا لُ تَحْسَبُ أَعْلامَهن الصَّرُوحا يعنى بالصَّرُوح جمعَ صَرْح.

/ وقولُه: ﴿ لَعَكِنَىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٓ إِلَكِهِ مُوسَى ﴾ . يقولُ : أَنْظُرُ إلى معبودِ موسى ٧٨/٢ . الذى يعبُدُه ويَدْعو إلى عبادتِه ، ﴿ وَإِنِّى لَأَظُنْهُ ﴾ فيما يقولُ مِن أن له معبودًا يَعْبُدُه في الذى يعبُدُه ويَنْصُرُه ، وهو الذى أرسَله إلينا – ﴿ مِن َ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٧٩/٩ من طريق ابن جريج به . وقول ابن جريج عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٩/ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف فى تاريخه ٥٠/١ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٧٩/٩ من طريق سعيد به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٩١/٢ من طريق معمر عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩/٥ ١٢٩/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٩/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

 <sup>(</sup>٤) في م : ( بالآجر ) .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو ذؤيب الهذلى ، والبيت فى ديوان الهذليين ١٣٦/١ ، ورواية الشطر الثانى هكذا : تلقى النفائض فيها السريجا .

ورواية المصنف هي رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٦) النعام : خشب ينصب ويرمى عليها الثمام ، يستظل تحتها الربيئة . شرح ديوان الهذليين ٢٠٤/١ .

## ٱلْكَانِدِبِينَ ﴾ .

فذُكِر لنا أن هامانَ بنى له الصَّرْحَ ، فارتقى فوقه ، فكان مِن قصيه وقصة ارتقائِه ما حدَّثنا موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى ، قال : قال فرعونُ لقومِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِى يَهَامَنُ عَلَى السَّماءِ فأنظرَ إلى إلهِ موسى . فلما بنى له الطّينِ فَأَجْعَل تِي صَرِّحًا ﴾ لعلى أذهبُ في السماءِ فأنظرَ إلى إلهِ موسى . فلما بنى له الصرح ، ارتقى فوقه ، فأمر بِنُشَّابة ، فرمَى بها نحو السماء ، فردَّتْ إليه وهي مُتَلَطِّخةً لما نقولون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْبِرِ الْقَولُ فَى تَأْوِيلِ قولِه تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَكِيْرُ الْجَوِّيِ وَطَنَّوْا أَنَهُمْ لِلْهَا الْمُؤْمِدُونَ وَأَنْ الْمَالِمِينَ وَأَنْ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُونَ الْمُنْكِمُ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمِينَ الْمَالِمُونَ الْمِنْلُولُونِ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِمُونِ الْمِنْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْم

يقولُ تعالى ذكرُه: واستَكْبَر فرعونُ وجنودُه في أرضِ مصرَ عن تصديقِ موسى واتباعِه على ما دَعاهم إليه مِن توحيدِ اللهِ ، والإقرارِ بالعبودةِ له ، ﴿ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِ ﴾ . يعنى : تَعَدِّيًا وعُتُوَّا على ربِّهم ، ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ . يقولُ : وحسِبوا أنهم بعد مَماتِهم لا يُبْعَثون ، ولا ثوابَ ولا عقابَ ، فركِبوا أهواءَهم ، ولم يعْلَموا أن الله لهم بالمرصادِ ، وأنه لهم مُجازِ على أعمالِهم الجبيثةِ .

وقولُه: ﴿ فَأَخَذْنَكُ وَجُنُودُو ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فجمَعْنا فرعونَ وجنودَه مِن القِبْطِ ، ﴿ فَنَكَذُنكُمُ فِي ٱلْمِيرِ ، يقولُ : فألقَينا (٢) جميعَهم في البحرِ ، فغَرَقْناهم فيه . كما قال أبو الأسودِ الدُّؤليُ (٣) :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٧٩/٩ من طريق عمرو به ، وتقدم أوله في ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فألقيناهم ».

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١٠٦/٢ ، وتقدم في ٣٠٩/٢ .

نَظُرْتَ إلى عُنْوانِه فنَبَذْتَه كنَبْذِك نَعْلًا أَخْلَقَتْ مِن نِعالِكا وَذُكر أَن ذلك بحرٌ مِن وراءِ مصرَ ، كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ ﴾ . قال : كان اليَمُّ بحرًا يقالُ له : إسافٌ . مِن وراءِ مصرَ ، غرَّقهم اللهُ فيه (١) .

وقولُه: ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَهِهُ الظَّلِهِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فانظُرْ يا محمدُ بعينِ قلبِك كيف كان أمرُ هؤلاء الذين ظلَموا أنفسهم، فكفروا بربِّهم ورَدُّوا على رسولِه نصيحته، ألم نُهْلِكُهم فنُوَرِّثَ ديارَهم وأموالَهم أولياءَنا، ونُخوِّلَهم ما كان لهم مِن جناتٍ وعيونٍ، وكنوزٍ ومقامٍ كريمٍ ؟ بعد أن كانوا مشتضعفِين، تُقتَّلُ أبناؤُهم، وتُسْتَحْيا نساؤُهم ؟ فإنا كذلك بك وبمَن آمن بك ٧٩/٢٠ وصَدَّقك فاعلون ؟ مُخوِّلوك وإياهم ديارَ مَن كذَّبك ورَدَّ عليك ما أتيتَهم به مِن الحقّ، وأموالَهم، ومُهْلِكوهم قتلًا بالسيفِ، سنة اللهِ في الذين خَلُوا من قبلُ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى النَّكَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ (إِنَّى وَأَتْبَعَنَهُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنَيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ (إِنَّى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: وجعَلنا فرعونَ وقومَه أَثَمةً يأتمُّ بهم أهلُ العُتُوِّ على اللهِ والكفرِ به ، يَدْعون الناسَ إلى أعمالِ أهلِ النارِ ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه: ويومَ القيامةِ لا يَنْصُرُهم [٩/٢ه ٥٠] من اللهِ إذا عذَّبهم ناصرٌ ، وقد كانوا في الدنيا يَتَناصَرون ، فاضمَحَلَّت تلك النَّصْرةُ يومَئذِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٠/٩ من طريق سعيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٢٩/٥ إلى عبد بن حميد .

وقولُه : ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعْنَاهُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : وألزَمْنا فرعونَ وقومَه في هذه الدنيا جِزيًا وغضبًا منا عليهم ، فحَتَّمْنا لهم فيها بالهلاكِ والبَوارِ والثناءِ السَّيِّئِ، ونحن مُتْبِعُوهم لعنةً أخرى يومَ القيامةِ ، فمُحْزُوهم بها الخزى الدائمَ ، و مُهِينوهم بها (١) الهوانَ اللازمَ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنِيا وَالآخرةِ . قال : هو هَلَذِهِ الدُّنِيا وَالآخرةِ . قال : هو كَقُولِه : ﴿ وَأَتَبِعُوا فِي هَلَذِهِ لَقَنَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ بِئُسَ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [هود: ٩٩] (٢) . كقولِه : ﴿ وَأُتَبِعُوا فِي هَلَذِهِ لَقَنَةً وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ بِئُسَ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [هود: ٩٩] (٢) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قولَه: ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾: لعنةً أُخرى، ثم استقبَل فقال: ﴿ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ (٣) .

وقولُه: ﴿ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هم مِن القومِ الذين قَبَّحِهم اللهُ ، فأهْلَكهم بكفرِهم بربِّهم ، وتكذيبِهم رسولَه موسى عليه السلامُ ، فجعَلهم عبرةً للمُعْتبرِين ، وعِظَةً للمُتَّعِظين .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْكِنَا مُوسَى الْكُونَ الْكِنَاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْإِنْ ﴾.

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٥٦٦/١٢ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٩/٥ إلى ابن المنذر .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد آتينا موسى التوراة مِن بعدِ ما أَهَلَكْنا الأَمْ التى كانت قبلَه؛ كقومِ نوحٍ، وعادٍ، وثمودَ، وقومِ لوطٍ، وأصحابِ مَدْينَ - ﴿ بَصَكَآيِرَ لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ: ضياءً لبنى إسرائيلَ فيما بهم إليه الحاجةُ مِن / أمرِ دينِهم، ١٠/٢٠ ﴿ وَهُدُى ﴾ . يقولُ: وبيانًا لهم ورحمةً لمن عَمِل به منهم؛ ﴿ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ: لِيَتَذَكَّرُوا نِعَمَ اللهِ بذلك عليهم، فيَشْكُروه عليها ولا يَكُفُروا.

وبنحوِ الذى قلْنا فى معنى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِ مَآ اَهُلَكَنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدٌ وعبدُ الوهابِ ، قالا : ثنا عوفٌ ، عن أبى نَضْرَة ، عن أبى سعيدِ الحُدْرِيِّ ، قال : ما أَهْلَكُ اللهُ قومًا بعذابٍ من السماءِ ولا من الأرضِ بعدَ ما أُنزِلت التوراةُ على وجهِ الأرضِ غيرَ القريةِ التي مُسِخوا قردةً ، ألم تَرَ أن اللهَ يقولُ : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى اللَّكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى بَصَكَإِيرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿ إِنَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿ إِنَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَلِيْكُ : وما كنتَ يا محمدُ بجانبِ غربيِّ الجبلِ ﴿ إِذْ قَضَيْنَكَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ . يقولُ : إذ فرَغنا (٢) إلى موسى الأمرَ فيما ألزمناه وقومَه ، وعهدنا إليه من عهدٍ ، ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ . يقولُ : وما كنتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٢٢٤٧ – كشف) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨١/٩ من طريق عوف به .

<sup>(</sup>۲) في م : « فرضنا » .

لذلك مِن الشاهدين.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يا محمدُ ، ﴿ بِجَانِبِ ٱلْفَرْدِيّ ﴾ . يقولُ : بجانبِ غربيٌ الجبلِ ، ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : غربيٌ الجبل .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا الضحاكُ بنُ مَخْلَدِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن علي عن الأعمشِ ، عن علي بنِ مدركِ ، عن أبى زُرعةَ بنِ عمرو ، قال : إنكم أمةَ محمد علي قطي قد أُجِبتم قبلَ أن تَسألوا . وقرأ : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَكِئنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَا كَنْتُ فَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَالِينَا وَلَكِئنًا كُنَّا صُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَكِئنًا مُرْسِلِينَ وَلَكِئنًا مُرْسِلِينَ وَلَكِئنًا مُرْسِلِينَ وَلَكِئنًا مُرْسِلِينَ وَلَكَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَلَكِكَنَّا أَنشَأَنَا قُـرُونَا﴾: ولكنا حَلَقْنا أُممًا ٨١/٢٠ فأحدَثناها مِن بعدِ ذلك ، ﴿ فَنَطَاوَلَ / عَلَيْمِمُ ٱلْعُمُرُكُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٢/٩ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/١٧ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٢/٩ - عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٨٧ اللي عبد بن حميد وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٠٥٦ عن وكيع ويحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، وعزاه السيوطي في الدر
 المنثور ١٢٩/٥ إلى المصنف . وهو هنا من طريق سفيان ، وسيأتي طريق يحيى بن عيسى في ص ٢٦٢ .

وقولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيكًا فِ آهُلِ مَذَيَّكَ ﴾ . يقولُ : وما كنتَ مقيمًا في أهلِ مدينَ . يقالُ : ثويتُ بالمكانِ أثْوِى به ثَواةً ، قال أعشى ثعلبةً (١) :

أَثْوَى وَقَصَّرَ لَيْلةً لَيْلَةً لِيُزَوَّدا فَمَضَى وأَخْلَفَ مِنْ قُتَيْلَةَ مَوْعِدَا وَبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾. قال: الثاوِى المقيمُ، ﴿ تَنْلُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَابَنا، ﴿ وَلَنَكِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾. عَلَيْهِمْ عَابَنا، ﴿ وَلَنكِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾. يقولُ: لم تشهدُ شيئًا من ذلك يا محمدُ، ولكنا كنا نحن نفعلُ ذلك، ونرسلُ الرسلُ (١٠).

يقولُ تعالى ذكرُه: وما كنتَ يا محمدُ بجانبِ الجبلِ إذ نادينا موسى بأن: ﴿ سَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّيَ النَّرَكَوْهَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَعِلَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُواللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ اللْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « وقضي » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م ، ت ٢ : « ليله » .

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٣/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

كما حدَّثنا عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرمليُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، عن عليِّ بنِ مُدْركٍ ، عن أبى زُرْعَةَ فى قولِ اللهِ : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ . قال : نادى : يا أمة محمدٍ ، أعطيتُكم قبلَ أن تَسألونى ، وأجبتُكم قبلَ أن تَدْعونى (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ . قال : نُودوا : يا أمةَ محمدٍ ، أعطيتُكم قبلَ أن تَسألوني ، واستجبتُ لكم قبلَ أن تَدْعوني .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حرملةُ بنُ قيسِ النخعيُّ ، قال : سمعتُ هذا الحديثَ من أبى زُرْعةَ بنِ عمرِو بنِ جريرٍ ، عن أبى هريرةَ : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ . قال : نُودوا : يا أمةَ محمدٍ ، أعطيتُكم قبلَ أن تسألوني ، واستجبتُ لكم قبلَ أن تسألوني .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا معتمرٌ ، عن سليمانَ ، و تسفيانُ ، عن سليمانَ ، و حجاجٌ ، عن حمزة الزياتِ ، عن الأعمشِ ، عن عليِّ بنِ مُدْرِكِ ، عن أبي زرعة بنِ عمرو ، عن أبي هريرة في قولِه : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِعَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ . قال : نُودوا : يا أمةَ محمدِ ، أعطيتُكم قبلَ أن تَسألوني ، واستجبتُ / لكم قبلَ أن تَدْعوني . قال : وهو قولُه حينَ قال موسى : ﴿ فَي وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَدْهِ الدُّنْيَا حَسَنَةُ ﴾ [الأعراف : ١٥٦] الآية ".

(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲/۰۰/ عن يحيى بن عيسى به وعزاه إلى المصنف، وينظر ما تقدم في ص ٢٦٠ . (٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « عن » .

۸۲/۲۰

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٢) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٣/٩ ، والحاكم ٤٠٨/٢ ، والحاكم ٤٠٨/٢ ، والجرجاني في تاريخ جرجان (٤٦٩) ، والبيهقي في الدلائل ٢٨١/١ ، من طريق حمزة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩١ اللي الفريابي وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل ، وذكره الدارقطني في العلل ٢٩١/٨ ، الدر المنثور ٥/٩١ عن أبي زرعة قوله . وهو أصح .

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُرَيحٍ مثلَ ذلك.

وقولُه: ﴿ وَلَـٰكِن رَّحْـمَةً مِّن رَّيِلِكَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: لم تشهدُ شيئًا من ذلك يا محمدُ فتعلَمه، ولكنا عرّفناكه، وأنزلنا إليك، فاقتصَصنا ذلك كلَّه عليك في كتابِنا، وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولًا إلى من ابتعثناك إليه من الخلق، رحمةً منا لك ولهم.

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَلَكِن رَّحْ مَةً مِّن زَيْلِكَ ﴾ الآية (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيجٍ (٢): ﴿ وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِّك النبوَّةُ.

وقولُه: ﴿ لِتُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِك ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولكنْ أرسلْناك بهذا الكتابِ وهذا الدينِ ، لتنذرَ قومًا لم يأتِهم قبلَك نذيرٌ ، وهم العربُ الذين بُعث إليهم رسولُ اللهِ عَلَيْتُه ، بعَثه اللهُ إليهم رحمةً ، لينذرَهم بأسّه على عبادتِهم الأصنامَ ، وإشراكِهم به الأوثانَ والأندادَ .

وقولُه : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ : ليتذكّروا فيَتَبَيَّنوا (٣) خطأً ما هم عليه مقيمون ، من كفرِهم بربِّهم ، فيُنيبوا (١) إلى الإقرارِ للهِ بالواحدانيةِ ، وإفرادِه بالعبادةِ ، دونَ كلِّ مَن سواه من الآلهةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩ /٤ ٢٩٨ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ / ١٣٠ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « عن مجاهد » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت١، ت٠.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلِلْكِن رَّحْمَةً مِّن زَّيِّكَ ﴾ . قال : الذي أنزَلنا عليك مِن القرآنِ ؛ ﴿ لِتُسُنذِرَ فَوْمُا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك ﴾ .

القولُ في تأويل قولِه تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَ أُ يِمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَيِّعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولولا أن يقولَ هؤلاءِ الذين أرسلتُك يا محمدُ إليهم ، لو حلُّ بهم بأسُنا ، أو أتاهم عذائنا ، من قبل أن نرسِلَك إليهم ، على كفرهم بربِّهم ، واكتسابِهم الآثامَ ، واجترامِهم المعاصى : ربَّنا هلَّا أرسلتَ إلينا رسولًا من قبل أن يَحِلُّ بنا سَخَطُكَ وينزلَ بنا عذائِك ، فنتَّبعَ أدلَّتك وآيَ كتابِك الذي تُنزِّلُه على رسولِك ، ونكونَ من المؤمنين بألوهتِك ، المصدِّقين رسولَك فيما أمرتَنا ونهيتَنا -لعاجلْنَاهم العقوبةَ على شركِهم من قَبْل إرسالِناك إليهم ، ولكِنَّا بعَثْناك إليهم نذيرًا . ٨٣/٢ بأسَنا على كفرِهم ، لئلًّا يكونَ للناسِ على اللهِ حجةٌ / بعدَ الرسلِ .

والمصيبةُ في هذا الموضع العذابُ والنقمةُ .

ويعنى بقولِه : ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ : بما اكتسبوا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: فلما جاء هؤلاءِ الذين لم يأتِهم من قبلِك يا محمدُ نذيرٌ ، فبعثناك إليهم نذيرًا ، ﴿ اَلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ ، وهو محمدٌ عَلِيلَةٍ ، بالرسالة من اللهِ إليهم ، قالوا ، تمرُدًا على اللهِ ، وتماديًا في الغيّ : هلا أوتي هذا الذي أُرسِل إلينا - وهو محمدٌ مثلَ مثلَ ما أوتي موسى بنُ عمرانَ من الكتابِ . يقولُ اللهُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ عَلِيلَةٍ : قلْ محمدُ لقومِك من قريشٍ ، القائلين لك : لؤلا أوتيتَ مثلَ ما أُوتي مُوسَى : أولم يكفرِ (١) الذين علِموا هذه الججةَ مِن اليهودِ بما أُوتي موسى مِن قبلِك .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهل التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ : ( مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى مُوسَى فَي الله عليه على القريشِ يقولوا لهم : ﴿ أُولَمْ يَكَفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِن قَبَلُ ﴾ (الله لمحمدِ عَلِي الله عليه على القريشِ يقولوا لهم : ﴿ أُولَمْ يَكَفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ (الله عليه على القريشِ يقولوا لهم : ﴿ أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ (الله عليه عليه القريشِ على القريشِ على المناس الله عليه المناس الله الله المناس الله الله الله الله المناس الله الله المناس الله الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله الله الله الله المناس الله الله المناس الله الله المناس المناس الله الله المناس الله الله المناس الله الله المناس الله الله المناس الله الله الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله الله المناس الله ا

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِ مِثْلَ مَا أُوقِ مُوسَىٰٓ ﴾ . قال : اليهودُ تأمرُ قريشًا . ثم ذكر نحوه .

﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ . واختلفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأتُه عامةُ

<sup>(</sup>۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « يكفروا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت .

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٩٥، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٤/٩ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ١٣٠/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر .

**12/4** 

قرأةِ المدينةِ والبصرةِ: (قالوا ساحِرَانِ تَظَاهَرَا) (1) . بمعنى : أولم يكفروا بما أُوتى موسى من قبلُ ، وقالوا له ولمحمد عليهم ، في قولِ بعضِ المفسرين ، وفي قولِ بعضِهم ، لموسى وهارونَ عليهما السلامُ ، وفي قولِ بعضِهم ، لعيسى ومحمد : ساحِران تعاونا . وقرأته عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ (1) بمعنى : وقالوا للتوراةِ والفرقانِ ، في قولِ بعضِ أهلِ التأويلِ ، وفي قولِ بعضِهم للإنجيلِ والفُرقانِ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك على قدرِ اختلافِ القرأةِ في قراءتِه .

# ذكرُ من قال: عُنِي بالساحرَين اللذَين تظاهرا: محمدٌ وموسى صلى اللهُ عليهما

حدَّنا سليمانُ بنُ محمدِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ الرُّعينيُّ ، قال : ثنا بقيةُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي حمزةَ ، قال : سمِعتُ مسلمَ بنَ يسارِ (٢) يحدَّثُ عن ابنِ عباسِ في قولِ اللهِ : (ساحِران تَظاهَرا). قال : موسى ومحمد (٤).

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى حمزةَ جارِهم (٥) ، قال : سمعتُ مسلمَ بنَ يسارِ (٦) ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن هذه الآيةِ : ( ساحِرَانِ تَظاهرا ) . قال : موسى ومحمدٌ .

/ حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةَ ، عن أبي حمزةَ ، عن

<sup>(</sup>١) وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر . السبعة لابن مجاهد ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ عاصم وحمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في ت١ ، ت٢ : « بشار » ، وينظر تهذيب الكمال ١/٢٧ ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٣١٧/٥ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٥/٩ من طريق شعبة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م . وينظر التاريخ الكبير ٥/٣١٧ .

مسلم بنِ يَسارٍ ، أن ابنَ عباسٍ قرأ : ( ساحِرَانِ ) . قال : موسى ومحمدٌ عليهما السلامُ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن شعبةَ ، عن كيسانَ أبي حمزةَ ، عن مسلمِ ابنِ يسارٍ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه (١) .

## ومن قال: موسى وهارونُ عليهما السلامُ

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ : (ساحِرانِ تَظاهَرَا) . قال : يهودُ لموسى وهارونَ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ( قالُوا ساحِرَان تَظاهَرًا ) : قولُ يهودَ لموسى وهارونَ عليهما السلامُ .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيمٌ ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ وأبى رَزين ، أن أحدَهما قرَأ : (ساحِرَان تَظاهَرَا) . والآخرَ : ﴿ سِحْرَانِ ﴾ ، قال : التوراةُ والإنجيلُ . وقال الذي قرأ : ﴿ سِحْرَانِ ﴾ ، قال : التوراةُ والإنجيلُ . وقال الذي قرأ : (ساحِرَان) ، قال : موسى وهارونُ .

وقال آخرون : عَنُوا بالساحرَينِ عيسى ومحمدًا صلى اللهُ عليهما وسلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣١٧/٥ عن وكيع ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن كيسان به .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۲۹ه ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۹۸۵/ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳۰/۵ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٥/٩ ، ٢٩٨٦ من طريق إسماعيل بن أبي خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن الحسن قولَه : ( ساحِرَانِ تَظاهَرَا ) . قال : عيسى ومحمد . أو قال : موسى ، صلى الله عليهم (١)

ذكرُ من قال : عَنُوا بذلك التوراةُ (٢) والفرقانَ . ووجهَ تأويلَه إلى قراءةِ من قرأ : ﴿ سِحْرَانِ تَظَلَهَرَا ﴾ .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ سِحْرَانِ تَظَامُهُ رَا ﴾ . يقولُ : التوراةُ والقرآنُ (٣) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن التوراة والفرقان .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : (قالُوا سِيحْرَانِ تَظاهَرًا ) . قال : كتابُ موسى وكتابُ رسولِ اللهِ ﷺ (''

# ذَكُرُ مَن قال: عَنُوا به التوراةَ والإنجيلَ

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ عُيَيْنةً (٥) ، عن حميدِ الأعرجِ ، عن مجاهدِ ، قال :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٥/٩ معلقًا بلفظ: موسى ومحمد. وكذلك ذكره القرطبى فى تفسيره ٢٩٤/١٣ ، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٢٥٢/٦ بلفظ: عيسى ومحمد، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢٢/٢ عن معمر عن الكلبى بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « والإنجيل » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٥/٩ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٠/ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٦/٩ ، ٢٩٨٧ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

 <sup>(</sup>٥) في م: «علية». وتقدم في ١٨/٤، وسيأتي في ص ٢٨٤.

كنتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ وهو يتعوَّذُ بينَ الركنِ والمقامِ ، فقلتُ : كيف تقرأً ؟ ﴿ سِحْرَانِ ﴾ ، أو (ساحران) ؟ فلم يردَّ علىَّ شيئًا ، فقال / عكرِمةُ : (ساحران) . ٨٥/٢ . وظننتُ أنه لو كرِه ذلك أنكرَه على . قال حميدٌ : فلقيتُ عكرمةَ بعدَ ذلك ، فذكرتُ ذلك له ، وقلتُ : كيف كان يقرؤُها ؟ قال : كان يقرأُ : ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ التوراةُ والإنجيلُ .

# ذكرُ مَن قال: عَنَوْا به الفُرْقانَ والإنجيلَ

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدٌ ، عن الضحاكِ أنه قرأ : ﴿ سِحْرَانِ تَظُلَهَرَا ﴾ . يعنون : الإنجيلُ والفرقانُ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظَاهُ مَرَا ﴾ : قالت ذلك أعداءُ اللهِ اليهودُ ، للإنجيلِ والفرقانِ ، فمَن قال : (ساحِران) فيقولُ : محمدٌ وعيسى ابنُ مريمُ (٣) .

قال أبو جعفر: وأوْلى القراءتين في ذلك عندَنا بالصوابِ قراءةُ مَن قرَأه: ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُاهُ مَلَ عَيسى وهو الإنجيلُ. سِحْرَانِ تَظَاهُ مَلَ عَيسى وهو الإنجيلُ.

وإنما قلنا: ذلك أولى القراءتين بالصوابِ؛ لأن الكلامَ مِن قبلِه جرَى بذكرِ الكتابِ، وهو قولُه: ﴿ وَقَالُواْ ( ) لَوَلِا ٓ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى ۚ ﴾ والذي يليه مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٢/٢ ، وفي مصنفه (٩٠٤٥) من طريق حميد به مختصرا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٥/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٠/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) القراءتان كلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « وقالوا » .

بعدِه ذكرُ الكتابِ، وهو قولُه: ﴿ فَأَتْوُا بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَيِعَهُ ﴾. فالذي بينَهما بأن يكونَ مِن ذكرِه أولى وأشبَهُ بأن يكونَ مِن ذكرِ غيرِه.

وإذ كان ذلك هو الأوْلَى بالقراءةِ ، فمعلومٌ أن معنى الكلامِ : قل يا محمدُ : أوَ لم يَكْفُرْ هؤلاء اليهودُ بما أُوتِي موسى مِن قبلُ ، وقالوا لما أُوتِي موسى مِن الكتابِ ،ولما أُوتِيتَه أنت : سحرانِ تعاونا .

وقولُه : ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وقالت اليهودُ : إنا بكلّ كتابٍ في الأرضِ ؛ من توراةِ ،وإنجيلِ ، وزَبورٍ ، وفُرقانٍ ، كافرون .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال بعضُ أهلِ التأويلِ ، وخالَفه فيه مُخالِفون .

## ذكرُ من قال مثلَ الذي قلْنا في ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ إِنَا بِكُلِّ كَلِفُرُونَ ﴾ . قالوا : نَكْفُرُ أيضًا بما أُوتِي محمدٌ (١) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَقَالُوٓا ۚ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾. قال: يهودُ أيضًا، تَكْفُرُ بما أُوتِي محمدٌ أيضًا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقالوا: إنا بكلِّ الكتابين؛ (ألتوراةِ و<sup>1)</sup> الفرقانِ والإنجيل، كافرون.

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣٠ ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٢٩٨٦، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠٣٠ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبيدٌ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْفِرُونَ ﴾ . قال : يقولُ : بالإنجيل والقرآنِ (١) .

/ حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: ٨٦/٢٠ سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ وَقَالُوۤا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ ﴾: يعنون الإنجيلَ والفرقانَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾ . قال : هم أهلُ الكتابِ . يقولُ : بالكتابين ؛ التوراةِ والفرقانِ (٢) .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَقَالُواۤ اِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ﴾ : الذي جاء به موسى ، والذي جاء به محمدٌ ، صلى اللهُ عليهما وسلم (٢٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قُلْ فَأَنْوَا بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّيِعَهُ إِن كُنتُم صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمد عَيِّلِيَّةٍ: قلْ يا محمدُ للقائلين للتوراةِ والإنجيلِ: هما ﴿ سِحْران تَظَاهَرا ﴾ : ائْتُوا بكتابٍ من عندِ اللهِ هو أهدى منهما لطريقِ الحقِّ وسبيلِ الرَّشادِ، ﴿ أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ في زعمِكم أن هذين الكتابين سِحْران ، وأن الحقَّ في غيرهما .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٦/٩ من طريق جويبر ، عن الضحاك بلفظ : بالتوراة والقرآن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٦/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٨٦ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : فقال اللهُ : ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُماۤ ﴾ الآية .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : فقال اللهُ : ﴿ فَأَتُواْ بِكِنَابِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ : من هذين الكتابين ؛ الذي بُعث به موسى ، والذي بُعِث به محمدٌ ، صلى اللهُ عليهما وسلم (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِّعُونَ أَهُواْ وَهُونَ أَضَا لَهُ اللهِ عَلَى أَلَّهُ لَا يَهْدِى أَلَقَهُ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ ٱتَّبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ( اللَّهَ اللهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه: فإن لم يُجِبْك هؤلاء القائلون للتوراةِ والإنجيلِ: ﴿سِحْران تَظاهَرا﴾ . الزاعمون أن الحقَّ في غيرِهما ، مِن اليهودِ ، يا محمدُ – إلى أن يَأْتُوك بكتابٍ مِن عندِ اللهِ ، هو أهدى منهما ، فاعْلَمْ أنما يَتَّبِعون أهواءَهم ، وأن الذي يَنْطِقون به ويقولون في الكتابين ، قولَّ كَذِبٌ وباطلٌ لا حقيقة له .

ولعل قائلًا أن يقولَ: أو لم يَكُنِ النبيُّ عَيِّلِيَّهِ يَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَ القَائِلُونَ مِنَ اليهودِ وغيرِهم في التوراةِ والإنجيلِ مِن الإفكِ والزُّورِ والمُسَمُّوهما سِحْرين – اليهودِ وغيرِهم في التوراةِ والإنجيلِ مِن الإفكِ والزُّورِ والمُسَمُّوهما سِحْرين باطلٌّ مِن القولِ ، إلا بأن لا يُجِيبوه إلى إتيانِه (٢) بكتابٍ هو أهْدَى منهما ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٦/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) في م : « إتيانهم » .

قيل: هذا كلامٌ / خرَج مَخْرَجَ الخطابِ لرسولِ اللهِ عَلِيَّةٍ ، والمرادُ به المقولُ . ٨٧/٢ لهم: ﴿ أُوَلِهُمْ يَكُفُرُو اللهِ عَلِيَّةٍ ، والمرادُ به المقولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : قلْ يا محمدُ لمشركي قريشٍ : أو لم يَكْفُرُ هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا : هلا أُوتِي محمدٌ مثلَ ما أُوتِي موسى . بالذي أوتِي موسى مِن قبلِ هذا القرآنِ ، ويقولوا للذي أُنْزِل عليه وعلى عيسى : ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرًا ﴾ ؟ فقولوا لهم : إن كنتم صادقين أن ما أُوتِي موسى وعيسى سحرٌ ، فأتوا بكتابٍ مِن عندِ اللهِ هو أهدى مِن كتابيههما . فإن هم لم يُجِيبوكم إلى ذلك فاعْلَموا أنهم كَذَبةٌ ، وأنهم إنما الحقّ وهم يَعْلَمون .

يقولُ تعالى ذكرُه : ومَن أَضَلُّ عن طريقِ الرَّشادِ وسبيلِ السَّدادِ ، ممن اتَّبَع هوى نفسِه بغيرِ بيانِ مِن عندِ اللهِ ، وعهدٍ مِن اللهِ ، ويَتْرُكُ عهدَ اللهِ الذي عهِده إلى خلقِه في وحيِه وتنزيلِه ؟

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن اللهَ لا يُوَفِّقُ لإصابةِ الحقِّ وسبيلِ الرشدِ القومَ الذين خالَفوا أمرَ اللهِ ، وتركوا طاعتَه ، وكذَّبوا رسولَه ، وبدَّلوا عهدَه ، واتَّبعوا أهواءَ أنفسِهم ؛ إيثارًا منهم لطاعةِ الشيطانِ على طاعةِ ربِّهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَلَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ الْبَقَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبِّلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد وصَّلْنا يا محمدُ لقومِك مِن قريشٍ ولليهودِ مِن بنى إسرائيلَ القولَ بأخبارِ الماضِين ، والنبأَ عما أحْلَلْنا بهم مِن بأسِنا ، إذ كذَّبوا رسلَنا ، إسرائيلَ القولَ بأخبارِ الماضِين ، والنبأَ عما أحْلَلْنا بهم مِن بأسِنا ، إذ كذَّبوا رسلَنا ،

وعما نحن فاعلون بمن اقْتَفَى آثارَهم، واحْتَذَى فى الكفرِ باللهِ وتكذيبِ رسلِه مِثالَهم؛ ليَتَذَكَّروا فيَعْتَبِروا ويَتَّعِظوا. وأصلُه مِن وَصْلِ الحبالِ بعضِها ببعضٍ، ومنه قولُ الشاعر (۱):

فقلْ لبنى مَرْوانَ ما بالُ ذمةِ وحبلِ ضعيفٍ ما يَزالُ يُوصَّلُ وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وإن اخْتَلَفْت أَلْفاظُهم ببيانِهم عن تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : بيَّنا . وقال بعضُهم : معناه : فصَّلْنا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبيه ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلِقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ . قال : فصَّلْنا لهم القولَ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ اللَّهُ اللَّا الللللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حِدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عيسى أبو جعفرِ ، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ : ﴿ وَصَّلْنَا ﴾ : بيَّنَا \* .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) هو الأخطل، والبيت في ديوانه ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٧/٩ من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم ٢٩٨٨/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٩٥/١٣ .

وَصَّلْنَا لَمُمُ اَلْقَوْلَ ﴾ . (أقال: وصَّلْنا لهم اللّهبر؛ خبرَ الدنيا بخبرِ الآخرةِ ، حتى كأنهم عاينوا الآخرةَ ، وشهدوها في الدنيا ، بما نُريهم مِن الآياتِ في الدنيا وأشباهِها . وقرأ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ اَلْآخِرَةً ﴾ [هود: ١٠٣] . وقال (٢) : إنا سوف نُنْجِزُ (٢) ما وعَدْناهم في الآخرةِ ، كما أُنْجَزُنا للأنبياءِ ما وعَدْناهم ، نَقْضِي بينَهم وبينَ قومِهم (١٠) .

واختَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُنِي بالهاءِ والميمِ مِن قولِه : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُمُ الْقَوْلَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بهما قريشٌ (٥) .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ . قال : قريشِ (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ . قال : لقريشٍ .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « وقرأ » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ننجزهم » .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٩٥/١٣ مقتصرا على أوله ، وتقدم آخره في ٧٣/١٢ .

<sup>(</sup>٥) في م : « قريشا » .

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٥٣٠ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٨/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ . قال : يعنى محمدًا ﷺ (١) .

**وقال آخرون** : عُنِي بهما<sup>(٢)</sup> اليهودُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى بشرُ بنُ آدمَ ، قال : ثنا عفانُ بنُ مسلمٍ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ دينارٍ ، عن يَحْيَى بنِ جَعْدَةَ ، عن رِفاعةَ القُرَظيّ ، قال : نزَلَت هذه الآيةُ في عَشَرةِ أنا أحدُهم : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ سِنانِ ، قال : ثنا حَيَّانُ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عمرٍ و ، عن يحيى بنِ جَعْدةَ ، عن رِفاعة (٤) القُرَظيّ ، قال : نزَلتْ هذه الآيةُ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَمْ مَنْدَاهُمْ مَنْدُهُ اللّهِ مُسْلِمِينَ ﴾ في عَشَرةٍ أنا أحدُهم . لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ في عَشَرةٍ أنا أحدُهم .

فكأن ابنَ عباسٍ أراد بقولِه: يعنى محمدًا. لعلهم يتذكرون عهدَ اللهِ في محمدٍ إليهم، فيُقِرِّون بنبوَّتِه ويصدِّقونه.

وقولُه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَالَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . يعنى بذلك تعالى ذكرُه قومًا من أهلِ الكتابِ آمنوا برسولِه وصدَّقوه ، فقال : الذين آتيناهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٨٨/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٧/٩ ، والطبرانى (٣٦٥٤) ، وابن الأثير فى الأسد ٢٣٢/٢ من طريق عمرو بن طريق حماد به ، وأخرجه أبو القاسم البغوى ، والباوردى - كما فى الإصابة ٤٩٤/٢ - من طريق عمرو بن دينار به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣١/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن قانع ، وابن مردويه . (٤) فى النسخ : « عطية » . وقد تقدم فى الأثر الذى قبله على الصواب ، وينظر الإصابة ٤/٢ ٤٠.

الكتابَ مِن قبلِ هذا القرآنِ ، هم بهذا القرآنِ يؤمنون ، فيُقِرّون أنه حتَّ من عندِ اللهِ ، ويكذِّبُ جهلةُ الأميين الذين لم يأتِهم مِن اللهِ كتابٌ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

19/4.

### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : يعنى مَن آمَن بمحمدٍ عَبِيلِيم مِن أهلِ الكتابِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللل

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ . مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ . قال : هم مُسلِمةُ أهل الكتابِ .

قال ابنُ جريجٍ : أخْبَرنى عمرُو بنُ دينارٍ ، أن يحيى بنَ جَعْدَة ، أخبره عن عليٌ بنِ رِفاعة ، قال : خرَج عشرةُ رَهْطٍ من أهلِ الكتابِ ، منهم أبو رفاعة - يعنى أباه - إلى النبيّ عَلِيلَةٍ ، فآمنوا ، فأُوذوا ، فنزلتْ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ ـ ﴾ : قبلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٨/٩ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣١/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٠ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٣/٩ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

القرآنِ (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَالَيْنَكُهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مُهُم بِهِ مِ يُوْمِنُونَ ﴾ . قال : كنا نُحدَّث أنها نزَلتْ في أناسٍ (٢) مِن أهلِ الكتابِ كانوا على شريعةٍ مِن الحقِّ يأْخذون بها وينتهون إليها ، حتى بعَث اللهُ محمدًا عَلِيلَةٍ ، فآمَنوا به وصدَّقوا به ، فأعطاهم اللهُ أجرَهم مرتين؛ بصبرِهم على الكتابِ الأوّلِ ، واتباعِهم محمدًا عَلِيلَةٍ وصبرِهم على ذلك ، وذُكر لنا أن منهم سَلْمَانَ وعبدَ اللهِ بنَ سلَام (٢).

حُدِّثت عن الحسين، قال: سمِعتُ أبا معاذي يقولُ: أخبرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَتَابِ آمَنُوا بالتوراةِ والإنجيلِ، ثم قولِه: ﴿ مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ : ناسٌ مِن أهلِ الكتابِ آمَنُوا بالتوراةِ والإنجيلِ، ثم أدركوا محمدًا عَلِي فآمَنُوا به، فآ تَاهم اللهُ أجرَهم مرتين بما صبروا ؛ بإيمانِهم بمحمد عَلِي قبل أن يُبعَثُ ، وباتباعِهم إياه حين بُعث ، فذلك قولُهم ( أ : ﴿ إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا يُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَا ۗ إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإذا يُتلى هذا القرآنُ على الذين آتيناهم الكتابَ مِن قبلِ نزولِ هذا القرآنِ ، ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن نزولِ هذا القرآنِ ، ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ٢٧٤/٦ من طريق عمرو بن دينار به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣١/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ناس » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠/٩ ٢٩٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م : « قوله » .

رَّيِّنَا ﴾ . يعنى : مِن عندِ ربِّنا نزَل ، إنا كنا مِن قبلِ نزولِ هذا القرآنِ مسلمين . وذلك أنهم كانوا مؤمنين بما جاءت به الأنبياءُ قبلَ مجىءِ نبيِّنا محمدِ عَلَيْكُ من الكتبِ ، وفي كتبِهم صفةُ محمدٍ ونعتُه ، فكانوا به وبجبعیه وبكتابه مصدِّقین قبلَ نزولِ القرآنِ ، فلذلك قالوا : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ، مُسْلِمِينَ ﴾ .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُؤَقِّنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ٩٠/٢٠ وَيَذْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِتَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَكُمْم يُنفِقُونَ ﴿ فَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين وَصَفتُ صِفَتَهم ، يُؤْتَوْن ثوابَ عملِهم مرتَينُ عِما صَبَروا .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى « الصبرِ » الذي وعَد اللهُ (عليه ما وعَد ) ؛ فقال بعضهم: وعَدَهم ما وعَد جلَّ ثناؤُه بصبرِهم على الكتابِ الأوَّلِ ، واتِّباعِهم محمدًا عِلِيَةٍ ، وصبرِهم على ذلك . وذلك قولُ قتادة ، وقد ذكوناه قَبْلُ .

وقال آخرون: بل وعَدهم بصبرِهم بإيمانِهم بمحمدِ ﷺ قَبْلَ أَن يُبْعَثَ ، وباتِّباعهم إياه حينَ بُعِث . وذلك قولُ الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحمٍ ،وقد ذكرْناه أيضًا قبلُ ، ومِّن وافق قتادةَ على قولِه عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ : على دينِ عيسى ، فلمَّا جاء النبيُّ عَيْلِيْ أَسْلَمُوا ، فكان لهم أجرُهم مرتَينْ ؛ بما صبَروا أوَّلَ مرةٍ ، ودخَلوا مع النبيِّ عَيْلِيْهُ في الإسلام (٢٠).

وقال قومٌ فى ذلك بما حدَّثنا به ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يُؤَيِّونَ أَجَرَهُم مِّرَيِّينِ ﴾ . قال: إن قومًا كانوا مشركين

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « ما وعد عليه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٢/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

أَسْلَمُوا ، فَكَانَ قُومُهُم يُؤْذُونَهُم ، فَنَزَلَتْ : ﴿ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (١)

وقولُه: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ﴾ . يقولُ : ويَدْفَعون بحسناتِ أَفْعالِهِم التي يَفْعَلُونها سيئاتِهم ، ومما رَزَقْناهم مِن الأموالِ يُنْفِقُون في طاعةِ اللهِ ؛ إمَّا في جهادٍ في سبيلِ اللهِ ، وإمَّا في صدقةٍ على محتاجٍ ، أو في صلةٍ رَحِمٍ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، [ ٢/٢٥ و ] عن قتادةً قولَه : ﴿ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْهِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ : قال الله : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ ، وأحسن الله عليهم الثَّناءَ كما تَسْمَعون فقال : ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغَوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِى ٱلْجَهِلِينَ (فَقَى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا سمِع هؤلاء القومُ الذين آتيناهم الكتابَ - ﴿ اللَّغْوَ ﴾ ، وهو الباطِلُ مِن القولِ .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَغِي مِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَغِي مِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٢/٩ من طريق منصور به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٣/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في م ، وتفسير ابن أبي حاتم : « يجارون » ، والمثبت موافق لما في الدر المنثور ، وينظر كلام المصنف في ص ۲۸۲ .

وَقَذَهم (١<sup>)</sup> عن ذلك (٢<sup>)</sup>.

وقال آخرون : عَنَى باللغوِ في هذا الموضعِ ما كان أهلُ الكتابِ أَلْحَقُوه في كتابِ اللهِ ممَّا ليس هو منه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال : هذه لأهلِ الكتابِ ، إذا سمِعوا اللغوَ الذى كتَب القومُ بأيديهم مع كتابِ اللهِ ، وقالوا : هو مِن عندِ اللهِ . إذا سمِعه الذين أَسْلموا ، ومَرُّوا به يَتْلُونَه ، أعْرَضوا عنه وكأنهم لم يَسْمَعوا ذلك قبلَ أن يُؤْمنوا بالنبيِّ عَيْلَةٍ ؛ لأنهم كانوا مسلمين على دينِ عيسى ، ألا تَرَى أنهم يقولون : ﴿ إِنَا كُنَا بِالنبيِّ عَيْلَةٍ ؛ لأنهم كانوا مسلمين على دينِ عيسى ، ألا تَرَى أنهم يقولون : ﴿ إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ (٢) .

وقال آخرون فى ذلك بما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُييْنَةَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَإِذَا سَكِمُعُوا اللَّغُو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَن مجاهدٍ : ﴿ وَإِذَا سَكِمُعُوا اللَّغُو آَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَن مجاهدٍ عَن مَعْوَدُونَهم . عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : نَزَلَتْ فى قومٍ كانوا مشركين فأسْلَموا ، فكان قومُهم يُؤْذُونَهم . عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : ثنا جَريرٌ (٥) ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ''

<sup>(</sup>١) وقذهم : سكَّنهم ومَنَعَهم من انتهاك ما لا يحل . ينظر النهاية ٢١٢/٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۹۹۳۹ من طريق يزيد به . وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (۱۷۰) عن سعيد به ، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ۳۳۹/۲ من طريق شيبان ، عن قتادة ، كلاهما فى تفسير قوله تعالى : ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٣/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٩٩٢/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٥) في م : « جويرية » ، وفي ت٢ : « جريرة » .

( ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُوْ ﴾ . قال : كان ناسٌ مِن أهلِ الكتابِ أَسْلَمُوا ، فكان المشركون يُؤْذُونَهُم ( ، فكانوا يَصْفَحُونُ عنهم ؛ يقولون : ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَنِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ( ( ) .

وقولُه: ﴿ أَغْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ . يقولُ : لم يُضغوا إليه ولم يَسْتَمِعوه ، ﴿ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ . وهذا يدُلُّ على أن اللغو الذي ذكره الله في هذا الموضع إنما هو ما قاله مجاهدٌ ، مِن أنه سَماعُ القومِ ممّن " يُؤْذيهم بالقولِ ، ما يَكْرَهون منه في أنفُسِهم ، وأنهم أجابوهم بالجميلِ مِن القولِ : ﴿ لَنَا آَعْمَلُنَا ﴾ قد رَضِينا بها لأنفسِنا ، ﴿ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ قد رَضِيتم بها لأنفسِكم .

وقولُه : ﴿ سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ . يقولُ : أَمَنَةٌ لكم منا أَن نُسَابَّكم ، أو تَسْمَعوا منا ما لا تُحبون ، ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ . يقولُ : لا نريدُ مُحاوَرَةَ أَهلِ الجهلِ ومُسَابَّتَهم ('') .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ۚ وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَذِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيَّاتُهِ: ﴿ إِنَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ هدايتَه ، ﴿ وَلَكِكُنَّ اللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ ﴾ أن يَهْدِيه مِن خُلْقِه ، بتوفيقِه للإيمانِ باللهِ وبرسولِه . ولو قِيل : معناه : إنك لا تَهْدِى مَن أحببتَه ؛ لقَرَائِتِه منك ، ولكنَّ اللهَ يهدى مَن يشاءُ – كان مَذْهبًا ، ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : واللهُ أعلمُ مَن سَبَق له في علمِه أنه يَهْتَدى للرَّشادِ ، ذلك الذي يَهْدِيه اللهُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت ۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٣/٩ من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ١ من ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص : « مساءتهم » .

فيُسَدِّدُه ويُوَفِّقُه .

وذُكِر أن هذه الآيةَ نَزَلتْ على رسولِ اللهِ ﷺ مِن أَجْلِ امتناعِ أَبَى طالبِ عمُّه مِن إجابتِه إذ دَعاه إلى الإيمانِ باللهِ ، إلى ما دعاه إليه مِن ذلك .

97/7.

## / ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ والحسينُ بنُ على الصَّدائيُ ، قالا : ثنا الوليدُ بنُ القاسمِ ، عن يزيدَ بنِ كَيْسانَ ، عن أبى حازمٍ ، عن أبى هُريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ لعمِّه عندَ الموتِ : « قُلْ : لا إلهَ إلاّ اللهُ . أشْهَدُ لك بها يومَ القِيامةِ » . قال : لولا أن تُعيِّرنى قُريشٌ المُوتِ : هُوْرُتُ عينَك . فأنْزَل اللهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن يزيدَ بنِ كَيْسانَ ، قال : ثنى أبو حازمِ الأشْجَعيُ ، عن أبى هُريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلِيمُ لعمِّه : « قُلْ : لا إلهَ إلا اللهُ » . ثم ذكر مثله (٢) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا أبو أسامةً، عن يزيدَ بنِ كيسانَ، سمِع أبا حازمِ الأشْجَعيَّ يَذْكُرُ عن أبي هريرةً، قال: لمَّا حَضَرْت وفاةً أبي طالبٍ، أتاه رسولُ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ فقال: «يا عَمَّاهُ، قلْ: لا إلهَ إلا اللهُ». فذكر مثلَه، إلا أنه قال: لولا أن تُعيِّرني قريشٌ؛ يقولون: ما حمَله عليه إلا جَزَعُ الموتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱/۲۵)، وابن حبان (۲۲۷۰)، وابن منده في الإيمان (۳۹)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۳۲/٦٦، من طريق يزيد بن كيسان به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۳۱۸۸) ، والبيهقى فى الدلائل ۳٤٤/۲ ، من طريق ابن بشار به . وأخرجه أحمد ١٥/ ٧٤ (٩٦١٠) ، ومسلم (٢٥/٤٢) ، وابن منده (٣٨) ، والواحدى فى أسباب الزول ص ٢٥٥ من طريق يحيى بن سعيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٣٤٤/٢ ، ٣٤٥ من طريق أبي أسامة به .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، عن يزيدَ بنِ كيسانَ، عن أبى حازمٍ، عن أبى عُريبٍ حازمٍ، عن أبى هُريرةً، قال: قال النبيُّ عَلِيلِيَّهِ. فذكر نحوَ حديثِ أبى كُريبٍ والصَّدائيُّ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبِ ، قال : ثنى عمى عبدُ اللهِ بنُ وهبِ ، قال : ثنى يونسُ ، عن الزُّهْرِى ، قال : ثنى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، عن أبيه ، قال : لمَّ حَضَرَتْ أبا طالبِ الوفاةُ ، جاءَه رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ ، فوجد عندَه أبا جهلِ بنَ هشام وعبدَ اللهِ بنَ أبى أُميَّةَ بنِ المُغيرةِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : ﴿ يا عَمِّ ، قُلْ : لا إلهَ إلا اللهُ . كلمةً أشْهَدُ لك بها عندَ اللهِ » . فقال أبو جهلٍ وعبدُ اللهِ بنُ أبى أُميةَ : يا أبا طالبِ ، أَتُوغَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطلبِ ؟ فلم يَزَلْ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ [ ٢/٢٥ ط] يَعْرِضُها عليه ، ويُعيدُ له تلك المقالةَ ، حتى قال أبو طالبِ آخِرَ ما كَلَّمهم : هو على ملةِ عبدِ المطلبِ . وأبى أن يقولَ : لا إلهَ إلا اللهُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْتُ : ﴿ أما واللهِ ، لأَسْتَغْفِرُنَّ لك ما لم وأبَى أن يقولَ : لا إلهَ إلا اللهُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ أما واللهِ ، لأَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَالنَّذِينَ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ في أبى طالبٍ ، فقال لرسولِ ولوَ على أله عن أبى طالبٍ ، فقال لرسولِ ولَوْ صَانُوا أَوْ لِي قُرْنِ كَ التوبة : ١١٦] . وأَنْزَل اللهُ في أبى طالبٍ ، فقال لرسولِ اللهِ عَيْلَةُ : ﴿ إِنَكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُ كَ اللّهِ عَلَيْهُ . ﴿ إِنْكُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ الآية . الله عَيْلِيْهُ : ﴿ إِنْكُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ الآية .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا محمدُ بنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ ، عن أبيه بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ عُيَيْنَةَ ، عن عمرٍ و ، عن أبي سعيدِ بنِ رافع ، قال : قلتُ لابنِ عمرَ (،) : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ ؛ نَزَلَتْ في أبي طالبٍ ؟ قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه (۲۰۸) ، وأحمد ۲۱/۱۵ (۹۲۸۹) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ۲۹۹٤/۹ من طريق محمد بن عبيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۱۳۳/۵ إلى عبد بن حميد وابن مردويه . (۲) تقدم تخريجه فى ۲۱/۲۷، ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) في ت٢ : ( عمرو ) . وينظر تهذيب الكمال ٣٣٢/١٥ ، ٣٣٨ ، ٣٤٧/٣٣ .

<sup>(۱)</sup> نعم

حدَّ تنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّ تنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ . قال: قولُ / محمد لأبى طالبِ: ﴿ قُلْ كلمةَ ١٣/٢٠ الإخلاصِ، أُجادِلُ عنك بها يومَ القيامةِ ﴾ . قال محمدُ بنُ عمرٍو في حديثه: قال يابنَ أخى ، مِلَّةَ الأشياخِ . أو: سُنَّةَ الأشياخِ . وقال الحارثُ في حديثه: قال: يابنَ أخى ، مِلَّةَ الأشياخِ . أو: سُنَّةَ الأشياخِ . وقال الحارثُ في حديثه: قال: يابنَ أخى ، مِلَّةَ الأشياخ . أو: سُنَّة الأشياخ . أو يَسْتَ

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَبَثَ ﴾ . قال : قال محمدٌ عَلَيْ لأبى طالبِ : اشْهَدْ بكلمةِ الإخلاصِ ، أُجادِلْ عنك بها يومَ القيامةِ » . قال : أى بنَ أخى ، ملة الأشياخِ . فأنْزَل اللهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَبَبْتَ ﴾ . قال : نَزَلتْ هذه الآيةُ فى أبى طالبِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ : ذُكِر لنا أنها نَزَلتْ في أبي طالبٍ . قال : ألاصَه (٢) عندَ موتِه يقولُ : لا إله إلا اللهُ . لكيما تَحِلَّ له بها الشفاعةُ ، فأتى عليه (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٣٣٣/٦٦ من طريق ابن عيينة به ، وأخرجه النسائى فى الكبرى (١) أخرجه ابن مسيد ابن منصور وعبد (١٣٣/ ) من طريق عمرو به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٣/ ، ١٣٤ إلى سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وأبى داود فى القدر وابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٠ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٩٩٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٢٤ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : ( الأصم ) . وألاصه : أداره عليها ، ورواده عليها . النهاية ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٤/ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن عامرٍ : لمَّا حضَر أبا طالبِ الموتُ ، قال له النبيُ عَلِي : « يا عَمَّاهُ ، قُلْ : لا إله إلا اللهُ . أشهدُ لك بها يومَ القيامةِ » . فقال له : يابنَ أخى ، إنه لولا أن يكونَ عليك عارٌ ، لم أبالِ أن أفْعَلَ . فقال له ذلك مرارًا ، فلمَّا مات اشتدَّ ذلك على النبي عَلِي ، وقالوا : ما تَنْفَعُ قرابةُ أبي طالبِ منك . فقال : « بلى والذى نَفْسى بيدِه ، إنه الساعة لفى ضَحْضَاحٍ () مِن النارِ ، عليه نَعْلانِ مِن نارٍ ، تَعْلى منهما أُمُّ رأسِه ، وما مِن أهلِ النارِ مِن إنسانِ هو أهونُ عذابًا منه » . وهو الذى أنْزَل اللهُ فيه : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَدَ وَلَاكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلَاكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلُوكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن اللهُ وَلَهُ وَلُوكُن وَلَاكُونَ اللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلُوكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلُوكِنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلُوكُنَ ٱللهُ يَهْدِى مَن أَحْبَدَ وَلُوكُنَ ٱللهُ يَهْ يَهُ وَلَاكُنَ وَلَاكُنَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَهُ وَلُوكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَالَ وَلَالُولُ وَلَاكُونَ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَاكُونَ اللهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالُولُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالُولُ وَلَالَالُهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالَالِهُ وَلَالُهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالَالِهُ وَلَالُهُ وَلِلْهُ وَلَالِهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُولُولُ اللهُ وَلَالَهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالْهُ وَلَالَالُهُ وَلَالِهُ وَلَا وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَل

وقولُه : ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ . يقولُ : وهو أعلمُ بَمَنْ قُضِي له الهدى .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿ وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾. قال: بَمَنْ قَدَّر له الهُدَى والضَّلالَةُ ".

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَأَ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُحْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِّن لَدُنَّا وَلَكِكنَ

<sup>(</sup>١) الضحضاح في الأصل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرضِ ما يَتْلُغ الكعبين. فاستعاره للنار. النهاية ٧٥/٣. (٢) أخرجه هناد في الزهد (٣٠٦) من طريق عطاء به نحوه .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٥/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

# أَحْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

يقولُ تعالى ذكره: وقالت كفارُ قريش: إن نَتَّبِعِ الحَقَّ الذي جِئْتَنا به معك، ونَتَبَرَّأُ مِن الأندادِ والآلهةِ ، يَتَخَطَّفْنا الناسُ مِن أَرضِنا ، بإجماعِ جميعِهم على خِلافِنا وحربِنا . يقولُ اللهُ لنبيّه : فقُلْ : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا ﴾ ؟ يقولُ : أو لم نُوطِّئ (١) لهم بلدًا حَرَّمْنا على الناسِ سفكَ الدماءِ فيه ، ومَنَعْناهم مِن أن يَتَناوَلوا سُكَّانَه فيه بسوءٍ ، وأمْنًا على أهلِه مِن أن يُصيبَهم بها غارةً ، أوقتلٌ ، أو سِباءٌ ؟

/ وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مجريج ، عن عبد اللهِ بنِ أبى مُلَيْكة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن الحارثَ بنَ نَوْفَلِ ، الذى قال : ﴿ إِن نَتَيْعِ عَلَمُ اللهِ بنِ أبى مُلَيْكة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن الحارثَ بنَ نَوْفَلِ ، الذى قال : ﴿ إِن نَتَيْعِ اللهِ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِناً ﴾ . وزعموا أنهم قالوا : قد عَلِمْنا أنك رسولُ اللهِ ، ولكِنّا نَخافُ أَن نُتَخَطّف مِن أَرْضِنا . ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أَرْضِنَأً . أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِع ٱلْهَدَىٰ مَعَكَ ثُنَخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ . قال الله : هم أُناسٌ مِن قريشٍ قالوا لمحمدٍ ﷺ : إِن نَتَبِعْك يَتَخَطَّفْنا الناسُ . فقال الله :

9 8/7.

<sup>(</sup>١) وطَّأَه : هَيَّأَه . تاج العروس (و ط أ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١٣٨٥) من طريق حجاج عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة قال : قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ، ولم يسمعه منه ، أن الحارث بن نوفل الذى قال ... إلى قوله تعالى : ﴿ من أرضنا ﴾ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٤/٥ إلى ابن المنذر ، وذكره القرطبى فى تفسيره ٣٠٠/١٣ بنحوه .

﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَئَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

حدَّثنى يونسُ ، [ ٢/٣٥٥ و ] قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوِّلِهِمَ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] . قال : كان يُغِيرُ بعضُهم على بعضِ

وبنحوِ الذي قلْنا في معنى قولِه : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا﴾ . قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَيِعِ اللّهُ عَنَ مَعَكَ نُكَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَاً ﴾ : قال اللهُ : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : أولم يَكونوا آمِنِين في حَرَمِهم ؟ لا يُغْزَوْن فيه ولا يَخافون ، يُجْبَى إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ ".

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا ﴾ . قال : كان أهلُ الحرمِ آمِنِين يَذْهبون حيثُ شاءُوا ، وإذا خرَج أحدُهم فقال : إنى مِن أهلِ الحرمِ . لم يُعْرَضْ ( الله ، وكان غيرُهم مِن الناسِ إذا خرَج أحدُهم قُتِل ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٥/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ ٢٩٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٩٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في م : « يتعرض » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٢/٢ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٦/٩ – عن معمر به ، وزاد في آخره : أو سلب .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ أَوَلَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا﴾ . قال : آمَنَّاكم به . قال : هي مكةُ ، وهم قُريشٌ (١) .

وقولُه: ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . يقولُ : يُجْمَعُ إليه . وهو مِن قولِهم : جَبَيْتُ المَاءَ في الحوضِ . إذا جَمَعْتَه فيه . وإنما أُرِيدَ بذلك : يُحْمَلُ إليه ثمراتُ كُلِّ بلدٍ .

كما حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عطيةَ ، عن شَريكِ ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرْعَةَ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ فى : ﴿ يُجَبِّىٰ إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ . قال : ثمراتُ الأرض (٢) .

وقولُه: ﴿ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَا ﴾ . يقولُ : ورزقًا رَزَقْناهم مِن لَدُنًا . يعنى : مِن عِندِنا ، ﴿ وَلِكِكُنَ أَكُمْ مُلَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولكنَّ أكثرَ هؤلاء المشركين ، القائِلين لرسولِ اللهِ عَلِيَةٍ : ﴿ إِن نَتَيْعِ الْمُدُكُ مُعَكَ نُنَخَطَفُ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ . لا يَعْلَمون أنَّا نحن الذين مَكَنَّا لهم حرمًا آمنًا ، ورَزَقْناهم فيه ، وجَعَلْنا الشمراتِ مِن كُلُّ أَرضٍ تُحْبَى إليهم ، فهم بجهلِهم بَن فعل ذلك بهم يَكْفُرون ، لا يَشْكرون مَن أَنْعَم عليهم بذلك .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْبَهِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۗ ، ٩٥/٢ فَنْلُكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوَ ثَمْتُكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ۖ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وكم أهْلَكْنا مِن قريةٍ أَبْطَرَتْها معيشتُها ، فبَطِرَتْ وأشِرَتْ (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٩٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩٦/٩ ٢ من طريق شريك به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٣٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) الأَشَر : المَرَح والبَطَر . وقيل : أشدُّ البطر . وقيل : الأشر : الفرح بطَرًا وكُفرًا بالنَّغمة . ينظر تاج العروس (أ ش ر) . ( تفسير الطبرى ١٩/١٨ )

وطَغَتْ ، فَكَفَرَتْ بربِّها . وقيل : ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَ ۚ ﴾ فَجَعَلَ الفِعلَ للقريةِ ، وهو في الأصلِ للمعيشةِ ، كما يُقالُ : أَسْفَهَكَ رَأْيُكَ فَسَفِهْتَه ، وأَبْطَرَكَ مالُك فَبَطِرْتَه . و « المعيشةُ » منصوبةٌ على التفسير .

وقد بَيَّنًا نظائرَ ذلك في غيرِ موضعٍ مِن كتابِنا هذا (١). وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَكُمْ الْمَصْنَا مِن قَرْبَكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ . قال : البَطَرُ الأَشرُ (٢) ، أهلُ الغَفْلَةِ وأهلُ الباطلِ والرُّكُوبِ لمعاصى اللهِ . وقال : ذلك البَطَرُ فى النَّعْمةِ (٣) .

﴿ فَيْلَكَ مَسَنِكِنُهُمْ لَرَ تُسْكُن مِّنَ بَعْدِهِرَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : فتلك دُورُ القومِ الذين أَهْلَكْناهم بكفرِهم بربِّهم ، ومنازِلُهم ، ﴿ لَرَ نُسْكُن مِّنَ بَعْدِهِرَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : خَرِبَتْ مِن بعدِهم ، فلم يُعْمَرُ منها إلا أقلُها ، وأكثرُها خَرابٌ .

ولفظُ الكلامِ وإن كان خارجًا على أن مساكنَهم قد سُكِنَتْ قليلًا ، فإن معناه : فتلك مساكِنُهم لم تُسْكَنْ مِن بعدِهم إلا قليلًا منها . كما يُقالُ : قَضَيتُ حقَّك إلَّا قليلًا منه .

وقولُه : ﴿ وَكُنَّا غَنَّ ٱلْوَرِثِيرِ ﴾ . يقولُ : ولم يَكُنْ لِمَا خَرَّبْنا مِن مساكنِهم منهم وارِثٌ ، وعادتْ كما كانت قبلَ سُكْناهم فيها ، لا مالكَ لها إلا اللهُ الذي له

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٩/٢ه، ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) في م : « أشر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٦/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد.

ميراثُ السماواتِ والأرضِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي آُمِّهَا رَسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا حَكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ وَلَا وَأَهْلُهَا طَلِلْمُونَ (أَنْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا وَمَا حَكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِلْمُونَ (أَنْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ مُهْلِكَ أَلَفُرَىٰ ﴾ التى خوالَىٰ مكةَ فى زمانِك وعصرِك، ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أَمِّهَا رَسُولًا ﴾ . يقولُ : حتى يَتْعَثَ فى مكةَ رسولًا ، وهى أُمُّ القُرى ، يَتْلُو عليهم آياتِ كتابِنا . والرسولُ : محمدٌ عَلِيْتِهِ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا ﴾ : وأُمُّ القُرَى مكةُ ، وبعَث اللهُ إليهم رسولًا ؛ محمدًا عَلِي (١) .

/ وقولُه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلْلِمُونَ ﴾ . يقولُ : ٩٦/٢٠ ولم نكنْ لِنُهْلِكُ فَريةً وهي باللهِ مؤمنةٌ ، إنما نُهْلِكُها بظُلْمِها أَنْفُسَها ؛ بكفرِها باللهِ ، وإنما أَهْلَكْنا أَهْلَ مكة بكفرِهم بربِّهم ، و ظُلْمِهم (٢) أنفسَهم .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩٧/٩ ٢ ، من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢١٣/١ عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ظلم ، .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنا أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى لِلّا وَأَهْلُهَا طَلِمُونَ ﴾ . قال : اللهُ لم يُهلكُ قريةً بإيمانِ ، ولكنّه يُهْلِكِ القُرَى بظلمٍ ، إذا ظَلَم أهلُها ، [ ١٣/٣٥ هـ] ولو كانت قريةً (١) آمَنَتْ ؛ لم يَهْلِكُوا مع مَن هَلَك ، ولكنّهم كَذّبوا وظَلَموا ، فبذلك أُهْلِكُوا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءِ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنــَدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمَةُ ، عن ابنِ إسحاقَ في قولِه : ﴿ وَمَا عِنــ لَلَّهِ

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج : « مكة » .

<sup>(</sup>۲) في ت١، ومصدري التخريج: « هلكوا » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٨/٩ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٤/٥ إلى ابن مردويه .

خَيِّرٌ وَأَبْقَحُ ﴾ . قال : خيرٌ ثوابًا ، وأبقَى عِندَنا .

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أفلا عُقُولَ لكم أيها القومُ تَتَدَبَّرون بها ، فتَعْرِفون بها الحيرَ مِن الشَّرِّ، وتَحْتارون لأنفُسِكم خيرَ المَنْزِلَتَينْ على شَرِّهما ، وتُؤْثِرون الدائمَ الذي لا بَقاءَ له .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَهَنَ وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَنَ مَنَعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ﴾ مِن خَلْقِنا على طاعتِه إيانا – الجنة ، فهو فآمن بما وعدْناه وصَدَّق وأطاعَنا ، فاسْتَحَقَّ بطاعتِه إيانا أن نُنْجِزَ له ما وعدْناه ، فهو لاقٍ ما وُعِد ، وصائرٌ إليه ، ﴿ كُمَن مَّنَعْنَكُ ﴾ في الحياةِ الدنيا مَتاعَها ، فتَمَتَّع به ، ونَسِي العمل بما وعدْنا أهل الطاعةِ ، وترك طَلَبَه ، وآثَرَ لَذَّةً عاجِلةً على آجِلَةٍ ، ﴿ ثُمُّ وَنَسِي العمل بما وعدْنا أهل الطاعةِ ، وترك طَلَبَه ، وآثَرَ لَذَّةً عاجِلةً على آجِلَةٍ ، ﴿ ثُمُّ اللهِ ﴿ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ . يَعْنى : مِن الـمُشْهَدِينَ ، ١٩٧/٢ عَقابِه .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدْنَهُ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّنَهُ اللهِ فَصَدَّق به وآمَن بما وَعَدَ اللهُ فيه ، ﴿ كُمَن مَّنَعَنَهُ مَتَنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ . و (١) هو هذا الكافرُ ، ليس واللهِ كالمؤمِنِ ، ﴿ ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ . أى : في عذابِ اللهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ليس في : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٩٨/٩ ، ٢٩٩٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٥/٥ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال ابنُ عمرٍو فى حديثه: قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾. قال: أُحْضِرُوها. وقال البنُ عمرٍو فى حديثه: ﴿ مُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾: أهلُ النارِ، الحارثُ فى حديثه: ﴿ مُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾: أهلُ النارِ، أُحْضِروها (۱).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ ثُمَّ هُو نَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ . قال : أهلُ النارِ ، أُحْضِروها .

والحُتَلَف أهلُ التأويلِ في من نَزَلتْ فيه هذه الآيةُ ؛ فقال بعضُهم: نَزَلتْ في النبيّ عَيْلِيَّةٍ وفي أبي جهلِ بنِ هشام.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو النَّعْمانِ الحَكَمُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْلَىُ ، قال : ثنا شُعْبَةُ ، عن أبانِ بنِ تَعْلَبَ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَنَعَ نَابُ مَتَكَ الْمَحْضَرِينَ ﴾ . قال : نزلتْ فى النبى عَبَيْكَةٍ وفى أبى جهلِ بنِ هشام (٢).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحرَيج : ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ ﴾ . قال : النبي عَيِّلَةٍ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٠ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٩٩٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدى في أسباب النزول ص ٢٥٥ من طريق شعبة به بنحوه وسيأتي ص ٢٩٥ .

وقال آخرون: نزَلتْ في حمزةَ وعليٌّ رضِي اللهُ عنهما، وأبي جهلٍ لعَنهُ اللهُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنَّى ، قال : ثنا بدلُ بنُ المُحَبَّرِ التميمىُ ('' ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبانِ ابنِ تَغْلِبَ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًّا حَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّلَعَنْهُ مَتَنَعَ ابنِ تَغْلِبَ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًّا حَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّلَعَنْهُ مَتَنعَ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِبَعَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ . قال : نزلتْ في حمزة وعليٌ بنِ أَلي طالبٍ وأبي جهل (').

قال: ثنا عبدُ الصمدِ ، قال: ثنا شعبةُ ، عن أبانِ بنِ تَغْلِبَ ، عن مجاهدِ ، قال: نزَلتْ في حمزةَ وأبي جهلِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْر تَزْعُمُونَ ﴿ آَنِ ۚ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ / رَبَّنَا هَتَوُلِآءِ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا ١٨/٢٠ غَوَيْنَا ۚ تَبَرُّأَنَا ۚ إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويومَ يُنادى ربُّ العِزَّةِ [ ٢٤/٢ ه و ] الذين أَشْرَكوا به الأنْدادَ والأَوْثانَ في الدنيا ، فيقولُ لهم: ﴿ أَيْنَ شُرِكَآءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أنهم لى في الدنيا شُركاءُ؟ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ . يقولُ : قال الذين وجب عليهم غضبُ اللهِ ولعنتُه ، وهم الشياطينُ الذين كانوا يُغُوُون بني آدمَ : ﴿ رَبَّنَا هَتَوُكَآءٍ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغُويُنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « الثعلبي » ، وفي م : « التغلبي » . والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر تهذيب الكمال  $7 \wedge / 2$  .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدى في أسباب النزول ص ٢٥٥ من طريق بدل بن المحبر به .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهِلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة في قولِه : ﴿ هَمْ قُلْاً وِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقولُه : ﴿ تَبَرَّأَنَآ إِلَيْكَ ﴾ . يقولُ : تبرَّأُنا مِن وَلايتِهم ونُصْرَتِهم إليك ، ﴿ مَا كَانُوّا إِيَّانَا يَمْبُدُونَ ﴾ . يقولُ : لم يكونوا يَعْبُدوننا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَاقُواْ اَلْعَدَابَ لَوَ اَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَاقُواْ الْعَدَابَ لَوَ اَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَقِيلَ الْمُعَالِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكره: وقيلَ للمشركين باللهِ الآلهةَ والأنْدادَ في الدنيا: ادْعُوا شركاءَكم الذين كنتم تَدْعون مِن دونِ اللهِ . ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ . يقولُ : فلم يُجِيبوهم ، ﴿ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُ ﴾ . يقولُ : وعَايَنوا العذابَ ، ﴿ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ فَي الدنيا مُهْتَدِين للحقّ . يَهُولُ : فَوَدُّوا حِينَ رَأَوُا العذابَ لو أنهم كانوا في الدنيا مُهْتَدِين للحقّ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ( اللهُ عَجَيْتُ مُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ( اللهُ عَلَيْمِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ( اللهُ عَلَيْمِمُ الْأَنْبَاءُ يُومَيِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ( اللهُ عَلَيْمِ مُ الْأَنْبَاءُ عَلَيْمِ مَا اللهُ الله

يقولُ تعالى ذكره: ويومَ يُنادى اللهُ هؤلاء المشركين فيقولُ لهم: ﴿ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فيما أرْسَلْناهم به إليكم ، مِن دُعائِكم إلى توحيدِنا ، والبراءةِ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٢/٢ عن معمر به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠ من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠/٩ مطولا من طريق شيبان ، عن قتادة النحوى بلفظ : هم الجن . وبهذا اللفظ ذكره السيوطي مطولا في الدر المنثور ١٣٥/٥ ، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

99/4.

الأوثانِ والأصنامِ؟ ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ بِنِ ﴾ . يقولُ : فَخَفِيَتْ عليهم الأخبارُ . مِن قولهم : قد عَمِيَ عنى خبرُ القومِ . إذا خَفِيَ . وإنما عَنَى بذلك أنهم عَمِيتُ عليهم الحُجَّةُ ، فلم يَدْرُوا ما يَحْتَجُون ؛ لأن اللهَ تعالى ذكرُه قد كان أَبْلَغ إليهم في المَعْذِرَةِ ، وتابَع عليهم الحجَّةَ ، فلم تَكُنْ لهم حُجَّةٌ يَحْتَجُون بها ، ولا خبرُ يُخْبِرون به ، مما يكونُ لهم به نجاةٌ ومَخْلَصٌ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلأَنْبَآءُ ﴾. قال: الحُجَجُ. يَعْنَى الحُجَّةُ (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلأَنْبَآءُ ﴾ . قال : الحججُ .

قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مُحريج في قولِه : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ، التوحيدِ .

وقولُه: ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ . ''قيلَ: فهم لا يَتَساءَلُون' اللَّانْسابِ والقَرَابةِ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٥/ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : م ، ت .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾. قال: لا يَتَساءَلُونَ بالأنسابِ، ولا يَتَماتُون (١) بالقَرَاباتِ، إنهم كانوا في الدنيا إذا الْتَقَوْا تَساءَلُوا وتَمَاتُوا .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ . قال : بالأنسابِ .

وقيلَ: معنَى ذلك: فعَمِيَتْ عليهم الحُجَجُ يومَئِذِ ، فسَكَتوا ، فهم لا يَتَساءَلون في حالِ سكوتِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَكَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُوبَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فأما من تاب مِن المشركين، فأناب وراجع الحقَّ، وأخْلَص للهِ الأُلُوهَةَ، وأفْرد له العبادةَ، فلم يُشرِكُ في عبادتِه شيعًا، ﴿ وَمَامَنَ ﴾ . يقولُ: وصدَّق بنبيّه محمد عَيِّلِيَّهِ . ﴿ وَعَمِلَ صَدَلِحًا ﴾ . يقولُ: وعمِل بما أمَره اللهُ بعملِه في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه عَيِّلِيَّهِ، ﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ . يقولُ: فهو مِن المُنْجِحِين المُدْرِكِين طَلِبَتَهم عندَ اللهِ، الخالدين في جِنانِه . و «عسى»

 <sup>(</sup>١) التَّماتُ من المت ، والمَتُ : التَّوسُل والتَّوصُل بِقَرابةِ أو محرمةِ أو غير ذلك . ينظر تاج العروس
 (م ت ت) .

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٠٠ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ١٣٥/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر ، وفي هذه المصادر إلى قوله : بالأنساب .

مِن اللهِ واجِبٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَاذُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِي ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : وربُّك يا محمدُ يَخْلُقُ ما يشاءُ أن يَخْلُقَه ، ويَخْتارُ لوَلايتِه الخِيَرَةَ مِن خلقِه ، ومَنْ سَبَقَت له منه السعادةُ . [٦٤/٢هظ]

وإنما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَيَغْتَكَازُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ والمعنى ما وَصَفْتُ ؛ لأن المشركين كانوا – فيما ذُكِر عنهم – يَخْتارون أموالَهم فيَجْعَلونَها لآلهتِهم ، فقال اللهُ لنبيِّه محمدٍ/ عَلِيلِيَّهِ: وربُّك يا محمدُ يَخْلُقُ ما يشاءُ أن يَخْلُقَه ، ١٠٠/٢٠ ويَختارُ للهدايةِ والإيمانِ والعملِ الصالحِ مِن خَلْقِه ، ما هو في سابقِ عِلمِه أنه خيرتُهم ، نظيرَ ما كان مِن هؤلاء المشركين لآلهتِهم خيارُ أموالِهم ، فكذلك اختيارى لنفسى ، واجْتِبائى لؤلايتى ، واصْطِفائى لخِدْمَتى وطاعتى – خيارَ مَمْلكتى وخَلْقى .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُ مَا كَاكَ لَمُمُ الْبِيهِ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُ مَا كَاكَ لَمُمُ الْبِيهِ . قال : كانوا يَجْعَلُون خيرَ أموالِهم لآلهتِهم في الجاهليةِ (١) .

فإذا كان معنى ذلك كذلك ، فلا شك أن ﴿ مَا ﴾ مِن قولِه : ﴿ وَيَغْتَارُ مَا ﴾ مِن قولِه : ﴿ وَيَغْتَارُ مَا ﴾ عليها ، وأنها كان هُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ في موضع نصبٍ ، بوقوعِ ﴿ وَيَغْتَارُ ﴾ عليها ، وأنها بعنى « الذي » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠١/٩ ، ٣٠٠٢ عن محمد بن سعد به .

فإن قال قائلٌ: فإن كان الأمرُ كما وَصَفْتَ ؛ مِن أن ﴿ مَا ﴾ اسمٌ منصوبٌ بوقوعِ قولِه: ﴿ وَيَغْتَارُ ﴾ عليها، فأين خبرُ ﴿ كَالَ ﴾ ؟ فقد عَلِمتَ أن ذلك إذا كان كما قلتَ ؛ أن في ﴿ كَابَ ﴾ ذِكْرًا مِن ﴿ مَا ﴾ ، ولابُدَّ لـ ﴿ كَابَ ﴾ و إذا كان كذلك – مِن تَمَامٍ ، وأينَ التمامُ ؟

قيل: إن العربَ تَجُعْلُ لحروفِ الصِّفاتِ إذا جاءتِ الأخبارُ بعدَها أحيانًا، أخبارًا، كفِعْلِها بالأسماءِ (١) إذا جاءَتْ بعدَها أخبارُها ؛ ذكر الفَرَّاءُأن القاسمَ بنَ معنِ أنْشَدَه قولَ عنترةً (٢):

أَمِن شُمَيَّةَ دَمْعُ العَيْنِ تَذْرِيفُ لو كان ذا مِنْكِ قَبْلَ اليومِ مَعْروفُ فرَفَع « معروفًا » بحرفِ الصِّفَةِ (() ، وهو لا شكَّ خبرٌ لـ ( ذا » . وذكر أن المُفضَّلَ أَنْشَدَه ذلك :

\* لو أنَّ ذا منكِ قبلَ اليومِ معروفُ \*

ومنه أيضًا قولُ عمرَ بنِ أبي رَبيعةً (١):

/قلتُ أَجِيبِي عِاشِقًا بِحُبِّكُمْ مُكَلَّفُ (°) فيها ثَلاثٌ كالدُّمَى وكاعِبٌ ومُسْلِفُ (¹)

1.1/7.

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « بالأشياء » . والمثبت من م هو الصواب الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ص ٩١ . وعنده : « شُهَيَّة » مكان « سمية » ، و « أن ذا » مكان « كان ذا » .

<sup>(</sup>٣) يعني بحرف الصفة هنا : « مِنْ » في قوله في البيت : « مِنْكِ » .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوانه ص ٤٦١ ، ٤٦٢ . والبيت الثاني مذكور في اللسان (س ل ف) . كرواية المصنف .

<sup>(</sup>٥) كَلِفَ بالشيء فهو كلِف ومُكلَّف: لَهِج به . وكلِف بها أشدَّ الكَلَف . أي : أحبُّها . ينظر اللسان (ك ل ف) .

 <sup>(</sup>٦) المسلف من النساء: النَّصَف. وقيل: هي التي بلغت خمسا وأربعين ونحوها، وهو وَصْف نُحصُّ به
 الإناث. اللسان (س ل ف).

ف « مُكلَّفٌ » مِن نعتِ « عاشِقِ » ، وقد رفَعه بحرفِ الصفةِ ، وهو الباءُ ، فى أشباهِ لِما ذَكُونا بكثيرِ مِن الشواهدِ . فكذلك قولُه : ﴿ وَيَغْتَازُ مَا كَانَ لَمُمُ الشَّباهِ لِما ذَكُونا بكثيرِ مِن الشواهدِ . فكذلك قولُه : ﴿ وَيَغْتَازُ مَا كَانَ خَبرًا لَهُ الْخِيرَةُ ﴾ بالصّفةِ ، وهى ﴿ لَهُمُ ﴾ ، وإن كانت خبرًا لـ ﴿ مَا ﴾ ، لممّا جاءتْ بعدَ الصفةِ ، ووقعَتِ الصفةُ موقعَ الخبرِ ، فصار كقولِ القائلِ : كان عمرُو أبوه قائمٌ . لاشكَّ أن « قائمًا » لو كان مكانَ الأبِ ، وكان الأبُ هو المتأخّرَ بعدَه ؛ كان منصوبًا . فكذلك وجهُ رَفْعِ ﴿ ٱلْخِيرَةُ ﴾ ، وهو خبرُ لـ ﴿ مَا ﴾ .

فإن قال قائلٌ: فهل يجوزُ أن تكونَ ﴿ مَا ﴾ في هذا الموضعِ جَحْدًا ، ويكونَ معنى الكلامِ: ورَبُّك يخلُقُ ما يشاءُ أن يَخلُقَه ، ويختارُ ما يشاءُ أن يختارَه . فيكونَ قولُه : ﴿ وَيَغَتَكَارُ ﴾ . نهاية الخبرِ عن الخلقِ والاختيارِ ، ثم يكونَ الكلامُ بعدَ ذلك مبتدأً ، بمعنى : لم يكنْ لهم الخيرةُ . أي : لم يكنْ للخلقِ الخيرةُ ، وإنما الخيرةُ للَّهِ وحدَه ؟

قيل: هذا قولٌ لا يُخِيلُ<sup>(١)</sup> فسادُه على ذى حِجًا، مِن وجوهِ، لو لم يكنْ بخلافِه لأهلِ التأويلِ قولٌ، فكيف والتأويلُ عمَّن ذكرْنا بخلافِه (٢).

فأمًّا أحدُ وجوهِ فسادِه ، فهو أن قولَه : ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ . لو كان كما ظَنَّه مَن ظنَّه ؛ مِن أن ﴿ مَا ﴾ بمعنى الجَحْدِ ، على نحوِ التأويلِ الذى ذكرتُ ، كان إنما جحد تعالى ذكره أن تكونَ كان لهم الخيرةُ فيما مضَى قبلَ نزولِ هذه الآية ، فأمًّا فيما يَسْتَقْبِلُونَه فلهم الخيرةُ ؛ لأن قولَ القائلِ : ما كان لك هذا . لا شكَّ إنما هو خبرٌ عن أنه لم يكنْ له ذلك فيما مضَى ، وقد يجوزُ أن يكونَ له فيما يُسْتَقْبَلُ ، وذلك خبرٌ عن أنه لم يكنْ له ذلك فيما مضَى ، وقد يجوزُ أن يكونَ له فيما يُسْتَقْبَلُ ، وذلك

<sup>(</sup>١) في م : « يخفى » ، وفي ت ٢ : « يحل » . وأخّال الشيءُ : اشْتَبه . يقال : هذا الأمر لا يُخِيل على أحدٍ . أي لا يُشكل . اللسان (خ ي ل) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن كثير فى تفسيره ٢٦١/٦ : وقوله : ﴿ مَا كَانَ لَهُمَ الحَيْرَةَ ﴾ نفى على أصح القولين ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لمؤمنَ وَلا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ﴾ . وينظر تفسير القرطبي ٣٠٥/١٣ ، ٣٠٦ .

مِن الكلامِ لاشكَّ حُلْفٌ ؛ لأن ما لم يكن للخَلْقِ مِن ذلك قَدِيًا ، فليس ذلك لهم أبدًا . وبعد ، لو أُرِيد ذلك المعنى ، لكان الكلام : فليس . وقيل : وربُّك يخلُقُ ما يشاء ويَختارُ ، ليس لهم الخيرة . ليكونَ نَفْيًا عن أن يكونَ ذلك لهم فيما قبلُ وفيما بعد .

والثانى: أن كتابَ اللَّهِ أَثِينُ البيانِ، وأصَحُ (١) الكلامِ، ومُحالٌ أن يُوجَدُ فيه شيءٌ غيرُ مفهومِ المعنى، وغيرُ جائزِ في الكلامِ أن يُقالَ ابتداءً: ما كان لِفُلانِ الخِيرةُ. ولمَا يَتَقَدَّمْ قبلَ ذلك كلامٌ يَقْتَضِى ذلك. فكذلك قولُه: ﴿ وَيَغْتَكَارُ مَا كَانَ له لَمُ مُ اَلْخِيرَةً ﴾ ولم يَتقدَّمْ قبلَه مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه خبرُ عن أحدٍ أنه ادَّعَى أنه كان له الخيرةُ، فيقالُ له: ما كان لك الخيرةُ. وإنما جرى قبلَه الخبرُ عمّا هو صائِرُ إليه أمرُ مَن تاب مِن شِركِه، وآمن وعمِل صالحًا، وأثبَع ذلك جلَّ ثناؤُه الخبرَ عن سببِ إيمانِ مَن آمَن [٢/٥٥٥] وعمِل صالحًا منهم، وأن ذلك إنما هو لاختيارِه إياه للإيمانِ، وللسابِقِ (١) مِن علمِه فيه المُتذَى. ويزيدُ ما قلنا مِن ذلك إبانةً، قولُه: ﴿ وَرَبُّكَ وللسابِقِ (١) مِن عبادِه السَّرائِرَ والطواهِرَ، ويَصْطَفى لنفسِه، ويَختارُ لطاعتِه مَنْ قد علِم منه السَّرِيرَةَ الصالحة، والعَلائِيةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَةَ الرَّضِيَةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضِيَّةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَةَ الرَّضَيَّةَ الرَّضَيَّة الرَّضَيَّة الرَّضَيَّة الرَّضَيَّة الرَّعْمَا السَّوريَةِ المُعْرَافِية المُن المُعِه المُعَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةُ المُعْرَافِيةِ المُعْلِيَةِ المُعْرِيةِ المُعْلِيَةِ المُعْرَافِيةِ المُعْلِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْلِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ السَّرِيةِ المُعْرِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المُعْرَافِيةِ المَعْرَافِيةِ المَاعِلَةُ المَاعِلَةُ المُعْرَافِيةُ المَاعِلَةُ المُعْرَافِيةُ المَعْرَافِيةُ المَاعِيةِ المَاعِيةِ المَعْرَافِيقِهُ المَعْرِيقِ المَاعِلِيقِ المَعْرِيقِ المَعْرِقِ المَعْرَافِيقِ المُعْرَا

والثالثُ : أن معنى الخِيرَةِ في هذا الموضعِ ، إنما هو الخيرَةُ ، وهو الشيءُ الذي يُختارُ مِن البهائمِ والأنعامِ ، والرجالِ والنساءِ . يُقالُ منه : أُعْطِيَ الخِيرَةَ والخِيرَةَ والخِيرَةَ والخِيرَةَ ما وَصَفْنا ، مِثْلُ الطِّيرَةِ والطَّيْرَةِ ("والطَّيْرَةُ ما وَصَفْنا ،

١٠٢/٢٠

<sup>(</sup>١) في م : « أوضح » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « السابق » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : م . والذي في المعاجم « الطِّيرَة والطِّيرة » . وفيها أيضًا « الطُّيْر » وهو الاسم من « التطير » . فالله أعلم . ينظر اللسان والتاج (ط ي ر) .

فمعلومٌ أن مِن أجودِ الكلامِ أن يُقالَ : وربُّك يخلُقُ ما يشاءُ ، ويَختارُ ما يشاءُ ، لم يكنْ لهم خَيْرُ بهيمةٍ ، أو خيرُ طعامٍ ، أو خيرُ رجلٍ أو امرأةٍ .

فإن قال: فهل يجوزُ أن تكونَ بمعنى المَصْدَرِ؟ قيل: لا. وذلك أنها إذا كانت مصدرًا ، كان معنى الكلامِ: وربُّك يخلُقُ ما يشاءُ ، ويَختارُ كَوْنَ الخيرةِ لهم . وإذا كان ذلك معناه ، وجَب ألا يكونَ الشِّرارُ لهم مِن البهائمِ والأنعامِ ، وإذا لم يكنْ لهم شِرارُ ذلك ، وجب ألا يكونَ لها مالِكٌ ، وذلك ما لا يَخْفَى خَطَوُه ؛ لأن لخيارِها ولشِرارِها أربابًا ، يَمْلِكونها بتمليكِ اللَّهِ إياهم ذلك ، وفي كونِ ذلك كذلك فسادُ تَوْجيهِ ذلك إلى مَعْنَى المصدرِ .

وقولُه: ﴿ سُبُحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: تَنْزِيهًا للَّهِ وتَبَرِئَةً له وعُلُوًّا عمَّا أضافَ إليه المشركون مِن الشِّرْكِ ، وما تَخَرَّصُوه مِن الكذبِ والباطلِ عليه . وتأويلُ الكلامِ: سبحانَ اللَّهِ وتعالى عن شركِهم .

وقد كان بعضُ أهلِ العربيةِ (١) يُوَجِّهُه إلى أنه بمعنى : وتعالى عن الذى يُشْرِكون به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَـٰكُمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَيَهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهُ لِلَا عُرَّةً وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رَبِّحَعُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: وربُّك يا محمدُ يَعْلَمُ ما تُخْفى صدورُ خلقِه. وهو مِن: أَكْنَنْتُ الشيءَ ، إذا صُنْتَه. ﴿ وَمَا لَكْنَنْتُ الشيءَ ، إذا صُنْتَه. ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ لَهُ السّنتِهِم وجوارحِهم.

وإنما يَعْنى بذلك أن اختيارَه مَنْ يَختارُ منهم للإيمانِ به ، على عِلمِ منه بسَرائرِ أُمورِهم وبَوَادِيها ، وأنه يَختارُ للخيرِ أهلَه ، فيُوفِّقُهم له ، ويُولِّى الشرَّ أهْلَه ، ويُخلِّيهم

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠٩/٢ ، وفيه : عن الذين .

وإياه .

1.4/4.

وقولُه : ﴿ وَهُوَ اللّهُ لاَ إِلَاهَ إِلّا هُوَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وربُّك يا محمدُ المعبودُ الذي لا تَصْلُحُ العبادةُ إلَّا له ، ولا معبودَ تَجَوزُ عبادتُه غيرُه ، ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي المعبودُ الذي لاَ تَصْلُحُ العبادةُ إلَّا له ، ولا معبودَ تَجَوزُ عبادتُه غيرُه ، ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي الدنيا والآخرةِ ، ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ . يقولُ : وله القضاءُ بينَ خلقِه ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرَدُّونَ مِن بعدِ مَمَاتِكم ، فيقضى بينَ خلقِه ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرَدُّونَ مِن بعدِ مَمَاتِكم ، فيقضى بينَكم بالحقِّ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ مَنَ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاتُهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ آَلُهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاتُهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ آَلُهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ

اليقولُ تعالى ذكرُه: قلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين باللَّهِ: أَيُّها القومُ ، أَرأَيتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عليكم الليلَ دائمًا لا نهارَ إلى يومِ القيامةِ يَعْقُبُه! والعربُ تقولُ لكلِّ ما كان متصلًا لا يَنْقَطِعُ من رخاءِ أو بلاءِ أو نعمةٍ: هو سَرْمَدٌ.

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ سَرْمَدًا ﴾ : دائمًا لا يَنْقَطِعُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٣/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

حَدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْحَكُمُ ٱلۡيَٰلَ سَرَمَدًا ﴾ . يقولُ : دائمًا (١) .

وقولُه: ﴿ مَنَ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾ . يقولُ : مَن معبودٌ غيرُ المعبودِ الذي له عبادةُ كلّ شيءٍ يَأْتيكم بضياءِ النهارِ ، فتَسْتَضيئون به ؟ ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ! يقولُ : أفلا تُرْعُون ذلك سمعَكم ، وتُفَكِّرون فيه فتتَّعِظون ، وتَعْلَمون أن ربَّكم هو الذي يأتي بالليلِ ويَذْهَبُ بالنهارِ إذا شاء ، وإذا شاء أتي بالنهارِ وذهَب بالليلِ ، فينْعِمُ باختلافِهما كذلك عليكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمَ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلاَ تُمْرُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَفَلا تُمْرُونَ فِي اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِي إِلَيْهُ أَفَلا تُمْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَا

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَلِي : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لمشركى قومِك : ﴿ أَرَهَ يَشُعُ ﴾ أَيُهَا القومُ ﴿ إِن جَعَلَ [ ٢٠٥٥ ط] اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرَمَدًا ﴾ : دائمًا لا ليلَ معه أبدًا ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ ﴾ : مَن معبودٌ غيرُ المعبودِ الذي له عبادة كلّ شيء ﴿ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ ﴾ فتستقورُون وتَهْدَءُون فيه ؟ ﴿ أَفَلا تُرَوْن بأبصارِكم اختلاف الليلِ والنهارِ عليكم ، رحمةً من اللّهِ لكم وحجةً منه عليكم ، فتَعْلموا بذلك أن العبادة لا تَصْلُحُ إلا لمن أنعَم عليكم بذلك دونَ غيرِه ، ولمن له القدرةُ التي خالَف بها بينَ ذلك .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ ٱلْبَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِنَهَامُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠٣ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٨ ) ( تفسير الطبري ٢٠/١٨ )

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ ﴾ بكم أيّها الناسُ ﴿ جَعَلَ الْكُرُ ٱلْيَلَ اللهِ الناسُ ﴿ جَعَلَ الْكُرُ ٱلْيَلَ اللهِ الناسُ ﴿ لِتَسْكُثُواْ فِيهِ ﴾ وتَهْدَءُوا وتَسْتَقِرُوا لراحةِ أبدانِكم فيه من تعبِ التصرُّفِ الذي تَتَصَرَّفون نهارًا لمعايشِكم . وفي الهاء التي في قولِه: ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ وجهان ؛ أحدُهما : أن تكونَ من ذكرِ الليلِ خاصةً ، ويُضْمَرُ للنهارِ مع الابتغاءِ هاءٌ أخرى . والثاني : أن تكونَ من ذكرِ الليلِ والنهارِ ، فيكونَ وجهُ توحيدِها وهي لهما (۱) ، وجهَ توحيدِ العربِ في قولِهم : إقبالُك وإدبارُك يُؤْذيني ؛ لأن الإقبالَ والإدبارَ فعلٌ ، والفعلُ يُوحَدُ كثيرُه وقليلُه : وجعَل هذا النهارَ ضياءٌ تُبْصِرون فيه ، فتتَصَرَّفون بأبصارِكم فيه لمعايشِكم ، وابتغاءَ ورقِه الذي قسَمَه بينكم ، بفضلِه الذي تفضَّل عليكم .

وقولُه: ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ولتَشْكُروه على إنعامِه على على المنامِه على بذلك ، فعَل ذلك بكم لتُفْرِدوه بالشكرِ ، وتُخْلِصوا له الحمدَ ؛ لأنه لم يَشْرَكُه في إنعامِه عليكم بذلك شريكٌ ، فلذلك ينبغي ألا يكونَ له شريكٌ في الحمدِ عليه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ فَكَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاثُواْ بُرَهَانَكُمْ فَعَلِمُوّاً أَنَّ الْحَقَّ لِلَهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه: ويومَ ينادى ربُّك يا محمدُ هؤلاء المشركين فيقولُ لهم: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرَّعُمُونَ ﴾ أَيُّها القومُ فى الدنيا أنهم شركائى ؟ وقولُه: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾: وأحضرنا مِن كلِّ جماعة شهيدَها، وهو نبيُّها الذي يَشْهَدُ عليها بما أجابته أمتُه، فيما أتاهم به عن اللَّهِ مِن

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « لها » .

الرسالةِ . وقيل : ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾ . مِن قولِهم : نَزَع فلانٌ بحجةِ كذا . بمعنى : أحضرها وأخرَجها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَيَزَعَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ : وشهيدُها نبيُها ، يَشْهَدُ عليها أنه قد بلَّغ رسَالاتِ ربِّه (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ . قال : رسولًا (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ بنحوه .

وقولُه: ﴿ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ ﴾ . يقولُ : فقلنا لأمةِ كلِّ نبيٌ منهم ، التى ردَّت نصيحتَه ، وكذَّبت بما جاءها به مِن عندِ ربِّهم ، إذا (٢) شهِد نبيُها عليها ، بإبلاغِه إياها رسالةَ اللَّهِ : ﴿ هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ ﴾ . يقولُ : فقال لهم : هاتوا حُجَّتَكم على إشراكِكم باللهِ ما كنتم تُشْرِكون ، مع إعذارِ اللَّهِ إليكم بالرسلِ وإقامتِه عليكم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠٤ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٠٤ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ إِذْ ﴾ .

الحججَ

/وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

1.0/7.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانِكُمْ ﴾ . أي: بَيِّنتَكم (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارث، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ فَقُلْنَا هَـاثُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ . قال: حُجَّتَكم لما كنتم تَعْبُدون وتقولون (").

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِد : ﴿ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ . قال : حُجَّتَكم بما كنتم تَعْبُدون .

وقولُه : ﴿ فَعَكِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾ . يقولُ : فعلِموا حينئذِ أن الحجة البالغة للَّهِ عليهم ، وأن الحق للَّهِ ، والصدق خبره ، فأيقنوا بعذابٍ مِن اللَّهِ لهم دائم ، ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَشْرِكُون باللَّهِ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُشْرِكُون باللَّهِ فَي الدنيا ، وما كانوا يَتَخَرَّصون ويكذِبون على ربِّهم ، فلم يَنْفَعْهم هنالك ، بل ضرَّهم وأصْلَاهم نارَ جهنم .

<sup>(</sup>١) في م : « بالحجج » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٠٤ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن
 حميد وابن المنذر .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَالَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَا نَفْرَحُ إِنَّ قَارُونَ كَانَةُ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُ إِنَّ وَعَالَيْنَاهُ مِنَ ٱلْفُوْقِ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْفُرِحِينَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّ قَارُونَ ﴾ . وهو قارونُ بنُ يصهرَ بنِ قاهتَ بنِ لاوِى ابنِ يعقوبَ ، ﴿ كَانَ مِن عشيرةِ موسى بنِ عمرانَ النبيِّ عَيِّكِ ، وهو ابنُ عمّه لأبيه وأمّه . وذلك أن قارونَ هو قارونُ بنُ يصهرَ بنِ قاهتَ ، وموسى هو موسى بنُ عمرانَ بنِ قاهتَ ، كذا نسَبه ابنُ جريجٍ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، [ ٢٦/٢٥و] عن ابنِ جريجٍ قولَه : ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ . قال : ابنُ عمِّه ، ابنُ أخى أبيه . قال أ<sup>(1)</sup> : قارونُ ابنُ يصفرَ – هكذا قال القاسمُ ، وإنما هو يصهرُ – بنِ قاهتَ ، وموسى ابنُ عرمرَ (٢) بنِ قاهتَ ، وعرمرُ (٢) بالعربيةِ عمرانُ (٣) .

وأما ابنُ إسحاقَ فإن ابنَ حميدِ حدَّثنا ، قال : ثنا سلمةُ ، عنه ، أن يصهرَ بنَ قاهتَ تزوَّج سميتَ (١٠) بنت بتاويتَ (٥٠) بنِ بركنا (١٦) بنِ يقسانَ (١٠) بنِ إبراهيمَ ، فولَدت له عمرانَ بنَ يصهرَ ، وقارونَ بنَ يصهرَ ، فنكَح عمرانُ يحيبَ (٨٠) بنتَ شمويلَ بنِ

<sup>(</sup>١) في م : « فإن » . والمثبت من بقية النسخ موافق لنسخ التاريخ ، وإن غيرها محقق التاريخ .

<sup>(</sup>٢) في م : « عومر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٣/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى ابن المنذر ، وزاد المصنف في التاريخ : هكذا قال القاسم ، وإنما هو عمرم .

<sup>(</sup>٤) في تاريخ المصنف : « شميت » ، والمثبت موافق لإحدى نسخ التاريخ .

<sup>(</sup>٥) في تاريخ المصنف : « تباويت » .

<sup>(</sup>٦) في تاريخ المصنف : « بركيا » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « بقشان » ، وفي ت ٢ : « نفسان » .

<sup>(</sup>۸) في م : « بخنت » ، وبدون نقط في ص ، ت ۱ ، ت ۲ .

بركنا بنِ يقسانَ بنِ إبراهيمَ ، فولَدت له هارونَ بنَ عمرانَ ، وموسى بنَ عمرانَ ، صفيً اللَّهِ ونبيَّه (١)

فموسى على ما ذكر ابنُ إسحاقَ ، ابنُ أخى قارونَ ، وقارونُ هو عمُّه ، أخو أبيه لأبيه ولأمِّه ، وأكثرُ أهلِ العلمِ في ذلك على ما قاله ابنُ مجرَيج .

## /ذكر من قال ذلك

1.7/4.

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ إِنَّ قَـُرُونَ كَانَ ابنَ عَمِّ مُوسَىٰ ﴾ . قال : كان ابنَ عمِّ موسى (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، أَعن إبراهيمَ ، قال : ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ ﴾ : كان قارونُ ابنَ عمِّ موسى (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ : كنا نُحدَّثُ أنه كان ابنَ عمّه أخى أبيه ، وكان يُسمَّى المنوَّر ؛ من مُوسَىٰ ﴾ : كنا نُحدَّثُ أنه كان ابنَ عمّه أخى أبيه ، وكان يُسمَّى المنوَّر ؛ من مُسنِ صورتِه (٥) (١ في التوراقِ ٢) ، ولكنَّ عدوَّ اللَّهِ نافَق كما نافَق السامريُّ ، فأهلكه مُسنِ صورتِه (١

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٣٨٥/١ ، ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ . والمثبت من تاريخ المصنف ٢/١٥ ، ٤٤٤ . وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٣٤٨،

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٣/١ .

<sup>(°)</sup> في م ، ت ۱ : « صوته » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « بالتوراة » .

البَغْئُ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن سماكِ ، عن إبراهيم : ﴿ إِنَّ وَكَيْمِ ، قَال : كان ابنَ عمَّه فبغَى عليه (٢) .

قال: ثنا يحيى القطانُ ، عن سفيانَ ، عن سماكِ ، عن إبراهيمَ ، قال: كان قارونُ ابنَ عمّ موسى (٢) .

قال: ثنا أبو معاوية ، عن ابنِ أبى خالد ، عن إبراهيم : ﴿ إِنَّ قَدَرُونَ كَاكِ مِن فَوَهِ مُوسَىٰ ﴾ . قال: كان ابنَ عمّه (٢) .

حدَّثني بشرُ بنُ هلالِ الصَّوافُ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ الضَّبَعِيُّ ، عن مالكِ ابنِ دينارِ ، قال : بلَغني أن موسى بنَ عمرانَ كان ابنَ عمٌ قارونَ (٢)

وقولُه : ﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ۗ ﴾ . يقولُ : فتجاوَز حدَّه في التكبُّرِ والتَّجَبُرِ عليهم . وكان بعضُهم يقولُ : كان بَغْيُه عليهم زيادةَ شبرِ أَخَذَها في طولِ ثيابِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على بنُ سعيدِ الكندى وأبو السائبِ وابنُ وكيعٍ ، قالوا : ثنا حفصُ بنُ غياثٍ ، عن ليثٍ ، عن شهرِ بنِ حوشبِ : ﴿ إِنَّ قَـُرُونَ كَاكَ مِن فَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : زاد عليهم في الثيابِ شبرًا (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٤/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٥/٩ من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٥/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٦/٩ من طريق حفص به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

وقال آخرون : كان بغيّه عليهم بكثرةِ مالِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ ، قال : إنما بغَى عليهم بكثرةِ مالِه .

وقولُه : ﴿ وَمَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَـٰنُوَأُ بِٱلْعُصِّبَ اَوْلِي ٱلْقُوَّقِ . يقولُ تعالى ذكرُه : وآتينا قارونَ من كنوزِ الأموالِ ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ . وهى جمعُ مِفْتَحٍ ، وهو الذي يُفْتَحُ به الأبوابُ . وقال بعضُهم : عَنَى بالمفاتحِ في هذا الموضعِ الحزائنَ – لَتُثْقِلُ العُصْبةَ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذُكُرُ مَن قال ( ما قلنا في معنى المفاتح )

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : أخبَرنا الأَعمشُ ، عن خَيْتُمةَ ، قال : كانت مفاتيحُ قارونَ تُحْمَلُ على ستين بغلًا ، كلُّ مِفتاحٍ منها لبابِ (٢) كنز معلومٍ ، مثلُ الإصبَع ، من جلودٍ (٦) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عِن الأعمشِ ، عن خيثمةَ ، قال : كانت مفاتحُ ، كنوزِ قارونَ من /جلودٍ ، كلَّ مفتاحٍ مثلُ الإصبَعِ ، كلَّ مفتاحِ على خزانةِ على حدةٍ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۲ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في م: « باب ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/٥٤٥.

فإذا ركِب حُمِلت المفاتيحُ على سِتِّين بغلًا ، أغرُّ مُحجَّلُ (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن خيثمةً في قولِه : ﴿ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُمُ لَكَنُوٓاً بِٱلْعُصِّبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ ﴾ . قال : نجِدُ مكتوبًا في الإنجيلِ : مفاتحُ قارونَ وقُرُ ستِّين بغلًا غُرًّا مُحَجَّلةً ، ما يزيدُ كلُّ مِفتاحٍ منها على إصبَعٍ ، لكلِّ مفتاحٍ منها كنزُ ('').

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن حميدٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كانت المفاتحُ من جلودِ الإبلِ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِدِ : ﴿ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحُ مُ لَنَـنُوأُ بِٱلْعُصْبِكَةِ ﴾ . قال : مفَاتِحُ من جلودٍ كمفاتح العِيدانِ .

وقال قوم : عُنِيَ بالمفاتح في هذا الموضع خزائنُه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ بنُ سالم ، عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ وتاريخ المصنف ، من صفة البغل لكن على القطع ، وعند ابن أبي حاتم والسيوطي : «محجلًا » . صفة على الإتباع .

والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٥/١ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٧/٩ من طريق وكيع به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٤/١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٣/٢ ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٧/٩ من طريق ابن عيينة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٦/ ، ١٣٧ إلى عبد بن حميد .

صالح فى قولِه : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاقِحَمُ لَنَـُنُوَأُ بِٱلْعُصِبَ اللهِ . قال : كانت خزائنُه تُحْمَلُ على أربعين بَغْلًا (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن أبى حجيرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ مَا إِنَّ مَهُاتِحَكُمُ ﴾ . قال: أوعيتَه (٢) .

وبنحوِ الذي قلْنا في معنى قولِه : ﴿ لَنَـٰنُوٓأُ ۚ بِٱلْمُصْبِحَةِ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا أبو رَوْقٍ ، عن الضحاكِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَنَـٰنُواۚ ۚ بِٱلْمُصْبَـةِ ﴾ . قال : لَتُثْقِلُ بالعصبةِ .

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَنَـٰنُوٓأُ ۚ بِٱلْعُصِّبَةِ ﴾ . يقولُ : تُثقِلُ '' .

وأما «العصبة » فإنها الجماعة ، واختلف أهل التأويل في مبلغ عددِها الذي أريدَ في هذا الموضع – فأما مبلغُ عددِ «العصبةِ » في كلام العربِ فقد ذكرناه فيما مضى باختلافِ المختلفين فيه ، والرواية في ذلك ، والشواهدَ على الصحيحِ من قولِهم في ذلك ، عا أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (أ) – فقال بعضهم : كانت مفاتحه تنبوءُ بعصبةٍ ؛ مبلغُ عددِها أربعون رجلًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٤١ ، ٤٤٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٨/٩ من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩ /٣٠٠٧ من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٠٨/٩ من طريق أبى صالح به ، وأخرجه الطستى – كما فى الدر المنثور ١٣٧/٥ – ومن طريقه السيوطى فى الاتقان ١٠١/٢ من طريق عبد الله بن أبى بكر ، عن ابن عباس . وتقدم إسناده فى الاتقان فى ٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١٨/١٣ ، ٢٩ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، عن إسماعيلَ بنِ سالم ، عن أبى صالح قوله : ﴿ لَنَنُوأُ بِٱلْعُصِبَةِ ﴾ . قال : أربعون رجلًا (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ لَا لَا اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حُدِّثَ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ لَنَنُوا أَ بِالْعُصْبَ مِ أَوْلِى الْقُوَّةِ ﴾ : يَزْعُمون أن العصبةَ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ : يَزْعُمون أن العصبةَ أُربعون رجلًا ، يَنْقُلون مفاتحَه من كثرةِ عددِها .

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ، ١٠٨/٢ أبي ، عن ، ١٠٨/٢ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُمُ لَنَـنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَكِةِ أُولِي اللهُوَّةِ ﴾ . قال : أربعونَ رجلًا " .

وقال آخرون : ستُّون . وقال : كانت مفاتحُه تُحْمَلُ على ستِّين بغلًا .

حدَّثنا بذلك (٢) ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمشِ ، عن خيثمةَ (٥) .

وقال آخرون : كانت تُحْمَلُ على ما بينَ ثلاثةِ إلى عشرةٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٠٨/٩ من طريق إسماعيل به ، وفيه : ۵ سبعون رجلًا ٥ . وكذا فى الدر المنثور ١٣٧/٥ . وفى تفسير القرطبى ٣١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ١ : ٥ كذلك ٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص ٣١٣.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَنَـنُوٓاً عِلَقَمْ بَكِهِ ﴾ . قال : العُصْبةُ ثلاثةٌ .

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا جابرُ بنُ نوحٍ، قال: ثنا أبو رَوْقٍ، عن الضَّحاكِ، عن البنِ عباسٍ: ﴿ لَنَـٰنُوٓأُ بِٱلْعُصِّبَ مِنَ الله ثَالِثُهُ الله ثَالِثُهُ الله العَشرةِ ''.

وقال آخرون : كانت تُحْمَلُ ما بينَ العشرةِ إلى حمسةَ عشرَ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُّ لَنَـنُواً ۚ بِٱلْعُصْبَ مِ . قال : العصبةُ ما بينَ العشرةِ إلى خمسةَ عشر (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِد : ﴿ لَنَـٰنُوٓاً ۚ بِٱلْعُصِبِ مِي . قال : العصبةُ خمسةَ عشرَ رجلًا .

وقولُه : ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ . يعنى : أولى الشدةِ .

وقال مجاهدٌ في ذلك ما حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : ۱ العشرة إلى خمسة عشر » .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٨/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٣/٢ عن ابن جريج به .

ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أُولِي ۖ ٱلْقُوَّةِ ﴾ . قال : خمسةَ عشرَ (١) .

فإن قال قائلٌ: وكيفَ قيل: ﴿ وَمَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَكُم لَنَنُواً لِللَّهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَكُم لَنَنُواً لَكُونُ فِي اللَّهِ تَنُوءُ بها؟ قيل: الخصبة في ذلك أهلُ العلم بكلام العربِ؛ فقال بعضُ أهلِ البصرةِ (٢) : مَجازُ ذلك: ما إن العصبة ذوى القوة لتنوءُ بمفاتح نِعَمِه. قال: ويقالُ في الكلام: إنها لتنوءُ بها عجيزتُها. وإنما هي: تَنُوءُ بعجيزتِها. كما يَنوءُ البعيرُ بحِمْلِه. قال: والعربُ قد تَفْعَلُ مثلَ هذا، قال الشاعرُ:

فَدَيْتُ بِنَفْسِه (۲) نفسى ومالى وما آلُوكَ إلَّا ما أُطِيقُ والمعنى: فديتُ بِنفسى وبمالى نفسَه. وقال آخرُ (١):

/وتَرْكَبُ خَيْلًا لا هَوَادَةَ بينَها وتَشْقَى الرِّمامُ بالضياطرةِ الحُمْرِ ١٠٩/٢٠ ويَشْقَى الرِّمامُ بالرماحِ. قال: والخيلُ هـُـهنا الرجالُ.

وقال آخرُ منهم: ﴿ مَا إِنَّ مَفَاقِحَهُمُ لَنَنُوا أَ بِالْعُصِبَةِ ﴾ . ( يريدُ: الذي إنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أَ بِالْعُصِبَةِ ﴾ . ( يريدُ: الذي إنَّ مَفَاتَحَهُ أَن يَهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ . ٣٠ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت١، ت٢: «به».

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٢٧٤/١٦ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م ، ت .

<sup>(</sup>٦) في مسائل نافع بن الأزرق ص ١٥٣ استشهد ابن عباس ببيت لامرئ القيس :

تمشى فتنقلها عجيزتها مشى الضعيف ينوء بالوسق وينظر تخريجه فيه .

## \* تَنوءُ بها فَتُثْقِلُها عَجِيزتُها \*

وليست العجيزةُ تَنوءُ بها ، ولكنها هي تَنوءُ بالعجيزةِ ، وقال الأعشي (١):

ما كنتَ في الحربِ العَوَانِ مُغَمَّرًا إذ شبَّ حَرُّ وقودِها أَجْذَالَها وكان بعضُ أهلِ العربيةِ من الكوفيين يُنْكِرُ هذا الذي قاله هذا القائلُ ، وابتداءَ «إن » بعدَ «ما » ، ويقولُ : ذلك جائزٌ مع «ما » و «من » ، وهو مع «ما » و «مَن » أجودُ منه ( ) مع «الذي » ؛ لأن «الذي » لا يَعْمَلُ في صِلتِه ولا تَعْمَلُ صِلتُه فيه ، فلذلك جاز وصارت الجملةُ عائدَ «ما » ، إذ كانت لا تَعْمَلُ في «ما » ولا تَعْمَلُ فللك جاز وصارت الجملةُ عائدَ «ما » ، إذ كانت لا تَعْمَلُ في «ما » ولا تَعْمَلُ «ما » فلذلك جاز وصارت الجملةُ عائدَ «ما » و «مَن » ؛ لأنهما يكونان بتأويلِ النكرةِ إن شئت ، والمعرفةِ إن شئت ، فتقولُ : ضرَبتُ رجلًا ليتقومَنَّ ، وضرَبتُ رجلًا إنه لحسنُ . فتكونُ «مَن » و «مَن » ومَن » ومَن « الذي » أقبحُ ؛ لأنه لا يكونُ بتأويلِ النكرةِ .

وقال آخرُ منهم في قولِه " : ﴿ لَنَنُوا الْعَصْبَاةِ ﴾ . نَوْءُها بالعصبةِ أَن تُثْقِلَهم . وقال : المعنى : إنَّ مفاتحَه لَتُنيءُ العصبة ، تُحِيلُهن من ثِقْلِها . فإذا أدخَلْت الباءَ قلت : تَنوءُ بهم . كما قال : ﴿ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْلُوا ﴾ [الكهن : ٩٦] . قال : والمعنى : اتتُونى بقطرٍ أُفْرِغُ عليه . فإذا حذَفت الباءَ زِدت على الفعلِ ألفًا في قال : والمعنى : اتتُونى بقطرٍ أُفْرِغُ عليه . فإذا حذَفت الباءَ زِدت على الفعلِ ألفًا في الله الله أَوْلِه ، ومثلُه : ﴿ فَأَجَاءَهَا / ٱلْمَخَاضُ ﴾ [مريم : ٣٣] . معناه : فجاء بها المخاضُ . وقال : قد قال رجلٌ من أهلِ العربيةِ : ما إن العصبةَ تَنُوءُ بمفاتحِه . فحوَّل الفعلَ إلى المفاتحِ ، كما قال الشاعرُ \* :

إن سِراجًا لكريمٌ مَفخَرُه تحلّى به العينُ إذا ما تَجْهَرُه

۳۱) دیوانه ص ۳۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن ٢/٠٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في ٤٨/٣ .

وهو الذى يَحلَى بالعينِ . قال : فإن كان سمِع أثرًا بهذا فهو وجة ، وإلا فإنَّ الرجلَ جهِل المعنى . قال : وأنشَدنى بعضُ العربِ :

حتى إذا ما التَأْمَت مواصِلُه (١) وناءَ في شقّ الشمالِ كاهلُه

يعنى الرامى لما أخذ القوس ونزَع مالَ عليها. قال: ونُرى أن قولَ العربِ: ما ساءك وناءك. من ذلك ، ومعناه: ما ساءك وأناءك " . إلا أنه أَلقى الألفَ ؛ لأنه مُثبَعُ له « ساءك » ، كما قالت العربُ: أكلتُ طعامًا فهنَأنى ومرَأَنى . ومعناه إذا أُفرِدَت: وأَمْرَأَنى . فحُذِفت منه الألفُ لمّا أُتبِع ما ليس فيه ألِفٌ .

وهذا القولُ الآخرُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَنَنْوَأُ بِالْمُصْبِ ﴾ . أولى بالصوابِ من الأقوالِ [ ٢٧/٢ هور] الأُخرِ ؛ لمعنين ؛ أحدُهما ، أنه تأويلٌ موافِقٌ لظاهرِ التنزيلِ . والثاني ، أن الآثارَ التي ذكرنا عن أهلِ التأويلِ بنحوِ هذا المعنى جاءت ، وأنَّ قولَ مَن قال : معنى ذلك : ما إن العصبة لتنوءُ بمفاتحِه . إنما هو توجيةٌ منهم إلى أن معناه : ما إن العصبة لتنؤهُ بمفاتحِه . وإذا وجّه إلى ذلك لم يكنْ فيه من الدلالةِ على أنه أُريدَ به الحبرُ عن كثرةِ كنوزِه على نحوِ ما فيه إذا وجّه إلى أن معناه : إن مفاتحه تُثقِلُ العصبة وتُميلُها ؛ لأنه قد تَنْهَضُ العصبةُ بالقليلِ من المفاتحِ وبالكثيرِ ، وإنما قصد جلَّ ثناؤُه الحبرَ '' عن كثرةِ ذلك ، وإذا أُريدَ به الخبرُ عن كثرتِه ، كان لاشكُ أن الذي قالَه مَن ذكرنا قولَه من أن معناه : لتنوءُ العصبةُ بمفاتحِه . قولٌ لا معنى له ، هذا مع خلافِه تأويلَ السلفِ في ذلك .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ مفاصله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : «عن ، .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ من ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ بِالْخِبرِ ﴾ .

111/7.

اوقولُه : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُمْ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . يقولُ : إذ قال قومُه : لا تَبْغِ ولا تَبْطَرْ فَرَحًا ، إن اللَّهَ لا يُحِبُّ مِن خَلْقِه الأَشِرِين البَطِرِين .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذُكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . يقولُ : المرِحِينُ .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْقَاسِمِ بنِ أبى بَزَّةَ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْقَاسِمِ بنِ أَبَى اللَّهَ على اللَّهَ على ما أَلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : المتبذّخين الأشِرِين البَطِرِين الذين لا يَشْكُرُون اللَّهَ على ما أعطاهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن جابرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن جابرٍ ، قال : قال : سمِعتُ مجاهدًا يقولُ في هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : الأَشِرِين البَطِرِين البَذِخين '' .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيئم ، قال : أُخبَرنا العوَّامُ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا تَقْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : يعنى به البَغْيَ (").

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠١٠/٩ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٣٧ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (١٥٧) من طريق شعبة به ، بلفظ : الأشرين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٩ .٣٠٠ من طريق العوام به .

نجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : الـمُتبذِّخين الأَشِرين الذين لا يَشْكُرون اللَّهَ فيما أعطاهم .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه ، إلا أنه قال : المتبذِّخين .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخُوَّمِيُّ ، قال : ثنى شَبَابةُ ، قال : ثنى ورقاءُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : الأَشِرين البَطِرين .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ لَا يَعْمِبُ الفَرْحِينَ ﴾ أى : إن اللَّهَ لا يُحِبُ الفَرْحِينَ ﴾ أى : إن اللَّهَ لا يُحِبُ المَرْحِينَ ﴾ أى : إن اللَّهَ لا يُحِبُ المَرْحِينَ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِدٍ : ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : الأشِرِين البَطِرِين الذين لا يَشْكُرون اللَّهَ فيما أعطاهم .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هُشَيتُم ، قال : أخبَرنا العوَّامُ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ . قال : هو فَرَحُ البَغْي .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ۖ وَلَا

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣١ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٠٩/ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/ إلى الفريايي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٠/٩ معلقًا .

تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا آَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ( اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ( اللَّهُ اللهُ اللهُ

١١٢/٢٠ / يقولُ تعالى ذكرُه مخبرًا عن قيلِ قومِ قارونَ له: لا تَبْغِ يا قارونُ على قومِك
 بكثرةِ مالِك ، والتَمِسْ فيما آتاك اللَّهُ من الأموالِ خيراتِ الآخرةِ ، بالعملِ فيها بطاعةِ اللَّهِ في الدنيا .

وقولُه: ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنَيَّ ﴾ . يقولُ: ولا تَتُرُكْ نصيبَك وحظَّك من الدنيا ، أن تَأْخُذَ فيها بنصيبِك من الآخرةِ ، فتعمَلَ فيه بما يُنَجِّيك غدًا من عقاب اللَّهِ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ يُنَا وَأَحْسِن كُمَّا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ . يقولُ : لا تَتْرُكْ أن تَعْمَلَ للَّهِ في الدنيا (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن سفيانَ ، عنِ الأعمشِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا ﴾ . قال : أن تَعْمَلَ فيها لآخرتِك (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا قُرَّةُ بنُ خالدٍ ، عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا تَسْرَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأَ ﴾ . قال : إن قومًا يَضَعونها على غيرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٠١ .٣ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٧ ( إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠١٠ من طريق سفيان عن الأعمش عن رجل عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى الفريابي .

موضعِها ، ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ : تَعْمَلُ فيها بطاعةِ اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَّا ﴾. قال : العملَ بطاعتِه (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : تَعْمَلُ في دنياك لآخرتِك .

حدَّثنى محمدُ [ ٢/٧٦ه ط] بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنَيَّا ﴾ . قال : العملَ فيها بطاعةِ اللَّهِ (٢) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن عيسى الجُرَشِيِّ، عن مجاهدِ: ﴿ وَلَا تَسْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَأَ ﴾ . قال: أن تَعْمَلَ في دنياك لآخرتِك.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : العملُ بطاعةِ اللَّهِ نصيبُه من الدنيا الذي يُثابُ عليه في الآخرةِ (٢٠) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٢ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠١٠/٩ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾. قال: لا تَنْسَ أَن تُقَدِّمَ مِن دنياك لآخرتِك، فإنما تَجِدُ في آخرتِك، فإنما تَجِدُ في آخرتِك ما قدَّمتَ من (١) الدنيا فيما رزَقك اللَّهُ (٢).

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا تَتْرُكْ أن تَطْلُبَ فيها حظَّك من الرزقِ .

#### /ذكرُ مَن قال ذلك

117/7.

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِن الدُّنْيَا ۚ ﴾ . قال الحسنُ : ما أحلَّ اللَّهُ لك منها ، فإن لك فيه غِنَى وكفايةً (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ حميدِ المُغمَرِيُّ ، عن معمرٍ ، عن قتادة : ﴿ وَلَا تَسْرَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾ . قال : طَلَبَ الحلالِ (''

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن: ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾. قال: قدِّم الفضل، وأمسِكْ ما يُبَلِّغُك (٥٠).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : الحلالَ فيها .

وقولُه : ﴿ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ . يقولُ : وأَحْسِنْ في الدنيا إنفاقَ مالِك الذي آتاكه اللَّهُ ، في وجوهِه وسُبُلِه ، كما أحسَن اللَّهُ إليك ، فوسَّع

<sup>(</sup>١) في م: « في ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١١/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١١/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٣/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ٥٣٠/١٣ ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠١١/٩ من طريق حفص به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى الفريابي وابن المنذر .

عليك منه ، وبسَط لك فيها .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَٱلْحَسِنَ كَمَا اللَّهُ (١) . ﴿ وَٱلْحَسِنُ فَيما رَزَقك اللَّهُ (١) .

﴿ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : ولا تَلْتَمِسْ ما حرَّم اللَّهُ عليك من البَغْي على قومِك . في إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ : إن اللَّهَ لا يُحِبُ بُغاةَ البَغْي والمعاصى .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ( اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: قال قارونُ لقومِه الذين وعَظوه: إنما أُوتيتُ هذه الكنوزَ على فضلِ علم عندى ، علِمه اللَّهُ منى ، فرَضِى بذلك عنِّى ، وفضَّلنى بهذا المالِ عليكم ؛ لعلمِه بفضلى عليكم .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمر ، عن قتادة :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٢/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد ، وفيه : زادك . بدلا من : رزقك .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ . قال : على خيرٍ عندى (١)

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا أُوْيِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ . قال : لولا رضا اللَّهِ عنى ومعرفتُه بفضلى ما أعطانى هذا . وقرأ : ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ، مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَةً وَأَتَ مُنْهُ مُعَاً ﴾ الآية (٣) .

وقد قيل<sup>(ئ)</sup>: إنَّ معنى قولِه: ﴿ عِندِئَ ﴾ بمعنى: أرى. كأنه قال: إنما أُعطيتُ<sup>(°)</sup> لفضل علمى ، فيما أرّى .

ا وقولُه: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو اَسَدُّ مِنْهُ قُونَ وَالْحَامَ وَالْحَامَ اللّهُ عَلَمْ ﴾ قارونُ حين زعم أنه أُوتى الكُنوزَ لفضلِ علم عندَه ، علمتُه أنا منه ، فاستحقَّ بذلك أن يُؤْتَى ما أُوتى من الكُنوزِ - ﴿ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ عَلَى مَن الأَمْمِ ﴿ مَنْ هُو اَشَدُّ مِنْهُ ﴾ بَطشًا ، الكُنوزِ - ﴿ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهَلَكَ مِن قَبْلِهِ عَلَى اللّهُ يُؤْتِى الأَمُوالَ مَن يُؤْتِيه لفضلٍ فيه وخيرٍ وَأَكَثَرُ جَمْعًا ﴾ للأموالِ ، ولو كان اللّه يُؤْتِى الأَمُوالَ مَن يُؤْتِيه لفضلٍ فيه وخيرٍ عنده ولرضاه عنه ، لم يكن يُهلِكُ مَن أهلك من أربابِ الأَمُوالِ الذين كانوا أكثرَ منه مالًا ؛ لأنَّ مَن كان اللَّهُ عنه راضيًا ، فهُحالٌ أن يُهلِكَه اللَّهُ وهو عنه راضٍ ، وإنما يُهلِكُ مَن كان عليه ساخطًا .

وقولُه : ﴿ وَلَا يُسْتَكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ . قيل : إن معنى ذلك أنهم يَدْخُلون النارَ بغيرِ حسابِ .

112/7.

<sup>(</sup>١) م : « خبر » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠١٢/٩ من طريق سعيد ، عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٢/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) هو قول الفراء في معانى القرآن ٣١١/٢ .

<sup>(°)</sup> فى م : « أُوتيته » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن معمر () ، عن قتادة : ﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ . قال : يَدْخُلُون النارَ بغيرِ حسابِ (٢) . وقيل : إن معنى ذلك أن الملائكة لا تَسْأَلُ عنهم ؛ لأنهم يَعْرفونهم بسيماهم .

# ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : [ ٢٨/٢ ٥ و] ﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ : كقولِه : ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ : كقولِه : ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ والرحمن : ٤١] . زُرقًا سودَ الوجوهِ ، والملائكةُ لا تَسْأَلُ عنهم ، قد عرَفتهم (٢) .

وقيل: إن معنى ذلك: ولا يُسْأَلُ عن ذنوبِ هؤلاء الذين أهلكهم اللَّهُ من الأممِ المُاضيةِ ، المجرِمون: فيمَ أُهْلِكوا؟

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا موسى بنُ عبيدة ، عن محمدِ بنِ كعبي : ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ . قال : عن ذنوبِ الذين مضوا ، فيمَ أُهلِكوا(أ) ؟ .

<sup>(</sup>١) في م : ١ عمر ١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٤/٢ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٣/٩ عن معمر به .
 (٣) تفسير مجاهد ص ٣٣٥ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٣/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور / ١٣٧ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٣/٩ من طريق أبي عاصم به .

فالهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ عَن ذُنُوبِهِمُ ﴾ على هذا التأويلِ لـ ﴿ مَنْ ﴾ الذي في قولِه : ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَتُ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنهُ قَوْةً ﴾ . وعلى التأويلِ الأوّلِ الذي قاله مجاهد وقتادة لـ «المجرمين» ، وهي بأن تكون من ذكر « المجرمين » أولى ؛ لأن اللّه تعالى ذكره غيرُ سائلٍ عن ذنوبِ مذنبِ غيرَ مَن أذنَب ؛ لا مؤمن ولا كافر . فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أنه لا معنى لخصوصِ المجرمين لو كانت الهاءُ والميمُ اللتان في قولِه : ﴿ عَن ذُنُوبِهِمُ ﴾ لـ ﴿ مَنْ ﴾ الذي في قولِه : ﴿ عَن ذُنُوبِهِمُ ﴾ لـ ﴿ مَنْ ﴾ الذي في قولِه : ﴿ عَن ذُنُوبِهِمُ الله غيرُ مسئولٍ عن ذلك مؤمنٌ ولا كافر ، إلا الذين ركِبوه واكتسبوه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي رِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ النَّحَيَوْةَ الدُّنَيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ آَبُ ﴾ .

/يقولُ تعالى ذكرُه : فخرَج قارونُ على قومِه في زينتِه ، وهي فيما ذُكِر ثيابُ الأُرْمُجُوَان .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا طلحةُ بنُ عمرٍو ، عن أبى الزبيرِ ، عن جابرٍ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ فِي زِينَتِهِ ۚ ﴾ . قال : في القِرْمِزِ (١) .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا سفيانُ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِم فِي زِينَتِهِم ۖ ﴾ . قال: في ثيابٍ مُحمْرٍ (٢)

110/7.

<sup>(</sup>١) القرمز : صبغ أحمر . النهاية ٤/ ٥٠.

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٣٨/ إلى عبد بن حميد من قول أبي الزبير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٤/٢ عن سفيان به بلفظ: ثياب معصفرة .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن عثمانَ بنِ الأسودِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ ﴾ . قال : على بَرَاذِينَ بِيضٍ ، عليها سرومُ الأُرْجُوَانِ ، عليهم المُعَصْفَراتُ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهِدٍ قولَه : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ ﴾ . قال : عليه ثوبانِ معصفرانِ .

وقال ابنُ جريجٍ: على بغلةِ شهباءَ عليها الأرجوانُ ، وثلاثُمائةِ جاريةِ على البغالِ الشَّهْبِ ، عليهن ثيابٌ حمرٌ (٢)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ويحيى (٣) بنُ يمانٍ ، عن مباركِ ، عن الحسنِ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِم فِي زِينَتِهِ ۗ ﴾ . قال : في ثيابٍ محمرٍ وصُفرٍ (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ أنه سمِع إبراهيمَ النخعِيَّ ، قال في هذه الآيةِ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِم فِي زِينَتِهِمْ ﴾ . قال : في ثيابِ حمر (٥) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ مثلَه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٦/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٣/٩ من طريق أبي خالد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٧/٠ ، ١٣٨ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره ٣٠١٤/٩ من طريق أبي خالد عن ابن جريج ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٨/٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « بحر » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠١٣/٩ من طريق مبارك به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٨/٥ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٨/٥ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا غُندُرٌ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن إبراهيمَ مثلَه . حدَّثنا محمدُ بنُ عمر (١) بنِ على المُقدَّميُ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ حكيمٍ ، قال : دخَلنا على مالكِ بنِ دينارِ عشيةً ، وإذا هو في ذكرِ قارونَ ، قال : وإذا رجلٌ مِن جيرانِه عليه ثيابٌ مُعَصفرةٌ ، قال : فقال مالكُ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ مَ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِ فِ زِينَتِهِمُ زِينَتِهِ ۗ ﴾ : ذُكر لنا أنهم خرَجوا على أربعةِ آلافِ دابةٍ ، عليهم وعلى دوابُّهمُ الأُرجُوانُ (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مَا كَانَ عَلَى قَوْمِهِ مِ فَ فَرَجِ في سبعين أَلفًا ، عليهم المعصفراتُ ، فيما كان أبى يَذْكُو لنا (٣) .

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَنْرُونُ ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا مِن قومٍ قارونَ : يا ليتنا أُعطِينا مثلَ ما أُعْطِى قارونُ مِن زينتِها ، ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ . يقولُ : إن قارونَ لذو نصيبٍ مِن الدنيا عظيم (').

/القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَقَ الْ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا ۚ إِلَّا الصَّكَبُرُونَ اللَّهِ ﴾ .

117/4.

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عمرو » . وتقدم في ٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠٤ ٣٠١ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٤/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٣٨/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٤/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م ، ت ١٠.

يقولُ تعالى ذكرُه : وقال الذين أُوتوا العلمَ باللَّهِ حينَ رَأُوا قارونَ خارجًا عليهم في زينتِه ، للذين قالوا : ﴿ يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ ﴾ : ويلَكم ، اتَّقوا اللَّهَ وأَطِيعوه ، فثوابُ اللَّهِ وجَزاؤُه لَمن آمَن به [ ٢/٨٨ه ه على وبرُسُلِه ، وعمِل بما جاءت به رُسُلُه مِن صالحاتِ الأعمالِ ، في الآخرةِ ، خيرٌ مما أُوتي قارونُ مِن زينتِه ومالِه لقارونَ .

وقولُه: ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّكِبُرُونَ ﴾ . يقولُ : ﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا ﴾ . أى : ولا يوفَّقُ لقيلِ هذه الكلمةِ ، وهي قولُه: ﴿ ثَوَّابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ . والهاءُ والألفُ كنايةٌ عن الكلمةِ . وقال : ﴿ إِلَّا الصَّكِبُرُونَ ﴾ . يعنى بذلك : الذين صَبَروا عن طلبِ زينةِ الحياةِ الدنيا ، وآثروا ما عندَ اللّهِ مِن جزيلِ ثوابِه على صالحاتِ الأعمالِ ، على لَذَّاتِ الدنيا وشَهَواتِها ، فَجَدُّوا في طاعةِ اللّهِ ، ورفضوا الحياة الدنيا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فخَسَفْنا بقارونَ وأهلِ دارِه .

وقيل: ﴿ وَبِدَارِهِ ﴾ . لأنه ذُكِر أن موسى إذ أمَر الأرضَ أن تأخذَه ، أمَرها بأخذِه وأخذِ مَن كان معه مِن جُلسائِه في دارِه ، وكانوا جماعةً جُلُوسًا معه ، وهم على مثل الذي هو عليه مِن النفاقِ والمؤازرةِ على أذَى موسى .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوح ، قال : أخبرَنا الأعمشُ ، عن المِنْهالِ

ابنِ عمرِو ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : لمَّا نزلَت الزكاةُ أتَى قارونُ موسى ، فصالحَه على كلِّ ألفِ دينار دينارًا ، وكلِّ ألفِ شيءٍ شيئًا ، أو قال : وكلِّ أَلْفِ شَاةٍ شَاةً - الطبريُّ يشكُّ - قال : ثم أتَّى بيتَه فحَسَبَه ، فوجَده كثيرًا ، فجمَع بني إسرائيلَ ، فقال : يا بني إسرائيلَ ، إن موسى قد أمَر كم بكلِّ شيءٍ فأطَعْتُموه ، وهو الآنَ يريدُ أن يأخُذَ مِن أموالِكم . فقالوا : أنت كبيرُنا ، وأنت سَيِّدُنا ، فمُونا بما شئتَ . فقال : آمُرُكم أن تَجِيثُوا بفلانةَ البغيّ ، فتَجْعَلوا لها جُعْلًا ، فتَقْذِفُه بنفسِها . فَدَعُوها ، فَجَعَل لها جُعْلًا على أَن تَقْذِفُه بنفسِها ، ثم أتَى موسى ، فقال لموسى : إن بني إسرائيلَ قد اجتَمعوا لتأمُرَهم ولتنْهاهم. فخرَج إليهم وهم في بَراح مِن الأرض (١)، فقال: يا بني إسرائيلَ، مَن سَرَق قطَعْنا يدَه، ومَن افتَرى جَلَدْناه ثمانین `` ، ومَن زنَى ولیس له امرأةٌ جلَدْناه مائةً ، ومَن زنَى وله امرأةٌ جلَدْناه حتى ١١٧/٢٠ يموتَ – أو : رَجَمْناه حتى يموتَ – الطبرئُ يشكُ . فقال له/ قارونُ : وإن كنتَ أنت ؟ قال: وإن كنتُ أنا. قال: فإن بني إسرائيلَ يزعُمون أنك فجُرْت بفلانةَ. قال: ادْعُوها ، فإن قالت فهو كما قالت . فلما جاءتْ قال لها موسى : يا فلانةُ . قالت : يا لبَّيك . قال : أنا فعلتُ بك ما يقولُ هؤلاء ؟ قالت : لا و كذَّبوا ، ولكن جعَلوا لي جُعْلًا على أني أقْذِفُك بنفسي . فوتَب ، فسجَد وهو بينَهم ، فأوحَى اللَّهُ إليه : مُر الأرضَ بما شئتَ . قال : يا أرضُ خُذِيهم . فأخذَتهم إلى أقْدامِهم ، ثم قال : يا أرضُ خُذِيهم . فأخذَتهم إلى رُكبِهم ، ثم قال : يا أرضُ خذِيهم . فأخذتهم إلى حِقِيّهم (٢٠) ، ثم قال : يا أرضُ خُذِيهِم . فأَخَذَتهم إلى أغناقِهم ، قال : فجعَلوا يقولون : يا موسى يا موسى .

<sup>(</sup>١) البراح : المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر ، ويقال : أرض براح : واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران . التاج (ب ر ح) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) الـحَفْو : الكَشْح ، وقيل معقد الإزار ، والجمع : أختي وأحقاء وحقِّي وحقاء . اللسان (ح ق و) .

ويتضرَّعون إليه، قال: يا أرضُ مُحذِيهم. فأطبقَت عليهم، فأوحى اللَّهُ إليه: يا موسى، يقولُ لك عبادى: يا موسى يا موسى. فلا ترحمُهم، أمّا لو إيّاى دَعُوا، لو جَدونى قريبًا مُجِيبًا. قال: فذلك قولُ اللَّهِ: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَنه خرَج على دوابَّ شُقْرِ عليها سُرُوجٌ محمْرٌ، عليهم ثيابٌ مُصْبَعة بالبَهْرَمانِ (٢)، ﴿ قَالَ الَّذِيبَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ الدُّنيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ مَثَلَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ الْمَثَلِي مَثَلًا فَالْمَرُونَ ﴾ يا محمدُ ﴿ تِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُهُ اللَّهُ اللَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، عن الميُهالِ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: لمَّا أَمَر اللَّهُ موسى بالزكاةِ قال: رَمَوه بالرِّنى ، فجَزِع مِن ذلك ، فأرسَلوا إلى امرأةٍ كانوا<sup>(1)</sup> قد أعْطَوها حُكْمَها على أن تَرْمِيّه بنفسِها ، فلما جاءتْ عَظَّمَ عليها ، وسألَها بالذى فلَق البحرَ لبنى إسرائيلَ ، وأنزَل التوراةَ على موسى إلا صَدَقَت ، قالت : إذ قد استحلفتنى ، فإنى أشهَدُ أنك بَرِىءٌ ، وأنك رسولُ اللَّهِ . فحُرَّ ساجدًا يَيْكى ، فأو حى اللَّهُ إليه : ما يُبْكِيك ؟ قد سَلَّطناك على الأرضِ ، فمُرها بما شتَ . فقال : خُذِيهم . فأخذَتهم إلى ما شاء اللَّهُ . فقالوا : يا موسى يا موسى . [ ١٩/٢٥ و ] فخسَفتهم . قال : وأصابَ بنى إسرائيلَ بعدَ ذلك شِدَّةٌ وجوعٌ شديدٌ ، فأتَوا موسى ، فقالوا : يا موسى ، أثُكَلِّمُنى فى قومٍ قد فقالوا : ادْعُ لناربُك . قال : فدَعالهم ، فأو حَى اللَّهُ إليه : يا موسى ، أثُكلِّمُنى فى قومٍ قد فقالوا : ادْعُ لناربُك . قال : فدَعالهم ، فأو حَى اللَّهُ إليه : يا موسى ، أثُكلِّمُنى فى قومٍ قد

<sup>(</sup>١) في م : « فانطبقت ٥ .

<sup>(</sup>٢) البهرمان : العصفر ، وقيل : ضرب من العصفر . اللسان (بهرم) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٧/١١ ، ٤٤٨ ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٣١/١١ ، ٥٣٢ ، والحاكم ٤٠٨/٢ ، ٤٠٩ ، وابن عساكر ٩٧/٦١ ، ٩٨ في تاريخه من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٤) في م : ( كانت ) .

أظلمَ ما بيني وبينَهم خَطَاياهم ، وقد دَعَوك فلم تَجُنِهم ، أما لو إيَّاي دَعَوا لأجَبْتُهم (١).

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبى، عن الأعمشِ، عن المنْهالِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ . قال: قيل للأرضِ: خُدِيهم . فأخذَتهم إلى أعقابِهم، ثم قيل لها: خُدِيهم . فأخذَتهم إلى ركبِهم . ثم قيل لها: خديهم . فأخذتهم إلى أحقيهم، ثم قيل لها: خديهم . فأخذتهم إلى أعقيهم، ثم قيل لها: خديهم . فأخذتهم إلى أعناقِهم ، ثم قيل لها: خديهم . فخسف بهم ، فذلك قوله : ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا على بن هاشم بن البَرِيدِ ، عن الأعمش ، عن المنهالِ ، عن سعيدِ بن جبير ، عن ابن عباسِ في قولِه : ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ . قال : كان ابنَ عمّه ، وكان موسى يقضى في ناحيةِ بنى إسرائيلَ ، وقارونُ في ناحيةٍ . قال : فدَعا بَفِيَّةٌ كانت في بني إسرائيلَ ، فجعل لها بعقلاً على أن تَرْمِيَ موسى بنفسِها ، فتر كَتْه حتى (٦) إذا كان يومٌ يجتمعُ فيه بنو بمرائيلَ إلى موسى ، أتاه قارونُ / فقال : يا موسى ، ما حدُّ من سرَق ؟ قال : أن تُقطعَ أن يَدُه . قال : وإن كنتَ أنت ؟ قال : نعم . قال : فما حدُّ من زنى ؟ قال : أن يُرْجَمَ . قال : وإن كنتَ أنت ؟ قال : نعم . قال : فإنك قد فعلت . قال : ويُلك ، بمَن ؟ قال : بفلانة . فدَعاها موسى ، فقال : أنشُدُكِ بالذي أنزَل التوراة ، أصَدَق قارونُ ؟ قالت : اللهمُّ إذ نشدْتنى ، فإنى أشهدُ أنك برىءٌ ، وأنك رسولُ اللَّهِ ، وأن عدوً اللَّهِ قارونَ جعَل اللهمُّ إذ نشدْتنى ، فإنى أشهدُ أنك برىءٌ ، وأنك رسولُ اللَّهِ ، وأن عدوً اللَّهِ قارونَ جعَل اللهمُّ إذ نشدْتنى ، فإنى أشهدُ أنك برىءٌ ، وأنك رسولُ اللَّهِ ، وأن عدوً اللَّهِ قارونَ جعَل

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٨/١ ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٩٨/٦١ من طريق الأعمش به مختصرا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٦/٩ من طريق وكيع به ، وأخرجه الحاكم ٤٠٨/٢ ، ٤٠٩ ، وابن عساكر في تاريخه ٩٧/٦١ ، ٩٨ من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : « تنقطع » .

لى جُعْلًا على أن أَرْمِيَك بنَفْسى . قال : فوثَب موسى ، فخرَّ ساجدًا للَّهِ ، فأوحَى اللَّهُ إليه : أنِ ارفَعْ رأسَك ، فقد أمرتُ الأرضَ أن تُطِيعَك . فقال موسى : خُذِيهم . فأخَذَتهم حتى بَلَغوا فأخَذَتهم حتى بَلَغوا الحِقْق ، قال : يا موسى . قال : خُذِيهم . فأخَذَتهم حتى بَلَغوا الصدورَ ، قال : يا موسى . قال : خُذِيهم . قال : فذهَبوا . قال : فأوحَى اللَّهُ إليه : يا موسى ، اسْتَغاثَ بك فلم تُغِثْه ، أمّا لو اسْتغاثَ بى لأجَبْتُه ولأغَثْتُه ".

حدَّثنا بشرُ بنُ هلالِ الصَّوَّافُ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ الضَّبَعِيُّ ، قال : ثنا على بنُ زيدِ بنِ جُدْعانَ ، قال : خرّج عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ مِن الدارِ ، ودخَل المقصورةَ ، فلما خرَج منها ، جلَس وتَسانَد عليها ، وجَلَسْنا إليه ، فذكَر سليمانَ بنَ داودَ وقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهُمْ الْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا فَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٣٨- ٤٠]. ثم سكّت عن ذكر سليمانَ ، فقال: ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ ﴾ . وكان قد أوتى مِن الكنوزِ ما ذَكَرِ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ : ﴿ مَمَّا إِنَّ مَفَاتِعَهُمُ لَكَنُوأُ بِٱلْعُصْبِكَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾ ، ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾. قال: وعادَى موسى ، وكان مُؤْذِيًّا له ، وكان موسى يصفحُ عنه ويعفُو للقرابةِ ، حتى بنَى دارًا ، وجعَل بابَ داره مِن ذَهَب ، وضرَب على (\*جُدُر دارِه " صفائحَ الذهبِ ، وكان الملأَ مِن بني إسرائيلَ يَغْدُون عليه ويَرُوحون ، فيُطْعِمُهم الطعامَ ، ويحدِّثونه ويُضْحِكونه ، فلم تَدَعْه شِقْوتُه والبَلاءُ ، حتى أرسَل إلى امرأةٍ مِن بني إسرائيلَ مشهورة بالخنّا ، مشهورة بالسَّبِّ ، فأرسَل إليها فجاءت فقال لها : هل لكِ أَن أَمَوِّلَكِ وَأَعْطِيَكِ وَأَخْلِطَكِ بنسائِي ، على أن تأتِيَني والملأُ مِن بني إسرائيلَ عندي

<sup>(</sup>١) بعده في م : « يا أرض » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه المصنف فى تاريخه ۲،۱۸۱ ، ٤٤٩ ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠١٨/٩ ، وابن عساكر فى تاريخه ٩٧/٦١ ، ٩٨ من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٦/٥ إلى ابن المنذر . (٣ – ٣) فى ص ، ت ١ ، ت ٢ : « حدداره » ، وفى م : « جدرانه » . والمثبت من التاريخ .

فتقولي : يا قارونُ ، ألَا تَنْهَى عَنِّي موسى . قالت : بلي . فلما جلَسَ قارونُ وجاءه الملأُ مِن بني إسرائيلَ ، أرسَل إليها ، فجاءتْ فقامَت بينَ يدَيه ، فقَلَّب اللَّهُ قلبَها ، وأحْدَث لها توبةً ، فقالت في نفسِها : أَحْدِثُ (١) اليومَ توبةً أفضلُ مِن أن أُوذِي رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، وأُكذِّبُ (٢) (تعدوًا له". فقالت: إن قارونَ قال لي: هل لك أن أَمَوِّلَكِ وأَعْطِيَك وأَخْلِطَكِ بنِسائِي ، على أن تأتِيَني والملأُ مِن بني إسرائيلَ عندي ، فتقولي : يا قارونُ ، أَلَا تَنْهَى عنى موسى ، فلم أجِدْ توبةً أفضلَ مِن ألا أُوذِيَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وأَكَذُّبَ (`` عدوَّ اللَّهِ . فلما تكلَّمَت بهذا الكلام ، سُقِط في يَدَىْ قارونَ ، ونَكَّس رأسَه ، وسكَّت الملأُ ، وعرَف أنه قد وَقَع في هَلَكَةٍ ، وشاعَ كلامُها في الناسِ ، حتى بلَغ موسى ، فلما بلَغ موسى اشتدَّ غضبُه ، فتوضَّأ مِن الماءِ ، وصلَّى وبكَّى ، وقال : يا ربِّ ، عدوُّك لي مُؤْذٍ ، أراد فَضِيحتي وشَيني ، يا ربِّ سَلُّطْني عليه . فأوحَى اللَّهُ إليه أن مُر الأرضَ بما شئتَ تُطِعْكُ ، فجاء موسى إلى قارونَ ، فلما دخل عليه ، عرَف الشُّرُّ في وَجْهِ موسى له ، فقال: يا موسى ارحَمْني. قال: يا أرضُ خُذِيهم. قال: فاضطَرَبت دارُه، وساخَت بقارونَ وأصحابِه إلى الكعبَين، وجعَل يقولُ: يا موسى، ''ارحمْني. قال: يا أرضُ حذيهم . فاضطربت دارُه وساحت ، ونحسف بقارونَ وأصحابه ؟ إلى رُكبِهم ، وهو . ١١٩/٢ يَتَضَرُّ عُ/إلى موسى : يا موسى ارحَمْني . قال : يا أرضُ خُذِيهم . قال : فاضطرَبَت دارُه وساخت ، ونحسف بقارونَ وأصحابِه إلى سُرَرِهم ، وهو يَتضرُّ عُ إلى موسى : يا موسى ارحَمْني. قال: يا أرضُ نُحذِيهم. فخُسِف به وبدارِه وأصحابِه. قال: وقيل لموسى ﷺ: يا موسى ما أَفَظُّك ، أَمَا وعِزَّتي لو إيَّاى نادَى لأجبْتُه (٥٠).

<sup>(</sup>١) في م: « لأن أحدث » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، وتاريخ المصنف : « أعذب » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « عدو الله له » ، وفي تاريخ المصنف وتاريخ دمشق : « عدو الله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، وفي م : ﴿ فَأَحَدْتُهُم ﴾ . والمثبت من التاريخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٤٩/١ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره - كما في الدر المنثور ١٣٨/٥ -ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠١٩/٩ ، وابن عساكر في تاريخه ٩٦/٦١ ، ٩٧ عن جعفر به ، وهو في تفسير مجاهد ص ٥٣٢ ، ٥٣٣ من طريق على بن زيد بن جدعان به .

حدَّثني بشرُ بنُ هلالٍ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن أبي عمرانَ الجَوْنيِّ ، قال : بلَغني أنه قيل لموسى : لا أُعَبِّدُ الأرضَ لأحدِ بعدَك أبدًا (١) .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٌ وعبدُ الحميدِ الحِمَّانيُ ، عن سفيانَ ، عن الأغَرِّ بنِ الصباحِ ، عن خليفة [ ١٩/٢ ه ع] بنِ حُصَينِ ، قال عبدُ الحميدِ : عن أبى نصرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، ولم يذكُرِ ابنُ مهديٌ أبا نصرٍ : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ عَ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ السابعةُ (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : بلَغَنا أنه يُخْسَفُ به كلَّ يومٍ القيامةِ ، ولا يبلُغُ أسفلَ الأرضِ إلى يومِ القيامةِ ، فهو يَتجَلْجَلُ فيها إلى يومِ القيامةِ ( ) .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ مُبابٍ (٥) ، عن جعفرِ بنِ سَليمانَ ، قال : سَمِعتُ مالكَ بنَ دينارٍ ، قال : بلَغَنى أن قارونَ يُخْسَفُ به كلَّ يومٍ (أمائةَ قامةٍ أَ) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلأَرْضَ ﴾ : ذُكر لنا أنه يُخْسَفُ به كلَّ يومٍ قامةً ، وأنه يتجلجلُ فيها ، لا يبلغُ قعرَها

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في تاريخه ۹/۱ ٤٤ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره - كما في الدر المنثور ١٣٨/٥ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٢١ ، وابن عساكر في تاريخه ٩٧/٦١ - عن جعفر ، وهو في تفسير مجاهد ص ٥٣٣ من طريق على بن زيد بن جدعان به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٢٠/٩ من طريق سفيان به ، وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ٦١/
 ٩٦ ، ٩٥ من طريق الضحاك ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « مائة » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في م : « حبان » .

<sup>(</sup>٦ – ٦) كذا فى النسخ ، وفى الدر المنثور : « قامة قامة » .

والأثر عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى عبد بن حميد . ( تفسير الطبرى ٢٢/١٨ )

إلى يوم القيامةِ (١).

وقولُه : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ . يقولُ : فلم يَكُنْ له جندٌ يرجِعُ إليهم ويفيءُ أَن ينصُرونه لـمّا نزَل به مِن اللهِ (اللهِ سخطُه ، بل تَبَرَّءُوا منه ، ﴿ وَمَا كَانَ مِن ٱللّهِ إِذَا أُحلَّ به ﴿ وَمَا كَانَ هُو مَمْن ينتصِرُ مِن اللّهِ إِذَا أُحلَّ به نِقْمتَه ، فَيَمْتنِعَ لقوَّتِه منها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِثَةٍ يَنطُهُ مِن فِثَةٍ يَنطُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . أي : جندٌ ينصُرونه ، وما عندَه مَنَعَةٌ يمتنعُ بها مِن اللَّهِ ( ) .

وقد بَيَّنَا معنى «الفئة » فيما مضَى (٥) ، وأنها الجماعة مِن الناسِ ، وأصلُها الجماعة التي يَفِيءُ إليها الرجلُ عندَ الحاجةِ إليهم ، للعَوْنِ على العدوِّ ، ثم تستعملُ ذلك العربُ في كلِّ جماعةٍ كانت عونًا للرجل وظَهْرًا له ، ومنه قولُ خُفَافِ (١) :

فلم أَرَ مِثْلَهم (٢) حَيًّا لَقاحًا (أُوجَدُّكَ (١) بينَ ناضحة (٩) وحَجْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف فى تاريخه ٢٠٠/، ٤٥١، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٢٠/٩ من طريق يزيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م : « ولا فئة » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٠/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٢٦٩/١٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٥١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ت١، ت٢.

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ديوانه : « أقاموا » .

<sup>(</sup>٩) في الديوان: « قاضية » . وناضحة : موضع بين اليمامة ومكة . ينظر معجم البلدان ٤/ ٧٣٠.

أَشَدَّ على صُرُوفِ الدَّهْرِ آدًا وآمرُ () مِنهُمْ فِئَةً () بَصَبْرِ اللَّهُ على صُرُوفِ الدَّهْرِ آدًا وآمرُ () مِنهُمْ فِئَةً بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ ١٢٠/٢٠ رَالقُولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ تعالَى: ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ ( اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ وَيُكَانَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا فَرَيْكَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا فَرَيْكَانَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ( اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأصبَح الذين تمنَّوْا مكانَه (٢) مِن الدنيا وغِناه وكثرةَ مالِه وما بُسِط له منها ، ﴿ بِٱلْأَمْسِ ﴾ يعنى قبلَ أن ينزلَ به ما نزَل مِن سَخَطِ اللَّهِ وعِقابِه ، يقولون : ﴿ وَيُكَأَكَ ٱللَّهَ ﴾ .

اختُلف فى معنى: ﴿ وَيُكَأَنَ اللّهَ ﴾ . فأما قتادةُ فإنه رُوِى عنه فى ذلك قولان ؛ أحدُهما ، ما حدَّثنا به ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ خالدٍ ، ابنُ عَشْمَةَ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ بشيرٍ ، عن قتادةَ ، قال فى قولِه : ﴿ وَيَكَأَنَّهُ ﴾ . قال : ألم تَرَ أنه (أ) !

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قِتَادةَ : ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ : أَوَ لَا تَرى أَنه (٠) .

وحدَّثني إسماعيلُ بنُ المُتُوكِّلِ الأَشْجَعيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، قال : ثنى مَعْمَرٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ . قال : ألم تَرَ أنه .

والقولُ الآخرُ ، ما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن

<sup>(</sup>١) في م : « أكبر » .

<sup>(</sup>۲) في ديوانه : « فيها » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ت ١ : « بالأمس » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٢/٩ من طريق محمد بن خالد به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢١/٩ من طريق يزيد به .

171/7.

مَعْمَرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيُكَأَنَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ . قال : أو لا (١) يعلمُ أن اللَّهَ ، ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ : أو لا يعلمُ أنه (٢) .

وتأوَّل هذا التأويلَ الذي ذكرناه عن قتادةً في ذلك أيضًا بعضُ أهلِ المعرفةِ بكلامِ العربِ مِن أهلِ البصرةِ (٢) ، واستشهد لصحةِ تأويلِه ذلك كذلك بقولِ الشاعر (٤) :

سَأَلَتانِى الطَّلاقَ أَنْ ( ُ رَأتانى قَلَّ مالى ) قد جِئْتُمانى ( أَ بِنُكْرِ وَيْكَأَنْ مَنْ يَكُنْ له نَشَبْ يُحْبَبْ وَمَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ اوْ يَكَأَنْ ) في كلامِ العربِ تَقْريرٌ ، كقولِ الرجلِ : أما تَرى إلى صُنْعِ اللَّهِ وإحسانِه ! وذكر أنه أخبَره مَن سمِع أعرابيةً تقولُ لزوجِها : أينَ ابنُكَ ( ) فقال : وَيْكَأَنَّه وراءَ البيتِ . معناه : أما تَرَيْنَه وراءَ البيتِ ؟ قال : وقد يذهبُ بها بعضُ النحويِّين إلى أنهما ( ) كلمتان ، يريدُ : وَيْكَ أَنَّه . كأنه أرادَ « وَيْلَكُ ) ، فحذَف اللامَ ، فتُجعل « أَنَّ » مفتوحةً بفعل مضمر ، كأنه قال :

<sup>(</sup>۱) في م: «لم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۹۶ – ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۰۲۱، ۳۰۲۲ – عن معمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۳۹/۰ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيتان في الكتاب ١٥٥/٢ ، والخزانة ٤١٠/٦ منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيل ، وفي البيان والتبيين ٢٣٥/١ منسوبان لأبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في البيان والخزانة : « رأتا مالي قليلا » .

<sup>(</sup>٦) في م : « جئتما » .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>A) في ص ، ت ١ : « ابنا» ، وفي م : « ابننا » ، وفي ت ٢ : « اينا » . والمثبت من معاني القرآن .

<sup>(</sup>٩) في م : « أنها » .

وَيْلَك ، أعلمُ أنه وراءَ البيتِ (١) . فأضمَر «أعلم » . قال : ولم نجدِ العربَ تُعْمِلُ الظَّنَّ مُضْمَرًا ، ولا العلمَ وأشْباهَه في «أنَّ » ؛ وذلك أنه يبطُلُ إذا كان بينَ الكلمتين ، أو في آخرِ الكلمةِ ، فلما أُضمر جرَى مَجْرَى التركِ (١) ، ألا تَرى أنه لا يجوزُ في الابتداءِ أن تقولَ : يا هذا ، إنك قائمٌ ، و : يا هذا أَنْ قُمْتَ . تريدُ : علِمتُ ، أو أعلمُ ، أو ظننتُ ، أو أظنُ . وأما حذفُ اللامِ مِن قولِك : وَيْلَك . حتى تصيرَ : وَيْكَ . فقد تقولُه العربُ ؛ لكثرتِها في الكلام ، قال عنترةُ (١) :

ولقد شَفَى نَفْسى وأَبْرَأَ سُقْمَها قَوْلُ الفَوَارسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ قال : وقال آخرون : إن معنى قولِه : ﴿ وَيُكَأَتُ ﴾ . ( وى ) منفصلة مِن ( كَأَنَّ ) ، كقولِك للرجلِ : وَى ، أما تَرى ما بينَ يدَيك ؟ فقال : ( وَى ) ثم استأنف : ( كأن اللَّه يبسطُ الرزق ) . وهي تَعَجُّبٌ ، و ( كأنَّ ) في معنى الظنِّ والعلم ، فهذا وَجُهٌ يستقيمُ . قال : ولم تكتُبُها العربُ منفصلةً ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلةً ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلةً ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلةً ، وقد يجوزُ أن تكونَ كثر بها الكلامُ ، فؤصِلَت بما ليست منه .

وقال آخرُ منهم: إن « وَىْ » تنبية ، و « كأن » حرفٌ آخرُ غيرُه ، بمعنى : لعل الأمرَ كذا ، وأظنُّ الأمرَ كذا ؛ لأن « كأنَّ » بمنزلةِ « أظنُّ وأحسبُ وأعلمُ » .

وأُولى الأقوالِ فى ذلك بالصحةِ القولُ الذى ذكرنا عن قتادة ، مِن أن معناه : ألم تَرَ ، ألم تعلَمْ . للشاهدِ الذى ذكرنا فيه مِن قولِ الشاعرِ والروايةِ عن العربِ ، وأن « ويكأنَّ » فى خطِّ المصحفِ حرفٌ واحدٌ .

ومتى وُجِّهَ ذلك إلى غيرِ التأويلِ الذي ذكرنا عن قتادةً ، فإنه يصيرُ حرفَين ، وذلك

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ البابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « المتأخر » . والمثبت من معاني القرآن .

<sup>(</sup>۳) شرح دیوانه ص ۱۲۸ .

أنه إن وُجِّهَ إلى قولِ مَن تأوَّله بمعنى: وَيْلَك أعلمُ أن اللَّهَ. وجَب أن يَفْصِلَ « وَيْكَ » مِن « أَنَّ » ، وذلك خلافُ خطِّ جميعِ المصاحفِ ، مع فسادِه فى العربيةِ ، لِما ذكرنا. وإن وُجِّهَ إلى قولِ مَن يقولُ: « وَيْ » بمعنى التَّنبيهِ ، ثم استأنف الكلامَ بـ « كأنَّ » ، وجَب أن يُفْصَلَ « وَيْ » مِن « كأنَّ » ، وذلك أيضًا خلافُ خطوطِ المصاحفِ كلِّها.

فإذ كان ذلك حرفًا واحدًا ، فالصوابُ مِن التأويلِ ما قالَه قتادةً ، وإذ كان ذلك هو الصوابَ ، فتأويلُ الكلامِ : وأصبَح الذين تَمَنَّوا مكانَ قارونَ وموضعَه مِن الدنيا الأمسِ ، يقولون لمَّا عاينوا ما أحلَّ اللَّه به مِن / نِقْمَتِه : ألم تَرَ يا هذا أن اللَّه يبسطُ الرزقَ لمَن يشاءُ مِن عبادِه ، فيُوسِّع عليه ، لا لفضلِ منزلتِه عندَه ، ولا لكرامتِه عليه ، كما كان بسَط مِن ذلك لقارونَ ، لا لفضلِه ولا لكرامتِه عليه ، ﴿ وَيَقَدِرُ ﴾ . يقولُ : ويُضَيِّقُ عليه مَن يشاءُ من خلقِه ذلك ويُقَدِّرُ عليه ، لا لهوانِه عليه (١) ولا لسُخْطِه عملَه .

وقولُه : ﴿ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ . يقولُ : لولاً أن تفضَّلَ اللَّهُ علينا ، فصرَف عَنَّا ما كنَّا نَتَمَنَّاه بالأمس ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ۖ ﴾ .

واختلَفتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأَته عامةُ قرأةِ الأمصارِ سِوى شيبةَ: (لِخُسِفَ بِنَا). بضَمِّ الحاءِ وكسرِ السينِ (٢)، وذُكِر عن شيبةَ والحسنِ: ﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾. بفتح الحاءِ و السينِ (١)، بمعنى: لخسَف اللَّهُ بنا.

وقولُه: ﴿ وَتِكَأَنَّهُ لَا يُقَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ . يقولُ : أَلَم يعلمُ أَنه لِا يُفلِحُ الْكَافرون ، فتُنْجِحَ طَلِباتُهم .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت١، ت٠.

<sup>(</sup>٣) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى بكر وابن عامر وأبى عمرو وحمزة والكسائى وأبى جعفر وخلف . ينظر النشر ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ٣١٣/٢ ، وبها قرأ حفص ويعقوب . النشر ٢٥٦/٢ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَعَكُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّهَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: تلك الدارُ الآخرةُ نجعلُ نعيمَها للذين لا يُريدون تَكَبُّرُا عن الحقّ في الأرضِ وتَجَبُّرُا عنه ، ﴿وَلَا فَسَأَدًا ﴾. يقولُ: ولا ظُلْمَ الناسِ بغيرِ حقٌ، وعملًا بمعاصى اللَّهِ فيها.

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، عن زيادِ ابنِ أبى زيادِ ابنِ أبى زيادٍ ، قال : سمِعتُ عكرمةَ يقولُ : ﴿ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ . قال : العُلُوُّ التَّجَبُرُ (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مسلمِ البَطِينِ : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا ﴾ . قال : العُلُوُّ التَّكَبُّرُ في الحقِّ ، والفسادُ الأَخْذُ بغيرِ الحقِّ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مسلمِ البَطِينِ : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : التكبرَ فى الأرضِ بغيرِ الحقِّ ، ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ : أخذَ المالِ بغيرِ حقٍّ .

قال: ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن أَشْعَثَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ : ﴿ لِلَّذِينَ لَا

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۲۲۸/ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٧٩ ، ٣٠٢٣ من طريق عبد الرحمن به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

174/7.

يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : البَغْيَ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ قولَه : ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : تَعَظَّمًا وَتَجَبُّرًا ، ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ عملًا بالمَعاصى (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أشْعثَ السَّمانِ ، عن أبى سلَّامٍ (الأعرجِ ، عن على رضِى اللَّهُ عنه ، قال : إن الرجلَ ليُعْجِبُه مِن شراكِ نَعْلِه أن يكونَ أجودَ مِن شِراكِ صاحبِه ، فيدخلُ فى قولِه : ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الْآرُ وَالْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الْآرُضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ (أ)

اوقولُه: ﴿ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: والجنةُ للمتقين، وهم الذين اتقوا معاصى اللَّهِ، وأدَّوا فرائضَه.

وبنحوِ الذي قلنا في <sup>(°</sup>معنى العاقبةِ <sup>°)</sup> قِال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ أي : الجنةُ للمتقين (١٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٢٢/٩ من طريق ابن يمان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٣٩/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « سلمان » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٤٨٤/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٣٥/٢ عن المصنف ، وأخرجه الواحدى في تفسيره الوسيط - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٣٠٢٣/ من طريق تخريج الكشاف للزيلعي ٣٠٢٣/ من طريق أشعث به ، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت ٢: « ذلك ».

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٣/٩ معلقا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَكَ يُحْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِئاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآيَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: مَن جاء اللَّهَ يومَ القيامةِ بإخلاصِ التوحيدِ، فله منها خيرٌ، وذلك الخيرُ هو الجنةُ والنعيمُ الدائمُ، ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾، وهي الشركُ باللَّهِ.

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ مَن جَاءَ اللَّهِ مَن جَاءَ اللَّهُ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴿ وَالسَيئةُ اللَّهِ مَنْهَا ﴾ . أى : له منها حظٌ خيرٍ ، والحسنةُ الإخلاصُ ، والسيئةُ الشركُ (١) .

وقد بيَّنا ذلك باختلافِ المختلِفين ، ودلَّلنا على الصوابِ مِن القولِ فيه (٢).

وقولُه : ﴿ فَكَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ . يقولُ : فلا يثابُ الذين عمِلوا السيئاتِ على أعمالِهم السيئةِ ، ﴿ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : إلا جزاءَ ما كانوا يَعْمَلُونَ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادَّ ِ قُل رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (فَيَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : إنَّ الذي أنزَل (٢) عليك يا محمدُ القرآنَ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ . قال : الذي أعطاك

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٤/٩ عقب الأثر (١٧١٩٢، ١٧١٩) معلقا .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۳٦/۱۰ – ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢: « فرض ».

القرآنَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾. قال: الذي أعطاكه (١).

واختَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ ﴾ ؛ فقالَ بعضُهم : معناه : لَـمُصَيِّرُك إِلَى الجِنةِ .

#### /ذكر من قال ذلك

171/7.

حدَّثنى إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حبيبِ بنِ الشهيدِ، قال: ثنا عتابُ بنُ بشيرِ (٢) ،عن خُصَيفِ، عن عكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادَ ﴾ . قال: إلى مَعْدِيْك مِن الجنةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ مَهْدِيِّ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن رجلٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إلى الجنةِ .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، عن إبراهيمَ بنِ حيانَ '' ، سمِعتُ أبا جعفرِ ، يحدِّثُ ابنُ وكيعٍ ، قال : معادُه آخرتُه ،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠٢٥.

<sup>(</sup>٢) في م: « بشر » . ينظر تهذيب الكمال ١٩/٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (١٢٠٣٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٦/٩ من طريق خصيف به. وعزاه
 السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٠ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢: ﴿ حبان ﴾ . وينظر التاريخ الكبير ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) في م: « عن ابن عباس ، .

و(۱) الجنة .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، عن أبى مالكِ فى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّآدُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ . قال : إلى الجنةِ ليسألك عن القرآنِ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبي صالح ، قال : الجنةُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْدِئٌ ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبى صالحِ : ﴿ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ ﴾ . قال : إلى الجنة .

حدَّثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، عن أبى مالكِ ، قال : يردُّك إلى الجنةِ ، ثم يسألُك عن القرآنِ (٣) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن عكرمةَ ومجاهدٍ ، قالا : إلى الجنةِ ( ) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو تُمَيلةَ ، عن أبي حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن حكرمةَ وعطاءِ ومجاهدٍ ، وأبي قَزَعةَ ، عن الحسنِ ، قالوا : يومَ القيامةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٩٢/١٣ عن وكيع به ، وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ٢٨٠/١ من طريق إبراهيم بن حيان به ، وأخرجه أبو يعلى (١١٣١) من طريق أبى جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٠/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٤ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٦/٩ معلقا .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٦/٩ عن مجاهد معلقا.

<sup>(°)</sup> في م: ( و » ، وقد تقدم هذا الإسناد في ١٦ / ٩٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٢٧٠.

قال: ثنا الحسينُ ، قال: ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن مجاهد: ﴿ لَرَّادُكَ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا أبو سفيان ، عن مَعْمرٍ ، عن الحسنِ والزهري ، قالا: معادُه يومَ القيامةِ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ . قال : يُحييك (٢) يومَ القيامةِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا هَوْذَةُ ، قال : ثنا عوفٌ (' ) ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادً ﴾ . قال : معادُك مِن الآخرةِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ ﴾ . قال : كان الحسنُ يقولُ : إِي واللَّهِ ، إن له لمعادًا يبعثُه اللَّهُ يومَ القيامةِ ، ويُدخِلُه الجنةُ ( ) .

وقال آخرون : معنى ذلك : لرادُّك إلى الموتِ .

#### /ذكر من قال ذلك

170/7.

حدَّثني إسحاقُ بنُ وهبِ الواسطى ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الزبيرى ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٤/٢ عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) في م: « يجيء بك ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٢٦/٩ من طريق ورقاء به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠٤ ا إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في م : « عون » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٦/٩ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٥ إلى عبد بن حميد .

قال: ثنا سفيانُ بنُ سعيدِ الثوريُ ، عن الأعمشِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ . قال: الموتِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : إلى الموتِ .

قال: ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن أبى جعفرٍ ، عن أبى أَدُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ . قال: إلى الموتِ (٣) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السدىِّ ، عمَّن سمِع ابنَ عباسِ ، قال : إلى الموتِ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن سعيدِ بنِ حبيرٍ ، قال : إلى الموتِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن رجلٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ ﴾ . قال : الموتِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا أبو تُميلةَ ، عن أبى حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن عدىٌ بنِ ثابتٍ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إلى الموتِ ، أو إلى مكة (٥٠) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لرَادُّك إلى الموضِعِ الذى خرَجتَ منه ، وهو مكةُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٢٥/٩ من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٠٤٠ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٢٥/٩ معلقا .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢: « بن » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (١٢٢٦٨)، والخطيب في تاريخه ٧/ ١٩٣، ٩٣ من طريق أبي تميلة به .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يعلى بنُ عبيدٍ ، عن سفيانَ العُصْفُريِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادً ﴾ . قال : إلى مكةَ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ ﴾ . قال : يقولُ : لرادُك إلى مكة كما أخرَجك منها (٢) .

[ ٧١/٢ه و ] حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، قال : أخبرَنا يونسُ بنُ أبى إسحاقَ ، عن مجاهدٍ ، قال : مولدُه بمكةَ (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ، قال: سمِعت مجاهدًا يقولُ: ﴿ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادً ﴾ قال: إلى مولدِك بمكةً.

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ عمرٍ و ، وهو ابنُ أبى إسحاقَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ لَرَّادُكَ الْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ الْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُكَ بَكَةً .

حدَّثنى الحسينُ بنُ عليٌ الصُّدائيُ، قال: ثنا أبى، عن الفُضَيلِ بنِ مرزوقِ، عن مجاهدِ أبى الحجاجِ في قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (٤٧٧٣)، والنسائى (١١٣٨٦)، والبيهقى فى الدلائل ٢/ ٥٢٠، ٥٢١ من طريق يعلى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ١٤ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٧٠/٦ عن العوفي به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٠/٥ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠٢٦، والبيهقي في الدلائل ٢/ ٢١٥ من طريق يونس به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٤ إلى الفريابي وعبد بن حميد .

ٱلْقُرْءَاكَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ ﴾ . قال : إلى مولدِه بمكةَ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى عيسى بنُ يونسَ ، عن أبيه ، عن مجاهدِ ، قال : إلى مولدِك ، (الله مكة ) .

/والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى قولُ مَن قال: لرادُّك إلى عادتِك مِن ١٢٦/٢. الموتِ ، أو إلى عادتِك مِن الموتِ ، أو إلى عادتِك حيثُ وُلِدتَ . وذلك أن المعادَ فى هذا الموضعِ المَفْعِلُ مِن العادةِ ، ليس مِن العَوْدِ ، إلا أن يُوجِّهَ مُوجِّةٌ تأويلَ قولِه ﴿ لَرَادُكَ ﴾ : لـمُصَيِّرُك . فيتوجَّهُ حينَاذِ قولُه : ﴿ إِلَى مَعَادَّ ﴾ . إلى معنى العَوْدِ ، ويكونُ تأويلُه : إن الذى فرض عليك القرآنَ لمُصَيِّرُك إلى أن تعودَ إلى مكة مفتوحةً لك .

فإن قال قائلٌ : فهذه الوجوهُ التي وصَفتَ في ذلك قد فهِمناها ، فما وجهُ تأويلِ مَن تأوَّله بمعنى : لَرَادُّك إلى الجنةِ ؟ قيل : ينبغى أن يكونَ وجهُ تأويلِه ذلك كذلك على هذا الوجهِ الآخرِ ، وهو : لمُصَيِّرُك إلى أن تعودَ إلى الجنةِ .

فإن قال قائلٌ: أو كان أُخرج مِن الجنةِ ، فيقالَ له: نحن نُعِيدُك إليها ؟ قيل: لذلك وجهان ؛ أحدُهما ، أنه إن كان أبوه آدمُ صلى اللَّهُ عليهما أُخرج منها ، فكأن ولدَه بإخراجِ اللَّهِ إِيَّاه منها قد أُخرجوا منها ، فمَن دخَلها فكأنما يُردُّ إليها بعدَ الخروجِ . والثاني ، أن يقالَ : إنه كان عَيِّلِيَّهُ دخَلها ليلةَ أُسْرِى به ، كما رُوى عنه أنه قال : «دخَلْتُ الجنةَ ، فرأيتُ فيها قَصْرًا ، فقلتُ : لمَن هذا ؟ فقالوا : لعمرَ بنِ الخطابِ » (٢) . ونحوُ ذلك مِن الأخبارِ التي رُويت عنه بذلك ، ثم رُدَّ إلى الأرضِ ، فيقالُ له : إن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ( بمكة ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۷۸/۱٤ (۸٤۷۱)، والبخاری (۳۲٤۲، ۳۹۸۰، ۵۲۲۷، ۷۰۲۵، ۷۰۲۳، ۷۰۲۵)، ومسلم (۲۳۹۵) وغیرهم من حدیث أبی هریرة.

وأخرجه أحمد ١٩/٩،١٠٥، ٢١٤/٢٠، ٢٩٦، ٢٩٦، ١٢٠٤٦)، والنسائي (٨١٢٧) وغيرهما من حديث أنس. وفي الباب عن جابر ومعاذ بن جبل وُبريدة الأسلمي.

الذى فرَض عليك القرآنَ لرادَّك ؛ لمصيِّرُك إلى الموضعِ الذى خرجتَ منه مِن الجنةِ ، إلى أن تعودَ إليه ، فذلك إن شاء اللَّهُ قولُ مَن قال ذلك .

وقولُه : ﴿ قُل رَّتِيَ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمدِ عَلِيلَةٍ : قُلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين : ربِّى أَعْلَمُ مَن جاء (١ بالهُدى الذي مَن سَلَكه نَجَا ، ومَن هو في جَوْرٍ عن قصدِ السبيلِ مِنَّا ومنكم .

وقولُه : ﴿ مُّبِينِ ﴾ يعنى أنه يُبِينُ للمفكرِ الفهِمِ إذا تأمَّله وتَدبَّره ، أنه ضلالٌ وَجَوْرٌ عن الهُدى .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْفَنَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الله

يقولُ تعالى ذكره: وما كنتَ تَرْجو يا محمدُ أَن يُنَزَّلَ عليك هذا القرآنُ ، فتَعْلَمَ الأنباءَ والأخبارَ عن الماضِين قبلَك ، والحادثةَ بعدَك ، مما لم يَكُنْ بعدُ ، مما لم تشهده ولا تشهدُه ، ثم تَثْلُو ذلك على قومِك مِن قريشٍ ، إلا أَن ربَّك رحِمك ، فأنزَله عليك . فقولُه: ﴿ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾ استثناءٌ منقطعٌ .

وقولُه: ﴿ فَلَا (٢٠ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ يقولُ: فاحمَدْ ربَّك على ما أنعَم به عليك مِن رحمتِه إيَّاك ، بإنزالِه عليك هذا الكتابَ ، ولا تَكُونَنَّ عَوْنًا لَمَن كَفَر بربِّك على كفره به (٢٠).

وقيل: إن ذلك مِن المُؤخَّرِ الذي معناه التقديمُ ، وإن معنى الكلامِ: إن الذي فرَض عليك القرآنَ فأنزَله عليك ، وما كنتَ تَوْجو أن يُنَزَّلَ عليك فتكونَ نبيًّا قبلَ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ٢: « قومه ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: ( ولا ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢: « بك ».

ذلك ، لرادُّك إلى مَعادٍ .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ مَا ١٢٧/٢. وَآدَعُ إِلَى رَيِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ولا يَصْرِفنَك عن تَبْليغِ آياتِ اللَّهِ وَحُجَجِه، بعدَ أَن أَنزلَها إليك رَبُك يا محمدُ، هؤلاء (۱) المشركون، بقولِهم: ﴿ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوقِ مِثْلُ مَا أُوقِ مِثْلُ مَا أُوقِ مُوسَى ﴾ [القصص: ٤٨]. ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ وبلِّغْ رسالتَه إلى مَن أرسَلك (۲) إليه بها، ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ: ولا تَتْرُكَنَّ الدعاءَ إلى ربِّك، وتبليغَ المشركين رسالتَه، فتكونَ ممن فعل فِعْلَ المشركين بمعصيتِه ربَّه، وخلافِه أمرَه.

[ ٧/١/٥ ط ] القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ اللَّهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْكِيْكَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ولا تعبدْ يا محمدُ مع مَعْبودِك الذى له عبادةُ كلِّ شيءٍ معبودًا آخرَ سِواه .

وقولُه : ﴿ لَا ٓ إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ ﴾ . يقولُ : لا معبودَ تصلُحُ له العبادةُ إلا اللَّهُ الذي كلَّ شيءٍ هالكُ إلا وَجْهَه .

واختُلف في معنى قولِه : ﴿ إِلَّا وَجْهَامُ ۚ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : كلُّ شيءٍ هالكُّ (٣) إلا هو .

وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أُريد به وجهُه. واستَشهدوا لتأويلِهم ذلك كذلك بقولِ الشاعرِ (١٠):

<sup>(</sup>١) في ت ٢: « ولا ».

<sup>(</sup>٢) في ت ٢: « أرسلتك ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١: « إلا وجهه ».

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٣١٤/٢ ، وتقدم في ١٧٠/١ .

أستغفرُ اللَّهَ ذَنْبًا لستُ مُحْصِيَه ربُّ العبادِ إليه الوَجْهُ والعَمَلُ وقولُه: ﴿ لَهُ ٱلْمُكُرِّ ﴾ . يقولُ : له الحكمُ بينَ خلقِه ، دونَ غيرِه ، ليس لأحدِ غيرِه معه فيهم حكمٌ ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ . يقولُ : وإليه تُردُّون مِن بعدِ مَماتِكم ، فيُجازِى مُؤمِنيكم جزاءَهم ، وكفَّارَكم ما وَعَدهم .

آخرُ تفسيرِ سورةِ «القَصَص»

#### تفسير سورة العنكبوت

# بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ الْمَ آلِ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ .

/قال أبو جعفر: وقد بيَّنا معنى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ الْمَرَ ﴾ . وذكَرْنا أقوالَ ١٢٨/٢٠ أهلِ التأويلِ في تأويلِه ، والذي هو أولى بالصوابِ مِن أقوالِهم عندَنا ، بشواهدِه فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

وأما قولُه: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ . فإن (٢) معناه: أظنَّ الذين خرَجوا يا محمدُ مِن أصحابِك مِن أذى المشركين إياهم، أن نَتْرُكَهم بغيرِ اختبارٍ ، ولا ابتلاءِ امتحانٍ ، بأن قالوا: آمنا بك يا محمدُ ، وصدَّقْناك فيما جئتنا به مِن عندِ اللَّهِ ؟ كلا ، لنَحْتَبِرَنَّهم ؛ ليتبيَّنَ الصادقُ منهم من الكاذب .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارث ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۲۰٤/۱ – ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: و قال ٥.

في قولِ اللَّهِ : ﴿ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ . قال : يُبْتَلَوْن في أنفسِهم وأموالِهم (١) .

حَدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ ﴾ . أي : لا يُتتَلَوْنَ '' .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي هاشمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ . قال : لا يُبْتَلُوْنُ " .

' و ﴿ أَن ﴾ ' الأولى منصوبة بـ «حسب » ، والثانية منصوبة في قولِ بعضِ أهلِ العربيةِ بتعلَّقِ ﴿ يُتَرَكُّوا ﴾ بها ، وأن معنى الكلامِ على قولِه : أحسِب الناسُ أن يتركوا لأن يقولوا : آمنا . فلمَّا مُخذِفَت اللامُ الخافضةُ مِن « لأن » نُصِبَت على ما ذكر ثُ .

وأما على قولِ غيرِه ، فهى فى موضعِ خفضٍ بإضمارِ الخافضِ ، ولا تكادُ العربُ تقولُ : ترَكْتُه تقولُ : ترَكْتُه تقولُ : ترَكْتُه يَدْ هَبُ . فَتُدْخِلُ « أَن » فى الكلامِ ، وإنما تقولُ : ترَكْتُه يَذْهَبُ . وإنما أُدْخِلَت ﴿ أَن ﴾ ؛ هلهنا ؛ لاكتفاءِ الكلامِ بقولِه : ﴿ أَن يُتْرَكُوا كَان معناه : أحسِب الناسُ أَن يُتْرَكُوا [ ٧٢/٢ه و ] وهم لا يُفْتَنون ؛ مِن أجلِ أَن يقولوا :

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣٤، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٣٠٣٢، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤١/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٩١٦/٦ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة مطولًا ، وعبد الرزاق فى تفسيره ٩٦/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : « فأن » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ٢.

آمَنًا . فكان قولُه : ﴿ أَن يُتَرَكُوا ﴾ . مكتفيةً بوقوعِها على « الناسِ » ، دونَ أخبارِهم .

وإن جُعِلَت ﴿ أَن ﴾ في قولِه : ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ منصوبة بنيةِ تَكريرِ ﴿ أَحَسِبَ الناسُ ١ أَن يُتْرَكُوا ، ﴿ أَحَسِبَ الناسُ ١ أَن يُتْرَكُوا ، أَحسِبُ أَن يُتُركُوا ، أحسِبُوا أَن يقولُوا : آمنا . وهم لا يُفْتَنُون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ولقد اخْتَبَرْنا الذين مِن قبلِهم مِن الأممِ ، ممَّن أَرْسَلْنا إليهم رسلَنا ، فقالوا مثلَ ما قالتُه أمتُك يا محمدُ - بأعدائِهم ، وتمكينِنا إياهم مِن أذاهم ؛ كموسى إذ أَرْسَلْناه إلى بنى إسرائيلَ ، فابتلَيْناهم بنن تولَّى عنه ، فكذلك ابْتَلَيْنا تُباعَك إذ أَرْسَلْناه إلى بنى إسرائيلَ ، فابتَلَيْنا مَن اتَّبَعه بَن تولَّى عنه ، فكذلك ابْتَلَيْنا تُباعَك / بمُخالفِيك ، في أعدائِك ، في فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا في منهم في قيلِهم : ١٢٩/٢٠ آمَنًا . في وَلَيْعْلَمَنَ الكه منهم في قيلِهم ذلك ، واللَّهُ عالمٌ بذلك منهم قبل الاختبارِ ، وبعد الاختبارِ ، ولكنَّ معنى ذلك : ولَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ على الله عنهم في قيلِه : آمَنًا باللَّهِ . مِن كَذِب الكاذبِ منهم أن ، بابتلائِه إياه صدق الصادق منهم في قيلِه : آمَنًا باللَّهِ . مِن كَذِب الكاذبِ منهم أن ، بابتلائِه إياه بعدوِّه ؛ ليَعْلَمَ صدقه مِن كذبِه أولياؤُه . على نحوِ ما قد بيّناه فيما مضى قبلُ (\*) .

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلَت في قومٍ مِن المسلمين عذَّبهم المشركون، ففُتِن بعضُهم، وصبَر بعضُهم على أذاهم، حتى أتاهم اللَّهُ (٤) بفرج مِن عندِه.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من ت ۱، ت ۲.

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢: « بمخالفتك ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٦٤١/٢ – ٦٤٥.

# ذكرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، قال : سمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عبيدِ بنِ عميرِ يقولُ : نزَلَت - يعنى هذه الآيةَ - ﴿ الْمَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَ يُقُولُواْ ءَامَنَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾ - فى عمارِ بنِ ياسرٍ ، إذ كان يُعَذَّبُ فى اللَّهِ (١) .

وقال آخرون: بل نزَل ذلك مِن أجلِ قومٍ كانوا قد أَظْهَروا الإسلامَ بمكةً وتخَلَّفوا عن الهجرة والفتنة التي فُتِن بها هؤلاء القومُ على مَقالةِ هؤلاء هي الهجرة التي المتُجنوا بها.

#### ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ۲۰۰/۳ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۳۷٥/٤٣ - وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٣/٩ من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: ﴿ نبي ﴾ ، وفي م : ﴿ محمد نبي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م، ف: ﴿ اقرارا ﴾ .

لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَسَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَـفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ (النحل: ١١٠].

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ﴾ . قال : اثبتَلَيْنا (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى هاشم ، عن مجاهد : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ ﴾ . قال : ابْتَلَيْنا الذين مِن قبلِهم (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أبي هاشمٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ ﴾ . أى : ابتلَيْنا ( ) .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۗ ١٣٠/٢٠

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣١/٩ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٥/٢ عن معمر عن رجل عن الشعبي ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۳۶- ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٩١٥/٦ – وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الـمنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٣٩ من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٥ إلى عبد بن حميد .

# سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أم حَسِب الذين يُشْرِكون باللَّهِ فيعبُدون معه غيرَه، وهم المُغْنِيُّون بقولِه: ﴿ اللَّذِينَ يَعُـمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ - ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ . يقولُ: أن يُعْجِزونا فيَفُوتُونا (١) بأنفسِهم، فلا نقدِرَ عليهم، فنَنْتقِمَ منهم لشِرْكِهم باللَّهِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ قولَه : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ . أي : الشِّرْكَ ، ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ۚ ﴾ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ : أن يُعْجِزونا (٢) .

وقولُه: ﴿ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ساء حُكْمُهِم الذى يَحْكُمون بأن هؤلاء الذين يعمَلون السيئاتِ يَشْيِقوننا بأنفسِهم .

وَ ٧٢/٢ه ﴿ الْقُولُ فَى تَأْوِيلِ قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَا يَحْدُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَا يَجُهِدُ لِنَفْسِدِةً إِنَّ ٱللّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ لَا يَجُهُدُ لِنَفْسِدِةً إِنَّ ٱللّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

<sup>(</sup>١) في ت ١: « فيفوتون » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٣/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٤، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/ ٣٠٣٣، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤١/٥ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

# ٱلْعَنْلُمِينَ ٢

يقولُ تعالى ذكرُه : مَن كان يَرْمُجُو (اللَّهَ يومَ لِقائِه')، ويطمعُ في ثوابِه ، فإن أَجلَ اللَّهِ الذي أَجَّله لَبَعْثِ خلقِه للجزاءِ والعقابِ – لآتٍ قريبًا .

﴿ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ الذي يَرْجو هذا الراجي بلقائِه ثوابَه ، السميعُ لقولِه : آمَنًا باللَّهِ ، ﴿ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ بصدقِ قِيلِه : إنه قد آمَن . مِن كذبِه فيه .

وقولُه: ﴿ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِدِ ﴿ . يقولُ: ومَن يجاهدْ عدوَّه مِن المشركين، فإنما يجاهِدُ لنفسِه ؛ لأنه يفعلُ ذلك ابتغاءَ الثوابِ مِن اللَّهِ على جهادِه ، والهَرَبِ مِن العقابِ ، فليس باللَّه إلى فعلِه ذلك حاجة ، وذلك أن اللَّه غنيٌّ عن جميعِ خلقِه ، له الملْكُ والخلقُ والأمرُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين آمنوا باللَّهِ ورسولِه، فصَحَّ إيمانُهم عندَ ابتلاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَيَانَهِم، وفِئْنَتِه لهم، ولم يرتدُّوا عن أَدْيانِهم بأذَى المشركين إياهم، وعمِلوا الصالحاتِ، ﴿ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ التي / سلَفَت منهم في شِرْكِهم، ١٣١/٢٠ ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ عَلَى صالحاتِ ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ عَلَى صالحاتِ أَعمالِهم في إسْلامِهم، أحسن ما كانوا يعمَلون في حالِ شِرْكِهم، مع تَكْفيرِنا سَيَّهُ ('').

<sup>(</sup>١ - ١) في ت ٢: « لقاء الله يوم القيامة ».

<sup>(</sup>۲) في م: « سيئات أعمالهم » .

بهما حُسْنًا.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسْنَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَالْ تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتْكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَيْسَانَ فَيما أَنزَلْنا إلى رسولِنا بوالديه ، أن يفعَلَ يقولُ تعالى ذكرُه: ووَصَّيْنا الإنسانَ فيما أنزَلْنا إلى رسولِنا بوالديه ، أن يفعَلَ

واختَلَف أهلُ العربيةِ في وَجْهِ نَصْبِ « الحُسْنِ » ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : نُصِب ذلك على (١) نِيَّةِ تَكْريرِ « وصينا » . وكأن معنى الكلامِ عندَه : ووصَّيْنا الإنسانَ بوالدَيه ، وصَّيناه (٢) محسنًا . وقال : قد يقولُ الرجلُ : وصَّيتُه خيرًا . أي : بخيرٍ .

وقال بعضُ نحويِّى الكوفةِ: معنى ذلك: ووصَّيْنا الإنسانَ أن يفعلَ محسنًا. ولكن العربَ تُسْقِطُ مِن الكلامِ بعضَه، إذا كان فيما بَقِى الدلالةُ على ما سقَط، وتُعمِلُ ما بَقِى فيما كان يَعْمَلُ فيه المحذوفُ، فنُصِب قولُه: ﴿ حُسَّنًا ﴾، وإن كان المعنى ما وصفتُ ﴿ وَصَّينا ﴾؛ لأنه قد نابَ عن الساقطِ. وأنشَد في ذلك (٢):

عَجِبْتُ مِن دَهْماءَ إِذْ تَشْكُونا ومِن أَبِي دَهْماءَ إِذْ يُوصِينا خَيْسرًا بِها كَأَنْسا جافُونسا

وقال: معنى قولِه: يُوصِينا خيرًا: أن نفعلَ بها خيرًا. فاكْتَفَى بـ ( يوصِينا ) منه. وقال: ذلك نحوُ قولِه: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا ﴾ [ ص: ٣٣]. أى: يَمْسَحُ مَسْحًا . وقولُه: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأً ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢: « وجه » .

<sup>(</sup>۲) فی ص، م، ت۱، ف: « ووصینا ».

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١/١٤ه ، ٤٣٥.

يقولُ: ووَصَّينا الإنسانَ ، فقلنا له: إن جاهَدَاك (١) والِداك لتُشْرِكَ بي ما ليس لك به علمٌ أنه ليس لك به علمٌ أنه ليس لك به علمٌ ؛ اتباعُ (٢) مَرْضاتِهما ، ولكن خالِفْهما في ذلك .

﴿ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : إلى مَعادُكم ومَصِيرُكم يومَ القيامةِ ، ﴿ وَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فَى الدنيا تعمَلون ، مِن صَالِحِ الأعمالِ وسيئاتِها ، ثم أُجازِيكم عليها ؛ المُحْسِنَ بالإحسانِ ، والمُسِيءَ بما هو أهلُه .

وذُكر أن هذه الآيةَ نزلَت على رسولِ اللَّهِ ﷺ بسببِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَٱنْبِقَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . قال : نزلَت في سعدِ بنِ أبى وَقَاصٍ ، لمَّا ها بحر قالت أمَّه : واللَّهِ لا يُظِلُني بيتٌ حتى يرجِعَ . فأنزَل اللَّهُ في ذلك أن يُحْسِنَ إليهما ، ولا يُطِيعَهما في الشركِ (") .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِ ١٣٢/٢٠ الصَّالِحِينَ ﴿ فَي ١٣٢/٢٠ الصَّالِحِينَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّال

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين آمَنوا باللَّهِ ورسولِه، وعمِلوا الصالحاتِ مِن الأَعمالِ؛ وذلك أن يُؤدُّوا فرائضَ اللَّهِ، ويَجْتَنِبوا مَحارِمَه، ﴿ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) في م: « جاهدك ».

<sup>(</sup>۲) في م: « ابتغاء ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٦/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٥ إلى عبد بن حميد .

ٱلصَّىٰلِحِينَ ﴾ في مُدْخَلِ الصالحين، وذلك الجنةُ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِ اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِن زَيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ومِن الناسِ مَن يقولُ: أَقْرَوْنا باللَّهِ فوحُدْناه، فإذا آذاه المشركون في إقرارِه باللَّهِ ، جعَل فتنة الناسِ إياه في الدنيا كعذابِ اللَّهِ في الآخرةِ ، فاوْتَدَّ عن إيمانِه باللَّهِ راجعًا على الكفرِ به ، ﴿ وَلَبِن جَآءَ نَصَّرُ مِن رَبِك ﴾ يا محمدُ أهلَ الإيمانِ به ، ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ هؤلاء المُوتَدُّون عن إيمانِهم ، الجاعِلون فتنة الناسِ كعذابِ [ ٧٣/٥ و ] اللَّهِ - : ﴿ إِنَّا كُنَّا ﴾ أيُها المؤمنون ﴿ مَعَكُمُ ﴾ نَنْصُرُكم على كعذابِ [ ٧٣/٥ و ] اللَّهِ - : ﴿ إِنَّا كُنَّا ﴾ أيُها المؤمنون ﴿ مَعَكُمُ أَ ﴾ نَنْصُرُكم على أعدائِكم . كذبًا وإفْكًا . يقولُ اللَّهُ : أو ليس اللهُ بأعْلَمَ أيُها القومُ مِن كلِّ أحد بما في صُدُورِ جميع خلقِه ؛ القائلين : آمَنًا باللَّهِ . فإذا أُوذِي في اللَّهِ ارْتَد عن دينِ اللَّهِ ، وغيرِهم ؟ فكيف يُخادِعُ مَن كان لا يَحْفَى عليه خافيةً ، ولا يَسْتَبُو عنه سرٌ ولا علانيةٌ .

وبنحوِ الذى قلنا فِي ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمَّدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الِلَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً ٱلنَّاسِ كَمَّذَابِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : فتنتُه أن يَوْتَدَّ عن دينِ اللَّهِ إذا أُوذِى في اللَّهِ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٨/٩ عن محمد بن سعد به.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ قُولَه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴾ . قال : أُناسٌ يُؤمنون بألسنتِهم ، فإذا أصابهم بلاءٌ مِن اللّهِ ، أو مصيبةٌ في أنفسِهم ، افتتنوا ، فجعلوا ذلك في الدنيا كعذابِ اللّهِ في الآخرة (١) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في (٢) قولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ الْإِللَهِ فَإِذَا أُوذِي ﴾ الآية (١) : الضحاكَ يقولُ في المشركين ، رجَعوا ناسٌ مِن المنافقين بمكة كانوا يُؤْمنون ، فإذا أُوذُوا وأصابهم بلاءٌ مِن المشركين ، رجَعوا إلى الكفرِ ؛ مخافة مَن يُؤْذِيهم ، وجعَلوا أذَى الناسِ في الدنيا كعذابِ اللَّهِ (١) .

/ حَدَّثني يُونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِ اللَّهِ: ١٣٣/٢٠ ﴿ فَإِذَا ۚ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْـنَةَ ٱلنَّـاسِ كَعَـذَابِ ٱللَّهِ ﴾. قال: هو المنافقُ، إذا أُوذِى في اللَّهِ رَجَع عن الدينِ وكفَر، وجعَل فتنةَ الناسِ كعذابِ اللَّهِ (٥٠).

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلَت في قومٍ مِن أهلِ الإيمانِ كانوا بمكةً ، فخرَجوا مُهاجِرين ، فأُدْرِكوا وأُخِذوا ، فأَعْطَوُا المشركين لمَّا نالهم أذاهم ما أرادوا منهم .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٣٠٣، ٣٠٣٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٤ اللي الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. وفيها: بلاء من الناس. بدلًا من بلاء من الله.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ف.

<sup>(</sup>٣) بعده في م، ف: « نزلت في ».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٨/٩ من طريق أصبع ، عن ابن زيد .

## ذكرُ الخبرِ بذلك

حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور الرَّماديُّ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزُّبيّريُّ ، قال : ثنا محمدُ ابنُ شَريكِ ، عن عمرو بن دينارِ ، عن عكرمةً ، عن ابن عباس ، قال : كان قومٌ مِن أهل مكةَ أَسْلَموا، وكانوا يَسْتَخْفُون بالإسلام<sup>(۱)</sup>، فأخْرَجهم المشركون يومَ بدر معهم، فأُصِيب بعضُهم و ( قُتلَ بعضُهم )، فقال المسلمون: كان أصحابُنا هؤلاء مسلمين وأُكْرهوا. فاسْتَغْفَروا لهم، فنزَلَت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ ظَالِعِيّ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُّهُمْ ﴾ [النساء: ٩٧] إلى آخرِ الآيةِ . قال : فكُتِب إلى مَن بقِّي بمكة مِن المسلمين بهذه الآيةِ ألا عذرَ لهم ، فخرَجوا ، فلحِقهم المشركون ، فأَعْطَوْهم الفتنة ، فَنْزَلَت فَيهِم هذه الآيةُ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّـاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآيةِ ، فكتَب المسلمون إليهم بذلك ، فخرَجوا وأَيِسُوا من كلِّ خيرٍ ، ثم نزَلَت فيهم : ﴿ ثُمَّرَ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنْوا ثُمَّ جَلَهَدُوا وَصَكَبُرُوٓا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١١٠] . فكتَبوا إليهم بذلك : إن اللَّهَ قد جعَل لكم مخرجًا . فخرَجوا ، فأَدْركَهم المشركون ، فقاتَلُوهم ، حتى نجا مَن نجا ، وقُتِل من قُتِل (٠٠ .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ . قال : هذه الآياتُ أُنزِلَت في القوم الذين ردَّهم (١) المشركون إلى مكة ، وهذه الآياتُ العشْرُ مَدَنيةٌ

<sup>(</sup>۱) في م، ف: « بإسلامهم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، م ، ت ١ ، ف « قبل بعض » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٧/ ٣٨١، ٣٨٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٧/٩ عن أحمد بن منصور به.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢: « ردوهم ».

إلى هنهنا ، وسائرُها مكتى (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الْذِينَ مَامُنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الْذِينَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ اللهُ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ولَيَعلَمَنَّ (٢) أُولياءُ اللَّهِ وحِزْبُه أَهلَ الإيمانِ باللَّهِ منكم أَيُّها القومُ ، وليَعْلَمُنَّ المنافقين منكم ، حتى يَمِيزُوا ؛ كلَّ فريقٍ منكم مِن الفريقِ الآخرِ ، القومُ اللَّهِ ذلك منكم بالمحنِ والابتلاءِ والاختبارِ ، وبمسارعةِ المُسارِعِ منكم إلى الهجرةِ من دارِ الشركِ إلى دارِ الإسلامِ ، وتَثاقُلِ المُتَثاقِلِ منكم عنها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَيِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَلَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَلَابُونَ اللَّهُ مَ اللَّهُمُ لَكَلَابُونَ اللَّهُ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : وقال الذين كفَروا باللَّهِ مِن قريشٍ للذين آمَنوا باللَّهِ منهم : ١٣٤/٢٠ ﴿ أَتَبِعُواْ سَبِيلَنَا ﴾ . يقولُ : قالوا : كونوا على مثلِ ما نحن عليه مِن التَّكْذيبِ بالبعثِ بعدَ المَماتِ ، ومُحُودِ الثوابِ والعقابِ على الأعمالِ ، ﴿ وَلْنَحْمِلُ بَالبعثِ بعدَ المَماتِ ، ومُحُودِ الثوابِ والعقابِ على الأعمالِ ، ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمْمُ ﴾ . يقولُ : قالوا : فإنكم إن اتَّبَعْتُم سبيلنا في ذلك ، فبُعِنْتُم (٢ بعدَ المَماتِ ، ومُحوزِيتُم على الأعمالِ ، فإنا نتحمَّلُ آثامَ (١ خَطاياكم حينَيْدِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤١/٥ ، ١٤٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : « الله » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ١، ت ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص: « آثاكم » ، وفي ت ١: « آثامكم » ، وفي ت ٢: « إياكم » .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيجٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ اَتَبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَانِيَكُمْ ﴾. [٧٣/٢ه ع] قال: قولُ كفارِ قريشِ بمكةَ لَنَ آمَن منهم، يقولُ: قالوا: لا نُبْعَثُ نحن ولا أنتم، فاتَّبِعونا، إن كان عليكم شيءٌ فهو علينا (١).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ : هم القادةُ مِن الكفارِ ، قالوا لمَن آمَن مِن الأَثْباع : اتر كوا دينَ محمدِ واتَّبِعوا دينَنا (١) .

وهذا - أعنى قولَه : ﴿ أَتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلَيَكُمْ ﴾ - وإن كان خرَج مَخْرَجَ الأمرِ ، فإن فيه تأويلَ الجزاءِ ، ومعناه ما قلتُ : إن اتَّبَعتُم سبيلَنا حَمَلْنا خَطاياكم . كما قال الشاعرُ (") :

فَقُلْتُ ادْعِى وأَدْعُ فإنَّ أَنْدَى لِصَوْتِ أَنْ يُنادِىَ دَاعِيانِ لِصَوْتِ أَنْ يُنادِىَ دَاعِيانِ يريدُ: ادْعِى ولْأَدْعُ. ومعناه: إن دَعَوْتِ دَعُوتُ.

وقولُه : ﴿ وَمَا هُم بِحَدْمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءٌ إِنَّاهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ . وهذا

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٤، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠٣٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٣٩/٩ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في معانى القرآن للفراء ٤١٣/٢ ، ومجالس ثعلب ص ٥٢٤ ، واللسان (ل و م) ، ونسبه في السمط ونسبه في أمالي القالى ٩٠/٢ إلى الفرزدق ، ونسبه في السمط ٧٢٦/٢ ، واللسان (ن د ى) إلى دثار بن شيبان ، ونسبه في شرح المفصل ٣٣/٧ إلى ربيعة بن جشم ، ونسبه في شرح التصريح ٢٣٩/٢ إلى الأعشى أوالحطيثة .

تَكْذيبٌ مِن اللَّهِ للمشركين القائِلين للذين آمَنوا: ﴿ اَتَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: وكَذَبوا في قِيلِهم ذلك لهم ، ما هم بحامِلِين مِن آثامِ ('' خطاياهم مِن شيء ، ﴿ إِنَّهُمْ لَكَلاِبُونَ ﴾ فيما قالوا لهم ووَعَدوهم ، مِن حَمْل خَطاياهم إن هم اتَّبَعوهم .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَيَخْمِلُكَ أَنْفَا لَهُمْ وَأَنْفَا لَا مَّعَ أَثْفَا لِهِمْ وَلَيُسْتَكُنَّ ١٣٥/٢٠ وَلَيْسَتَكُنَّ ١٣٥/٢٠ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آَلَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وليحْمِلُنَّ هؤلاء المشركون باللَّهِ القائلون للذين آمنوا به: ﴿ أَتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ ﴾ - أوزارَ أنفسِهم وآثامَها، وأوزارَ مَن أضلُّوا وصدُّوا عن سبيلِ اللَّهِ مع أوزارِهم، ﴿ وَلَيُسْتَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ ﴾ يكذبونهم في الدنيا، بوعدِهم إياهم الأباطيل، وقِيلِهم لهم: ﴿ أَتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ ﴾ . فيفترون الكذبَ بذلك .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالِكُمْ ﴾ . يقولُ : وأوزارَ مَن أضَلُّوا (٢٠ .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ ﴿ وَلَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٠/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٢/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢٤/١٨ )

كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونِ ﴾ [النحل: ٢٥]. قال: فهذا قولُه: ﴿ وَٱثْقَالَا مَّعَ ٱثْقَالِهِم ۖ ﴾ .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ إِلَى ﴾ .

وهذا وعيدٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لهؤلاء المشركين مِن قريشٍ ، القائلين للذين آمنوا: هُو اتَّبِعُوا سَبِيلنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَليكُمْ ﴾ . يقولُ لنبيّه محمد عَلِيليًّ : لا يَحْرُنْك (١) يا محمدُ ما تَلْقَى مِن هؤلاء المشركين أنت وأصحابُك مِن الأذَى ، فإنى وإن أمليتُ لهم ، فأطلتُ إملاءَهم ، فإن مصيرَ أمرِهم إلى البوارِ ، ومصيرَ أمرِك وأمرِ أصحابِك إلى العُلوِّ والظَّفَرِ بهم ، والنَّجَاةِ مما يَجِلُّ بهم مِن العقابِ ؛ كفعلِنا ذلك بنوحٍ ، إذ أرسَلناه إلى قومِه ، فلَبِثَ فيهم ألفَ سنة إلا خمسين عامًا ، يدعوهم إلى توحيدِ اللَّهِ وفراقِ الآلهةِ والأوثانِ ، فلم يَزِدْهم ذلك مِن دُعائِه إياهم إلى اللَّه ، مِن الإقبالِ إليه ، وقبولِ ما أتاهم به مِن النصيحةِ مِن عندِ اللَّهِ – إلا فرارًا .

وذُكر أنه أُرسل إلى قومِه وهو ابنُ ثلاثِمائةٍ وخمسين سنةً .

كما حدَّثنا نصرُ بنُ على الجَهْضَمِيُ ، قال : ثنا نوحُ بنُ قيسٍ ، قال : ثنا عونُ ابنُ أبى شَدَّادٍ ، قال : إن اللَّه أرسَل نوحًا إلى قومِه وهو ابنُ خمسين وثلاثِمائةِ سنةٍ ، فلَبِث فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا ، ثم عاشَ بعدَ ذلك خمسين وثلاثَمائةِ سنةٍ .

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : فأهْلِكهم الماءُ الكثيرُ . وكلُّ

<sup>(</sup>١) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٢/٩ من طريق نصر بن على به.

ماءِ كثيرِ فاشِ طامٌ فهو عندَ العربِ طُوفانٌ ؛ سَيْلًا كان أو غيرَه ، وكذلك الموتُ إذا كان فاشيًا كثيرًا ، فهو أيضًا عندَهم طُوفانٌ ، ومنه قولُ الراجزِ (١) :

141/4.

/ أَفْنَاهُمُ طُوفَانُ مُوتٍ جَارِفِ

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّمُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الذي أُرسل عليهم (٢).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : الطوفانُ الغَرَقُ (٢) .

وقولُه: ﴿ وَهُمَّ ظَالِمُونَ ﴾ . يقولُ : وهم ظالمون أنفسهم بكفرِهم بربّهم (') . القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَنِحَنْكُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُمَ آايَةً لِلْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَاهُمَ آايَةً لِلْعَالَمِينَ وَآَمْ عَلَى السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُمَ آايَةً لِلْعَالَمِينَ وَآَمْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُولِيَا الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولَا اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

يقولُ تعالى ذكره: فأنْجَينا نوحًا وأصحابَ سفينتِه، وهم الذين حمَلهم في سفينتِه مِن ولدِه وأزواجِهم.

وقد بَيَّنَّا ذلك فيما مضَى قبلُ ، وذكرنا الرواياتِ فيه ، فأغنَى ذلك عن إعادتِه

<sup>(</sup>١) الرجز في مجاز القرآن ١١٤/٢ ، وتفسير القرطبي ٣٣٤/١٣ غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٠/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٢/٩ من طريق جوبير ، عن الضحاك .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ف.

في هذا الموضع<sup>(١)</sup>.

﴿ وَجَعَلْنَاهِمَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ : وجعَلنا السفينة التي أُنجَيناه وأصحابَه فيها عبرةً وعظةً للعالمين ، وحُجَّةً عليهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فَأَبْعَنْنَهُ وَأَشْعَنْنُهُ وَأَشْعَنْنُهُ وَأَشْعَنْنُهُ اللَّهُ آيةً للناسِ بأعلَى الْجُودِيِّ (٢).

ولو قيل: معنى قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَاهِمَا ءَالِيَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾: وجعَلنا عقوبتَنا إياهم آيةً للعالَمِن. ومجعِل الهاءُ و الألفُ في قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَاهِمَا ﴾ كنايةً عن العقوبةِ أو السَّخطِ ونحو ذلك، إذ كان قد تقدَّم ذلك (٣) قولُه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلْلِمُونَ ﴾ - كان وَجْهًا مِن التأويل.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْزِهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَاكَ لِعَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَاكَ عَنْدُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَهُ مَا لَكُ مُ اللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدٍ عَيِّلِيَّةٍ: واذكُرْ أيضًا يا محمدُ إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ ، إذ قال لقومِه: اعبُدوا اللهَ أيُّها القومُ ، دونَ غيرِه مِن الأوثانِ والأصنامِ ، فإنه الرحمنِ ، إذ قال لقومِه: اعبُدوا اللهَ أيُّها القومُ ، دونَ غيرِه مِن الأوثانِ والأصنامِ ، فإنه الرحمنِ ، إذ قال لقومِه ، وأتَقُوهُ ﴾ . / يقولُ: واتَّقوا سَخَطَه بأداءِ فرائضِه ، واجتنابِ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢١٠/١٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٣/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « في ».

معاصيه ، ﴿ ذَالِكُمْ خَلِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ ما هو خيرٌ لكم مما هو شرٌّ لكم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَقُونَ إِفْكًا إِنَ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُورُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِ خليلِه إبراهيمَ لقومِه : ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ ﴾ أيها القومُ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا ﴾ . يعنى : مُثُلًا .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِنَا ﴾ : أصنامًا (١) .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَتَغَلَّقُونَ ۚ إِفَكًا ۚ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : وتصنَعون كذبًا .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا عليَّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَتَغَلَّقُونَ ۚ إِفَكًا ۚ ﴾ . يقولُ : تصنعون كذبًا (٢) .

وقال آخرون: وتقولون كذبًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٣/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٤٤/٩ من طريق أبى صالح به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى ابن المنذر .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَتَعْلَقُونَ إِفْكًا ۚ ﴾ . يقولُ : وتقولون إفكًا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَتَغَلَّقُونَ } إِفْكًا ﴾ . يقولُ : تقولون كذبًا (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتَنْجِتُون إِفَكًا .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عطاءِ الحُرَاسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَغَلُقُونَ إِفَكًا ۚ ﴾ . قال : تَنْحِتون ، تُصوِّرون إِفَكًا .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَتَغَلَّقُونَ إِفَكًا ﴾ أي : تصنعون أصنامًا (٢) .

حَدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَتَغَلَّقُونَ إِفْكًا ﴾: الأوثانَ التي ينجِتونها بأيديهم.

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : وتصنعون كذبًا . وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٤/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٤، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٤٤ . ٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ | إلى عبد بن حميد .

بيَّنا معنى « الخَلْقِ » فيما مضى بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

فتأويلُ الكلامِ إذن : إنما تعبدون من دونِ اللَّهِ أُوثانًا ، وتصنعون كذبًا وباطلًا . و ( إنما » في قولِه : ﴿ إِفَكًا ﴾ . مردودٌ على ﴿ إِنَمَا ﴾ ، كقولِ القائلِ : إنما تفعلون كذا ، وإنما تفعلون كذا .

/ وقرَأ جميعُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿ وَتَغَلَقُونَ إِفْكًا ﴾ بتخفيفِ الخاءِ مِن قولِه: ١٣٨/٢٠ ﴿ وَتَغَلَقُونَ إِفْكًا ﴾ بتخفيفِ الخاءِ مِن قولِه: ١٣٨/٢٠ ﴿ وَتَغَلَقُونَ ﴾ وضمٌ اللامِ ، من « الخَلْقِ » . وذُكِر عن أبى عبدِ الرحمنِ السَّلميِّ النَّامِ ، أن قرأ : ( وَتَخَلَّقُونَ إِفْكًا ) بفتحِ الخاءِ وتشديدِ اللامِ ، من « التخلَّقِ » (٣) .

والصوابُ من القراءةِ عندنا في ذلك ما عليه قرأةُ الأمصارِ ؛ لإجماعِ الحجَّةِ من القرأةِ عليه .

وقولُه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقً ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : إِنَّ أُوثانَكم التي تعبدونها لا تَقْدِرُ أَنْ ترزقَكم شيئًا ، ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ اللَّهِ الرزقَ ، لا مِن عندِ أُوثانِكم ، تُدرِكوا ما تبتغون من ذلك ، ﴿ وَاَعْبُدُوهُ ﴾ . يقولُ : وذِلُوا له ، ﴿ وَاَشْكُرُواْ لَهُ ۖ على رزقِه إِياكم ، ونعمِه التي أنعمَها عليكم .

يقالُ: شكرتُه. و « شكرتُ له » أفصحُ من « شكرتُه » .

وقولُه: ﴿ إِلَيْهِ تُرَجِّعُونَ ﴾. يقولُ: إلى اللَّهِ تُرَدّون من بعدِ مماتِكم، فيُسائلُكم ('' عما أنتم عليه من عبادتِكم غيرَه، وأنتم عبادُه وخلْقُه، وفي نعَمِه

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) مراد المصنف « إنما » المقدرة في قوله : « وتخلقون إفكا » ، وفي معانى القرآن للفراء ٢/٥ ٣١ : « وتخلقون إفكا » مردودة على « إنما » .

<sup>(</sup>٣) في م : { التخليق » . وهي قراءة عون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلي وزيد بن على . ينظر البحر المحيط ٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في م: « فيسألكم ».

تتقلُّبون ، ورزقَه تأكلون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبَلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى السَّولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ( اللَّهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يقولُ تعالى ذِكرُه: وإن تُكذّبوا أيها الناسُ رسولنا محمدًا عَلِيلَةٍ فيما دعاكم إليه مِن عبادة وبّكم الذى خلقكم ورزَقكم ، والبراءة من الأوثانِ ، فقد كذّبت جماعاتُ من قبلكم رسلَها ، فيما دعتهم إليه الرسلُ من الحقّ ، فحلَّ بها من اللّهِ سخطُه ، ونزَل [ ٧٤/٢ ه ط] بها منه عاجلُ عقوبة ، فسبيلُكم سبيلُها فيما هو نازلٌ بكم بتكذيبِكم إياه ، ﴿ وَمَا عَلَى الرّسُولِ لِلّا الْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ . يقولُ : وما على محمد إلا أنْ يبلّغكم عن اللّه رسالته ، ويؤدّى إليكم ما أمره بأدائِه إليكم ربه .

ویعنی به : ﴿ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِینُ ﴾ : الذی یَبِینُ لمن سمِعه ما یُرادُ به ، ویُفهَمُ به ما یُعنَی به .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَا كَيْفَ يُبِّدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (إِنَّ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ يُشِئُ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ (إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه : أو لم يروا كيف يستأنفُ اللَّهُ خلْقَ الأشياءِ طِفلًا صغيرًا ، ثم غلامًا يافِعًا ، ثم رجلًا مجتمِعًا ، ثم كَهلًا ؟

يقالُ منه : أبدًأ وأعاد ، وبدًأ وعاد . لغتان بمعنَّى واحدٍ .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ ﴾ . يقولُ : ثم هو يُعيدُه من بعدِ فنائِه وبِلاه ، كما بدَأَه أَوَّلَ مرّةٍ خلْقًا جديدًا ، لا يتعذَّرُ ذلك عليه ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ ؛ سهلٌ كما كان يسيرًا عليه إبداؤُه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

189/4.

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ في قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلِّقَ ثُكَّ يُعِيدُهُۥ ﴿ : البَعْثُ (١) بعدَ الموتِ (٢) .

وقولُه: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لمحمد عَيِّلِيَّم : قُلْ يا محمدُ للمُنْكرِين البعثُ '' بعدَ المَماتِ ، الجاحِدِين الثوابَ والعقابَ : ﴿ سِيرُواْ فِ محمدُ للمُنْكرِين البعثُ '' بعدَ المَماتِ ، الجاحِدِين الثوابَ والعقابَ : ﴿ سِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَاً ﴾ اللَّهُ ﴿ النَّفَلَقُ '' ﴾ ؛ الأشياء ، وكيف أنشَاها وأحدَثها ، وكما أوجَدها وأحدَثها ابتداء فلم يَتَعَدَّرُ عليه إحداثُها مُبْدِئًا ، فكذلك لا يَتَعَدَّرُ عليه إنشاؤُها ' مُعِيدًا . ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِيُ النَّشَاةَ الْآخِرَةَ ﴾ . يقولُ : ثُمَّ اللَّهُ يُبْدِئُ ذلك '' البَدْأةَ الآخِرة بعدَ الفناءِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ: ﴿ قُلَ سِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْ بَدَأَ اللَّهَ لَيُنْفِئُ ﴾: خَلْقَ السماواتِ والأَرْضِ، ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ اللَّمُ اللَّهُ يُنشِئُ اللَّهُ اللَّهُ أَنسُنُ اللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في م: « بالبعث ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٥/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م: « للبعث ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ت ١.

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: « إنشاره ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ت ٢، وفي م: « تلك ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٦/٩ من طريق يزيد به ، وهو تمام الأثر قبله .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ . قال : هى الحياةُ بعدَ الموتِ ، وهو النشورُ ( ) .

وقولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن اللَّهَ على إنْشاءِ جميعِ خلقِه بعدَ إفْنائِه ، كهيئتِه قبلَ فَنائِه ، وعلى غيرِ ذلك مما يشاءُ فِعْلَه - قادرٌ ، لا يُعْجِزُه شيءٌ أرادَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآةٌ وَإِلَيْهِ تُقَلَبُونَ ۚ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم اللَّهُ يُنْشِئُ النشأةَ الآخِرةَ خَلْقَه مِن بعدِ فَنائِهم، فيعذُّبُ مَن يشاءُ منهم مِمَّن يشاءُ منهم مِمَّن يشاءُ منهم مِمَّن يشاءُ منهم مِمَّن تابَ وآمَن وعمِل صالحًا، ﴿ وَإِلَيْهِ تُقَلَبُونَ ﴾ . يقولُ : وإليه تُرجَعون وتُرَدُّون .

وأما قولُه : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ . ' فإن ابن زياد قال في ذلك ما حدَّثني يونش ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زياد في قولِه : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ ' . قال : لا يُعْجِزُه أهلُ الأَرْضِين في الأَرْضِين ، ولا أهلُ السماواتِ في السماواتِ ، إن عصوه . وقرأ : ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصَعَبُ إِلَا فِي الشَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصَعَبُ إِلَا فِي السَّمَوَةِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصَعَبُ إِلَا فِي السَّمَا فِي السَّمَوَةِ وَلَا إِنْ عَلَى السَّمَوَةِ وَلَا أَنْ السَّمَوَةِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا أَصْعَكُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَصْعَالُ فَي وَلِهُ السَّمَانِ ﴾ '' [سا: ۳] .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٧/٩ من طريق أصبع ، عن ابن زيد .

وقال فى ذلك بعضُ أهلِ العربيةِ مِن أهلِ البصرةِ : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى الْمَارَضِ ' وَكَا فِي السَّمَآءِ ﴾ . أى : لا يُعجِزُوننا مع ذلك ، ما أنتم بمعجزين فى الأرضِ ' ، ولا مَنْ فِى السماءِ مُعْجزِين . قال : وهو مِن غامضِ العربيةِ ؛ للضميرِ الذي لم يظهَرْ في الثاني . قال : ومثلُه قولُ حسانَ بنِ ثابتٍ ' ) :

/ أمَنْ يَهْجُو رسولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيُسْدَخُهِ وَتَسْسُصُوهُ وَيَسْدَعُو وَهْمِ السامِعِ أَن أَراد: ومَن ينصُرُه ويمدَحُه. فأضمَر « مَنْ ». قال: وقد يقعُ في وَهْمِ السامِعِ أَن النصرَ والمدحَ (لَّهُ مَن أتاك وأتَى النصرَ والمدحَ (لَّهُ مَن أتاك ولم يأتِ زيدًا. تريدُ: ومَن لم يأتِ زيدًا. فيَكْتَفي باخْتلافِ أباك ، وأكرِمْ مَن أتاك ولم يأتِ زيدًا. تريدُ: ومَن لم يأتِ زيدًا. فيَكْتَفي باخْتلافِ الأفعالِ مِن إعادةِ « مَن » ، كأنه قال: أمَنْ يَهْجُو ، ومَن يمدَحُه ، ومَن ينصُرُه. ومنه قولُ اللَّهِ عزّ وجلّ: ﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠]. وهذا القولُ (أن أصحُ عندى في المعنى مِن القولِ الآخِرِ. ولو قال قائلٌ (\*) معناه: ولا أنتم بمُعْجزِين في الأرضِ ، ولا أنتم لو كنتُم في السماءِ بمُعْجزِين. كان مذهبًا.

وقولُه : ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ . يقولُ : وما كان لكم أيُها الناسُ مِن دونِ اللَّهِ مِن وليِّ يَلَى أمورَكم ، ولا نصير ينصُرُكم [ ٧٥/٢ و] مِن اللَّهِ ، إن أرادَ بكم شوءًا ، ولا يمنعُكم (١) منه إن أحلَّ بكم عقوبتَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : م ، ت ١. وسقط من الكلام قول بعض أهل العربية من أهل البصرة ، وهوالأخفش كما في تهذيب اللغة ٢٠ ٣٤ ، قال : معناه : ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء . أي : لا تعجزوننا هربا في الأرض ولا في السماء . وما سيذكره المصنف بعده هو قول الفراء إمام أهل الكوفة في معاني القرآن ٢١٥/٢ . (٢) ديوانه ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت١، ت ٢: ١ أعني ١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت١، ت٢: ﴿ الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب . ينظر تهذيب اللغة ٣٤٠/١ .

<sup>(</sup>٦) في ت ٢: ﴿ ينفعكم ﴾ .

يَبِسُوا مِن زَحْمَقِ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: والذين كفَروا بحُجَجِ اللَّهِ ، وأنكروا أدلَّته ، وجحدوا لقاءَه والورودَ عليه يومَ تقومُ الساعةُ ، ﴿ أُوْلَيْكِ يَبِسُوا مِن رَحْمَتِي ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: أولئك يَئِسُوا مِن رحمتي في الآخرةِ ؛ لمَّا عاينوا ما أُعِدَّ لهم مِن العذابِ ، فأولئك لهم فيها (١) عذابٌ مُوجِعٌ .

فإن قال قائلٌ: وكيف اعْتَرَضَ بهذه الآياتِ مِن قولِه: ﴿ وَإِن ثُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَانَّ فِلْ قَالَدُ عَلَيْ فَا فَقَدَّ كَانَتُ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . وهو مِن قصة إبراهيم . وقولِه: ﴿ إِنَّ فِي وَلِه : ﴿ وَأَبُنُ مُواْ مِن قصة إبراهيم . وقولِه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ الرَّافِيمَ لَوَلِه : ﴿ وَأَبُنَ مُواْ مِن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَأَبْنَعُواْ عِندَ اللّهِ الرِّرْقَ وَقُولِه : ﴿ وَأَنْبَعُواْ عِندَ اللّهِ الرِّرْقَ وَقُولِه : ﴿ وَأَشْكُرُواْ لَنَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ؟

قيل: فعَل ذلك كذلك؛ لأن الخبرَ عن أمرِ نوحٍ وإبراهيمَ وقومِهما ، وسائرِ مَن ذَكُره ذَكَر اللّهُ مِن الرسلِ والأممِ في هذه السورةِ وغيرِها ، إنما هو تذكيرٌ مِن اللّهِ تعالى ذكرُه به الذين يبتدئ بذِكْرِهم قبلَ الاغتراضِ بالخبرِ ، وتحذيرٌ منه لهم أن يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بهم ، فكأنه قيل في هذا الموضع: فاعبُدوه واشكُروا له إليه ترجُعون ، فكذّبتُم أنتم معشرَ قريشٍ رسولكم محمدًا ، كما كَذّب أولئك إبراهيمَ . ثم جعَل مكانَ «فكذّبتُم أنهُم مِن وقومِه ، وتشمِيم قصتِه على الخبرِ عن أبراهيمَ وقومِه ، وتشمِيم قصتِه على الخبرِ عن أبراهيمَ وقومِه ، وتشمِيم قصتِه وقصتِهم بقولِه : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ » .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَ النَّارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

121/7.

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

يقولُ تعالى ذكرُه : فلم يكن جوابَ قومِ إبراهيمَ له إذ قال لهم : ﴿ اَعْبُدُوا اَللّهَ وَالتَّهُ وَاللّهُ مَنها ، ولم يُسَلّطُها عليه ، بل جعَلها عليه بَوْدًا وسلامًا .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : فما كان جوابَ قومِ إبراهيمَ ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ أَق حَرِّقُوهُ فَأَنِحَلُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ . قال : قال كعبٌ : ما حَرَقت منه إلا وَثاقَه (١) .

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : إِن فَى إنجائِنا لإبراهيمَ من النارِ وقد أُلقى فيها وهى تَسَعَّرُ ، وتَصْييرِناها عليه بردًا وسلامًا – لأدلةً وحُجَجًا لقومٍ يُصدِّقون بالأدلةِ والححج ، إذا عايَنوا ورأُوا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْخَذَتُرُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَئَا مُودَّةً بَنْ يُولُ اللَّهِ أَوْلَئَا مُودَّةً بَنْكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِ إبراهيمَ لقومِه : وقال إبراهيمُ لقومِه : يا قومِ ، ﴿ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا ﴾ .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ مَودَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ ؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والشامِ وبعضُ الكوفيين: (مَودَّةً). بنصبِ «مودة» بغيرِ إضافةٍ ، «بينكم» بنصبِها (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر وخلف . ينظر النشر ٢٥٧/٢ .

وقرَأ ذلك بعضُ الكوفيين : ﴿ مَّوَدَّةَ بَـيْنِكُمْمْ ﴾ . بنصبِ « المودَّةِ » وإضافتِها إلى قولِه: ﴿ بَـيْنِكُمْ ﴾ ، وخفض ﴿ بَـيْنِكُمْ ﴾ أُ

وكأنَّ هؤلاء الذين قرَءوا قولَه : ( مَوَدَّة ) . نصبًا ، وجُّهوا معنى الكلام إلى : إنما اتخذتم أيُّها القومُ أوثانًا مودةً بينَكم . فجعَلوا «إنما » حرفًا واحدًا ، وأوقَعوا قولُه : ﴿ اَشَّخَذْتُم ﴾ على الأوثانِ ، فنصبوها ، بمعنى : اتخذتموها مودّةً بينَكم في الحياةِ الدنيا، تتحابُّون على عبادتِها، وتتَوادُّون على خدمتِها، فتتواصَلون عليها.

وقرًأ ذلك بعضُ قرأةِ أهلِ مكةَ والبصرةِ : (مودَّةُ يَيْنِكُمْ) . برفع « المودةِ » ، وإضافتِها إلى «البينِ»، وخفض «البينِ» (٢). وكأن الذين قرَءوا ذلك كذلك، جعَلوا « إنَّ مَا » حرفين ، بتأويل : إن الذين اتخذَتم من دونِ اللَّهِ أوثانًا ، إنما هو مودَّتُكم للدنيا . فرفَعوا « مودة » على خبرِ إنَّ . وقد يجوزُ أن يكونوا على قرَاءتِهم ذلك رفعًا بقولِه: « إنما » أن تكونَ حرفًا واحدًا ، ويكونَ الحبرُ متناهيًا عندَ قولِه : ﴿ إِنَّمَا اَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا ﴾ . ثم يبتدئُ الخبرَ فيقالُ : ما مودتُكم تلك . ١٤٢/٢ الأوثانَ بنافعتِكم ، / إنما مَوَدَّةُ بينِكم في حياتِكم الدنيا ، ثم هي منقطعةٌ . وإذا أُريد هذا المعنى كانت المَودَّةُ مرفوعةً بالصفةِ بقولِه : ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَ ﴾ . وقد يجوزُ أن يكونوا نؤوا<sup>(٢)</sup> برفع المَوَدَّةِ ، رفعَها على ضميرِ « هي » .

وهذه القراءاتُ الثلاثُ مُتقارباتُ المعاني؛ لأن الذين اتَّخَذُوا الأوثانَ آلهةً يعبُدونها ، اتَّخَذوها مودة بَيْنِهم ، وكانت لهم في الحياةِ الدنيا مودةً ، ثم هي عنهم منقطعة . فبأيِّ ذلك قرأ القارئ [ ٧/٥٧٥ ظ ] فمُصيبٌ ؛ لتَقارُبِ معانى ذلك ، وشهرةِ

<sup>(</sup>١) وبها قرأ حمزة وحفص وروح . النشر ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ أَرَادُوا ﴾ ، وفي ت ١ : ﴿ يَرُوا ﴾ .

القراءةِ بكلِّ واحدةٍ منهنَّ في قرأةِ الأمصارِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْتَّخَذَلُمُ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَلْنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَثْمَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بَعْضُا ﴾ . قال : صارتْ كلُّ خُلَّةٍ في الدنيا عداوةً على أَهْلِها يومَ القيامةِ ، إلا خُلَّةَ المُتَّقِين (١) .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بِعَضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُكُم وَمُعاينتِكُم ما أعَدَّ وَالْأَصِنَامِ ، والمُتُواصِلُون على خِدْماتِها عندَ وُرُودِكُم على ربِّكُم ، ومُعاينتِكُم ما أعَدَّ اللَّهُ لكم على التَّواصُلِ والتَّوَادِّ في الدنيا ، مِن أليمِ العذابِ ، ﴿ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِعَضُ اللَّهُ لكم على التَّواصُلِ والتَّوَادِّ في الدنيا ، مِن أليمِ العذابِ ، ﴿ يَكَفُرُ بَعَضُكُم بِعَضًا .

وقولُه: ﴿ وَمَأْوَىكُمُ النَّالُ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه: ومصيرُ جميعِكم أَيُّها العابِدون الأوثانَ ، وما تعبُدون – النارُ . ﴿ وَمَا لَكَ مُ مِّن نَّصِرِينَ ﴾ . يقولُ : وما لكم أَيُّها "المُتَّخِذون الآلهةَ مِن دونِ اللَّهِ مودةَ بينِكم ، مِن أنصارٍ ينصُرونكم مِن اللَّهِ ، حينَ يُصْلِيكم نارَ جهنمَ ، فيُثْقِذوكم " مِن عذابِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحٌ إِنَّهُ هُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٤٨/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ( القوم ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( فينقذونكم ) .

الْعَنِيزُ الْعَكِيمُ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقولُ تعالى ذكرُه: فصدَّق إبراهيمَ خليلَ اللَّهِ لوطٌ ، ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّحٌ ﴾ ، إلى الشامِ . رَبِّحٌ ﴾ . يقولُ : وقال إبراهيمُ : إنى مُهاجِرٌ دارَ قومى ﴿ إِلَىٰ رَبِّحٌ ﴾ ، إلى الشامِ . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ فَاَمَنَ لَهُم لُوطُ ﴾ . قال : صدَّق لوظٌ ، ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّيَ ۗ ﴾ . قال : هو إبراهيمُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ فَاَمَنَ لَهُو لَوَكُ ﴾ . أى: فصدَّقه لوطٌ ، ﴿ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ لِكَ رَبِيٍّ ﴾ . قال: هاجرا جميعًا مِن كُوثَى ، وهى مِن سَوادِ الكوفةِ إلى الشامِ . قال: وذُكر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَيِّلِيّمِ كان مِن كُوثَى ، وهى مِن سَوادِ الكوفةِ إلى الشامِ . قال: وذُكر لنا أن نبئَ اللَّهِ عَيِّلِيّمِ كان يولُ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرةٌ بعدَ هِجْرةٍ ، يَنْحازُ / أهلُ الأرضِ إلى مُهاجَرِ إبراهيمَ ، ويَعْقَى في الأرضِ شِرارُ أهلِها ، حتى تَلْفِظَهم وتَقْذَرَهم ، وتَحْشُرَهم النارُ مع القِرَدةِ والحنازيرِ ﴾ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ فَعَامَنَ لَمُو لُوكُ ﴾ . قال : صدَّقه لوطٌ ، صدَّق إبراهيمَ . قال : أرأيتَ المؤمنين ، أليس آمنوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٠/٩ عن محمد بن سعد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤١ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٠٥٠٠ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

لرسولِ اللَّهِ ﷺ ما جاء به ؟ قال : فالإيمانُ التَّصْديقُ . وفي قولِه : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَهَاجِرُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

وقال ابنُ زيدِ في حديثِ الذئبِ الذي كلَّم الرجلَ ، فأُخبَر به النبيَّ ﷺ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فآمَنْتُ له (۱) وأبو بكرٍ وعمرُ (۲) . وليس أبو بكرٍ ولا عمرُ معه . يعنى « آمنتُ له » : صَدَّقْتُه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجِ فى قولِه : ﴿ فَنَامَنَ لَلُمُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ ﴾ . قال : إلى حَرَّانَ ، ثم أُمِر بعدُ بالشامِ الذى هاجَر إبراهيمُ ، وهو أوَّلُ مَن هاجَر . يقولُ : ﴿ فَنَامَنَ لَلُمُ لُوطُ ۗ وَقَالَ ﴾ ، إبراهِيمُ : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرُ ﴾ الآية (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَعَامَنَ لَمُ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحٌ ﴾ : إبراهيمُ القائلُ : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحٌ ﴾ . أنهائلُ : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحٌ ﴾ .

وقولُه : ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . يقولُ : إن ربّى هو العزيزُ الذي لا يَذِلُّ مَن نَصَرَه ، ولكنه يمنعُه مِمَّن أرادَه بسُوءٍ ، وإليه هِجْرتُه ، الحكيمُ في تَدْبيرِه خلقَه ، وتَصْريفِه إياهم فيما صَرَّفهم فيه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥۤ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الشَّهُوَ وَالْكَبْرُونَ وَالْكَبْرُونَ لَمِنَ الصَّلِلِحِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) بعده في م: « أنا ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲ /۰۰ ( ۷۳۰۱) ، والبخارى (۳٤۷۱) ، ومسلم (۲۳۸۸) وغيرهم من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٤ إلى ابن المنذر، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٦/ ٢٨٢. ( تفسير الطبرى ٢٥/١٨ )

يقولُ تعالى ذكرُه : ورَزَقْناه مِن لَدُنَّا إِسحَاقَ ولدًا ، وَيَعْقُوبَ مِن بعدِه وَلَدَ وَلَدَ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُۥ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ . قال : هما وَلدا إبراهيمَ (١) .

وقولُه: ﴿ وَجَمَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ ﴾ . بمعنى الجمع ؛ يرادُ به الكتبُ ، ولكنه خرَجَ مَخْرَجَ قولِهم : كَثُر الدرهمُ والدينارُ عندَ فلانٍ .

وقولُه : ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنِيَ ۚ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأَعْطَيناه ثوابَ بلائِه فينا في الدنيا ، ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ مع ذلك ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . فله هنالك أيضًا جزاءُ الصالحين ، غيرَ مُنْتَقَصٍ حَظَّه بما أُعطِى في الدنيا مِن الأجرِ على بلائِه في الله ، عما له عندَه في الآخرةِ .

وقيل: إن الأُجْرَ الذى ذكره اللَّهُ عزَّ وجلَّ أنه آتاه إبراهيمَ في الدنيا، هو الثناءُ الحسنُ، والولدُ الصالحُ.

## / ذكرُ مَن قال ذلك

188/4.

حَدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أَبَى نَجَيجٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَجَرَهُ فِي [٧٦/٢ه.] ٱلدُّنيَ ۚ ﴾ . قال : الثناءُ .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن لَيْثِ ، قال : أرسَل مجاهدٌ رجلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٥/٩ عن محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ ا إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٣/٩ من طريق ليث ، عن مجاهد .

يقالُ له: قاسمٌ . إلى عكرمةَ يسألُه عن قولِه: ﴿ وَءَانَيْنَنُهُ أَجَّرَهُ فِي ٱلدُّنَيَّ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآنِيَّ وَإِنَّهُ وَ اللَّذِيَةُ أَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الصالحين . قال: فرجَع إلى مجاهدٍ ، فقال: أصابَ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن مِنْدَلِ ، عمَّن ذكره ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَانَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنْيَكُ ﴾ . قال : الولدُ الصالحُ والثناءُ (١) .

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنِيَا ﴾ . يقولُ : الذِّكْرُ الحسنُ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجَّرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾ . قال : عافيةً ، وعملًا صالحًا ، وثناءً حَسَنًا ، فلستَ تلاقي (٣) أحدًا مِن المِلَلِ إلا يَرضَى (٤) إبراهيمَ ويَتَولَّاه ، ﴿ وَإِنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (٥) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَفَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمدِ عَيِّكَ : واذكُرُ لوطًا إذ قال لقومِه : أَتَنَّكُم لَتَأْتُونُ الذُّكُرانَ ، ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا ﴾ - يعنى بالفاحشةِ التي كانوا يأتُونها ، وهي إتيانُ الذُّكُرانِ ، ﴿ مِنْ أَحَدِ مِنَ الْمَالَمِينَ ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٥٢/٩ ، من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٤/ ، إلى ابن المنذر ، بلفظ : الثناء .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « بلاق » ، وفي ت ١ : « تلاق » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يرى ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٥٢/٩ ، من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٣/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ خالدِ بنِ خِداشٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : ثنا إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن عمرو بنِ دينارِ في قولِه : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةَ مَا اللهُ عَلَيْقَ مَا اللهُ عَلَيْقَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَاحِشَكَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : ما نَزَا ذَكَرٌ على ذَكرٍ حتى كان قومُ لوطِ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأَنُّونَ الرِّمَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكِرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا الْمَيْنَ وَتَأْتُونِ فِي اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ (أَنَّ قَالَ رَبِّ انصُرْفِي عَلَى الْقَوْمِ بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِقِينَ (أَنَّ قَالَ رَبِّ انصُرْفِي عَلَى الْقَوْمِ المُفْسِدِينَ النَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

يقولُ تعالى ذكرُه مُخبرًا عن قيلِ لوطٍ لقومِه : ﴿ أَيِنَّكُمْ ﴾ أَيُّها القومُ ، ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ . يقولُ : وتقطّعون السَّكِيلَ ﴾ . يقولُ : وتقطّعون السُّافرين عليكم الحبيثِ . وذلك أنهم فيما ذُكِر عنهم كانوا يفعَلون ذلك بَن مَرَّ عليهم مِن المُسافرين ، ومَن وَرَد بلدَهم أَن مِن الغُرباءِ .

180/4.

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ وَيَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ . قال: السبيلُ الطريقُ . المسافرُ إذا مرَّ بهم، وهو ابنُ السبيل، قَطَعوا به، وعمِلوا به ذلك العملَ الخبيثُ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥ ٠ ٣٠ ، وابن عساكر في تاريخه ٥٠ ٩/٩ ، من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت، وينظر ما سيأتي في ص ٣٩٣ حاشية (١).

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : « عليهم ٥ .

<sup>(</sup>٤) في م: « بلادهم ٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٩ ٣٠٥ من طريق أصبغ، عن ابن زيد .

وقولُه: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ . اختَلَف أهلُ التأويلِ في المنكرِ الذي عَناه اللَّهُ ، الذي كان هؤلاء القومُ يأتُونه في نادِيهم ؛ فقال بعضُهم : كان ذلك أنهم كانوا يَتَضارَطُون في مجالسِهم .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ ربيعةَ ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ غُطَيفِ (١) الثقفيُ ، عن عمرَ (٢) بنِ مُصْعبٍ ، عن عُروةَ بنِ الزبير ، عن عائشةَ في قولِه : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ ﴾ . قالت (٢) : الضَّراطَ (١) .

وقال آخرون : بل كان ذلك أنهم كانوا يَحْذِفون مَن مَرَّ بهم .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا أبو أُسامةَ ، عن حاتم بنِ أبي صَغيرةَ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن أبي صالحٍ ، عن أمِّ هانئَ ، قالت : سألتُ النبئَ ﷺ عن قولِه : ﴿ وَتَأْتُونَ فَي نَكَادِيكُمُ الْمُنكَرُ ﴾ . قال : ﴿ كانوا يَحْذِفُون أَهلَ الطريقِ ، ويَسْخُرون منهم ﴾ . فهو المنكرُ الذي كانوا يأتُون ' .

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا أسدٌ ، قال : ثنا أبو أُسامةَ ، بإسنادِه عن النبيِّ عَيْكَ مِثْلُه .

<sup>(</sup>١) في م: « عطيفة ». وينظر الجرح والتعديل ٣/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) فی ص، م، ت ۱: «عمرو»، وینظر جمهرة نسب قریش ۱/ ۳۱۷، والتاریخ الکبیر ٦/ ۱۹٦، وترجم له فی من اسمه «عمرو» فی ٦/ ٣٧٢، وفی لسان المیزان ٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في النسح: « قال ». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٤/١ ، وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير ١٩٦/٦ من طريق محمد بن ربيعة ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٥/٩ من طريق روح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤٤/٠ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

<sup>(°)</sup> أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٥/، ٢٩٦، وأخرجه أحمد ٣٤١/٦ (الميمنية)، والترمذي (٣١٩٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٠٥٤، والطبراني ٢٢/٢٤ (٢٠٠١)، والحاكم ٢٠٥٤، من طريق أبي أسامة به .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ الضَّبِّي، قال: ثنا سُلَيمُ (١) بنُ أحضر، قال: ثنا أبو يونسَ القُشَيرِيُّ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن أبي صالح مولى أمِّ هانيَّ، أن أمَّ هانئَ سُئِلت عن هذه الآية : ﴿ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ﴾ . فقالت : سَأَلَتُ عنها رسولَ اللَّهِ ﷺ ، فقال : «كانوا يَحْذِفُون أَهْلَ الطُّريقِ ، ويَسْخَرون

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا عمرُ بنُ أبي زائدةَ ، قال : سمِعتُ عكرمةَ يقولُ في قولِه: ﴿ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ﴾. قال: كانوا يُؤْذُون أهلَ الطريقِ ؛ يحذِفون مَن مَرَّ بهم (٢٠).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن عمرَ بنِ أبي زائدةَ ، قال : سمِعتُ عكرمةَ قال: الحَذْفُ .

حدَّثنا موسى ، قال : أحبرنا عمرو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ . قال : كان كلُّ مَن مَرَّ بهم حَذَفوه ، فهو المنكو<sup>(٥)</sup>.

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا أسدٌ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنا حاتمُ بنُ أبى صَغيرةً ، قال : ثنى سِماكُ بنُ حربٍ ، عن باذام (١) أبى صالح ، مولى أمِّ . ١٤٦/٢ هانئ، عن أمِّ هانئ، قالت: سألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ / عن هذه الآيةِ: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَــَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ﴾ . قال : «كانوا يَجْلِسون بالطريقِ فَيَحْذِفُون أَبناءَ السبيلِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢: « سليمان » . وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٦، وأخرجه الترمذي عقب الحديث (٣١٩٠) عن أحمد بن عبدة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٤/١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٥ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: (عن).

ويَسْخَرون منهم »(١).

وقال بعضُهم: بل كان ذلك إتيانَهم الفاحشة في مجالسِهم.

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، [ ٧٦/٢ه ظ] عن مجاهدٍ ، قال : كان يأتى بعضُهم بعضًا في مجالسِهم . يعني قولَه : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ (٢) .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الجبارِ ، قال : ثنا ثابتُ بنُ محمدِ الليثيُ ، قال : ثنا فُضَيلُ ابنُ عِياضٍ ، عن منصورِ بنِ المُعْتَمرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللهُ عَنَى مَعَالَم عَنْ مَعَالَم المُحَالِسِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن عمرِو، عن منصورِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكَرِّ ﴾. قال: كان يأتى بعضُهم بعضًا في المجالسِ (٢).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن شفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدٍ ، قال : كانوا يُجامِعون الرجالَ (١) في مجالسِهم (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني ۲۱/۲۶ (۱۰۰۱) من طريق سعيد به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲،۰۰۹ ، والطبراني ۲۸۳/۶ (۱۰۰۱) ، وابن عدى ۲۱۲۴ ، والحاكم ۲۸۳/۶ ، والبيهقي في الشعب (۲۷۰۵) والطبراني ۲۸۳/۶ والبيهقي في الشعب (۲۷۰۵) والشاشي – كما في الدر المنثور /۶۶۱ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ۳۲۳ من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة به ، وأخرجه الطيالسي (۲۷۲۲) ، والطبراني ۲/۲۲ (۱۰۰۲) من طريق سماك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور /۱۶۶ الى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . (۲) أخرجه المصنف في تاريخه /۲۹۶ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٤. وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٤٧) من طريق الفضيل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤٤/ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . (٤) في ت ٢: ( الناس » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٩٥/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٥/٩ من طريق وكيع به .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ ، قال: ثنا الحسنُ ، قال: ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِرُ ۚ ﴾ . قال: المجالسِ ، والمنكرُ : إتيانُهم الرجالُ (١) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرُ ﴾ . قال : كانوا يأتُون الفاحشةَ في نادِيهِم (٢) .

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيهِم : الْجَالسُ، والمنكرُ: عملُهِم الْمُنكَّرُ ﴾ قال: نادِيهِم: المجالسُ، والمنكرُ: عملُهِم الحبيثُ الذى كانوا يعمَلُونه ؛ كانوا يَعْتَرِضون بالراكبِ فيأخُذُونه ويركَبونه. وقرأ: ﴿ أَنَا تُونِ كَانُوا يَعْمَلُونَه ؟ كانوا يَعْتَرِضون بالراكبِ فيأخُذُونه ويركَبونه. وقرأ: ﴿ أَنَا تُعَرِضُ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِينَ ﴾ [النمل: ١٥]. وقرأ: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ الْعَكَمِينَ ﴾ (").

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ﴾ . يقولُ : في مجالسِكم (١٠) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: وتحذِفون فى مجالسِكم المَارَّةَ بكم، وتسخرون منهم. لِما ذكرنا مِن الروايةِ بذلك عن رسولِ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٥، وأخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٤/٥ إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٤٠٥ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٤ ا إلى ابن المنذر .

وقولُه: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَثَيْنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِن كَانَ مَنَ الصَّلِوقِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : فلم يَكُنْ جوابَ قومِ لوطٍ إذ نهاهم عما يَكْرَهُه اللّهُ مِن إتيانِ الفواحشِ التي حرَّمها اللّهُ ، إلا قِيلُهم : اثْنِنا بعذابِ اللّهِ الذي تَعِدُنا ، إن كنتَ مِن الصادِقين فيما تقولُ ، والمُنْجزِين لِما تَعِدُ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى (١): ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَىٰ قَالُواْ ١٤٧/٢٠ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

يقولُ تعالى ذكرُه: لما جاءَتْ رُسُلُنا أَمن الملائكة أَ إبراهيمَ بالبُشْرى مِن اللَّهِ بإسحاقَ، ومِن وراءِ إسحاقَ يعقوبَ، ﴿ قَالُوٓا إِنَّا مُهۡلِكُوۤا أَهۡلِ هَلاِهِ الْقَرۡبِيَةِ ﴾ . "يقولُ: قالت رُسُلُ اللَّهِ لإبراهيمَ: ﴿ إِنَّا مُهۡلِكُوٓا أَهۡلِ هَلاِهِ اللَّهِ الْهِراهيمَ: ﴿ إِنَّا مُهۡلِكُوۤا أَهۡلِ هَلاِهِ اللّهِ الْهَرَبِيةِ ﴾ "؛ قريةِ سَدُومَ، وهي قريةُ قومِ لوطٍ، ﴿ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُوا طَالِي أَنفسِهم بمعصيتِهم اللّهَ، وتكذيبِهم رسولَه عَيْلِيهِ .

حدَّتنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبن عباس قولَه : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وِاللَّهُ رَيْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ الملائكةَ في قومِ لوطٍ أن قولِه : ﴿ فَحَرُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمًا ﴾ . قال : فجادَل إبراهيمُ الملائكةَ في قومِ لوطٍ أن يُتُركوا . قال : فقال : أرأيتُم إن كان فيها عشرةُ أبياتٍ مِن المسلمين أتتركُونهم ؟ فقالت الملائكة : ليس فيها عشرةُ أبياتٍ ، ولا خمسةٌ ، ولا أربعةً ،

 <sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت، ، ت ، ت ﴿ قال رب انصرني على القوم المفسدين ﴾ وقد أثبتنا هذه الآية من
 النسخة ت، في ص ٣٨٨ ، ولم يذكر المصنف تفسيرها ضمن الآيات المتقدمة .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١.

ولا ثلاثة ، ولا اثنان . قال : فحزن على لوط وأهل بيته ، فقال : ﴿ إِنَ فِيهِكَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيها لَنْنَجِينَنَكُم وَأَهْلَهُ وَلَا اَمْرَأَتُكُم كَانَتْ مِنَ الْعَالَمِينَ كَالَمُ وَالله وَلُه : ﴿ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَّهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مَنْ هَا لَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَهُ وَقَرْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ وَقَدْ جَاءَ أَمْنُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحَثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحَثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحَثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَوْطَا قَالُواْ نَحَثُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَوْطَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يقولُ تعالى ذكرُه: قال إبراهيمُ للرسلِ مِن الملائكةِ ، إذ قالوا له: ﴿ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ﴾ . فلم يَسْتَشْنُوا منهم مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ﴾ . وليس مِن الظالمِين ، بل هو مِن رُسُلِ اللّهِ ، وأهلِ الإيمانِ به ، والطاعةِ له . فقالت الرسلُ له: ﴿ فَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمًا ﴾ مِن الظالمِين الكافرين باللّهِ منك ، وإن لوطًا ليس منهم ، بل هو كما قلت مِن أولياءِ اللّهِ ، ﴿ لَنُنجِينَنَمُ وَآهَلَهُ ﴾ مِن الهلاكِ الذي هو نازلٌ بأهلِ قريتِه ، ﴿ إِلَّا امْرَأْتَهُم كَانَتُ مِنَ الْهَالِينِ أَهْلِ لوطٍ مع الدّهورُ والأيامُ ، وتطاولَت أعمارُهم وحياتُهم ، وإنها هالكةٌ مِن بينِ أهلِ لوطٍ مع قومِها .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: « وتتبعهم بالحجارة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٣٠٥٥، ٣٠٥٦ عن محمد بن سعد به.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَا سِتَ بِهِمْ ١٤٨/٢٠ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَنْدِينَ الْغَالِينِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولما أن جاءَت رُسُلُنا لوطًا، مِن الملائكةِ، ﴿ سِيَءَ بِهِمْ ﴾. يقولُ: ساءَتْه الملائكةُ بمَجِيئهم [٧٧/٢] إليه، وذلك أنهم تَضَيَّفُوه فساءُوه بذلك، فقولُه: ﴿ سِيَءَ بِهِمْ ﴾: فُعِل بهم. مِن: ساءَه (١) بذلك.

وذُكر عن قتادةً أنه كان يقولُ: ساءَ ظنُّه بقومِه، وضاقَ بضَيْفِه ذَرْعًا.

حدَّثنا بذلك الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمَرُ عنه : ﴿ وَضَاقَ دِرَعُه بَضِيافَتِهم ؛ لِمَا عَلِم مِن خُبْثِ فعلِ قومِه (٢) .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَلَمَّا أَنَ جَمَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِينَ ، مِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ . قال : بالضيافة ؛ مخافةً عليهم مما يعلَمُ مِن شرٌ قومِه (٢٠) .

وقولُه: ﴿ وَقَالُوا لَا تَحَفَّ وَلَا تَحَزَّنَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: قالت الرسلُ للوطِ: لا تَخَفْ علينا أن يَصِلَ إلينا قومُك، ولا تَحْزَنْ مما أخبَرُناك مِن

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱: « ساوه ».

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٩٧، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٨/٩ من طريق شيبان ، عن قتادة .

أنَّا مُهْلِكوهم. وذلك أن الرسلَ قالت له: ﴿ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَالَسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّيْلِ ﴾ [هود: ٨١]. ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ ﴾ مِن العذابِ الذي هو نازلٌ بقومِك، ﴿ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ هو نازلٌ بقومِك، ﴿ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ فإنها هالكة في مَن يَهلِكُ مِن قومِها، كانت مِن الباقِين (١) الذين طالَت أعمارُهم.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ( اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّه

يقولُ تعالى ذِكرُه مخبرًا عن قيلِ الرسلِ للوطِ : ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ ﴾ يا لوطُ ، ﴿ عِلَىٰ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ ﴾ ؛ سَدُومَ ، ﴿ رِجَـٰزًا مِنِ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . يعنى : عذابًا .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ اللهِ مَنذِهِ اللهُ مُنزِلُونَ عَلَىٰ الْهَالِ مَنذِهِ القَرْيَةِ رِجْزًا ﴾ ، أي : عذابًا (٢) .

وقد بَيَّنًا معنى الرجزِ وما فيه مِن أقوالِ (٣) أهلِ التأويلِ فيما مضَى ، بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ .

وقولُه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ ﴾ . يقولُ : بما كانوا يأتُون مِن معصيةِ اللَّهِ ، ويركَبون مِن الفاحشةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ٓ ءَاكِةٌ بَيِنَـةُ لِقَوْمِ يَعْفِرُونَ وَ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد أبقَيْنا مِن فَعْلَتِنا التي فَعَلْنا بهم ﴿ ءَاكِةً ﴾ . يقولُ :

1 29/7 .

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « الباغين » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٥٨/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « قول ».

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٧٢٩/١ – ٧٣١.

عِبرةً بيِّنةً ، وعِظَةً واعظةً ، ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ عن اللَّهِ مُجَجَه ، ويتفكُّرون في مواعظِه ، وتلك الآيةُ البيِّنةُ هي لُعِندي عُفُوٌ آثارِهم ، ودُرُوسُ معالِمهم .

وذُكر عن قتادةً في ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَقَد تَرَكَ نَا مِنْهَا ٓ ءَاكِةٌ بَيِّنَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ . قال : هي الحجارةُ التي أُمطِرت عليهم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ مِنْهَاۤ ءَاكِةً بَيِنَـةً ﴾ . قال : عِبْرةً (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ الْقَوْلُ فَي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَ إِلَىٰ مَدْيُواْ فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: وأرسَلتُ إلى مَدْينَ أخاهم شُعَيبًا، فقال لهم: يا قومِ اعبُدوا الله وحدَه، وذِلُّوا له بالطاعةِ ، واخضَعوا له بالعبادةِ ، ﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ . يقولُ: وارْجُوا بعبادتِكم إياه جزاءَ اليومِ الآخرِ ، وذلك يومُ القيامةِ . ﴿ وَلَا تَعْتَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ: ولا تُكثِروا في الأرضِ معصيةَ اللَّهِ ، ولا تُقيموا عليها ، ولكن تُوبوا إلى اللَّهِ منها وأنيبوا .

وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ (٣) يتأوَّلُ قولَه: ﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ الْآخِرَ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩٨/٩ ٣٠، من طريق يزيد به . وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٩٨/٢،
 عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٤ ا إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٥٨/٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٤ ا إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١١٥/٢ .

وكان غيرُه مِن أهلِ العلمِ بالعربيةِ (١) يُنْكِرُ ذلك ويقولُ: لم نجدِ الرجاءَ بمعنى الخوفِ في كلام العربِ إلا إذا قارَنه الجَحْدُ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَكُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ كَا اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: فكَذَّب أهلُ مَدْينَ شُعَيبًا فيما أَتاهم به عن اللَّهِ مِن الرسالةِ ، فأَخَذَتْهم رَجْفةُ العذابِ ، ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ جُثُومًا بعضُهم على بعضٍ ؛ مَوْتَى .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَصَّبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ . أي : مَيِّتِين (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيَّكَ لَكُمُ مِّن مَسَكِنِهِمُّ وَزَيَّكَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ( اللَّهُ عَلَى السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ( اللَّهُ عَلَى السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلِ وَكَانُوا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

يقولُ تعالى ذكرُه: واذكروا أيُها القومُ عادًا و ثمودَ وقد تَبَيَّن لكم من مساكِنِهم وحلولِ سَطْوتِنا بجميعِهم، ﴿ وَزَيِّنَ ١٥٠/٢٠ خَرابُها وخَلاؤُها / منهم بوقائعِنا بهم، وحلولِ سَطْوتِنا بجميعِهم، ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ٱعْمَالَهُمْ ﴾ . يقولُ: وحَسَّنَ لهم الشيطانُ [٢/٧٥٥] كفرَهم باللَّه، وتَكْذيبَهم رُسُلَه، ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ . يقولُ: فرَدَّهم بتَرْيينِه لهم ما زيَّنَ مِن الكفرِ عن سبيل اللَّه، التي هي الإيمانُ به ورسلِه، وما جاءوهم به مِن عندِ

<sup>(</sup>١) هو الفراء في معانى القرآن ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( الحجة ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٠/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

ربِّهم ، ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ . يقولُ : وكانوا مُسْتَبْصِرين في ضلالتِهم ، مُعْجَبِين بها ، يَحْسَبون أنهم على هُدًى وصوابٍ ، وهم على الضلالِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ . يقولُ : كانوا مُسْتبصرِين فى دينهم (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾: في الضلالةِ (٢).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾: في ضلالتِهم، مُعْجَبين بها (٢).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : في دينهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٠/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٣٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٠/٩ من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٥/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٠/٩ من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَا فَا الْقُولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانُواْ سَيْفِينَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: واذكُرْ يا محمدُ قارونَ وفرعونَ وهامانَ ، ولقد جاء جميعَهم موسى ﴿ بِٱلْبَيْنَتِ ﴾ ، يعنى بالواضحاتِ مِن الآياتِ ، ﴿ فَٱسْتَكُبُرُواْ فِي الْمَرْضِ ﴾ عن التَّصْديقِ بالبيناتِ مِن الآياتِ ، وعن اتِّباعِ موسى صلواتُ اللَّهِ عليه ، ﴿ وَمَا كَانُواْ سَابِقِينا بأنفسِهم فَيَفُوتُونا ، وَمَا كَانُواْ سَابِقِينا بأنفسِهم فَيَفُوتُونا ، بل كنا مُقْتدرِين عليهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظَلِمُهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم مَظْلِمُونَ فَيَا اللهُ لَيظَلِمُونَ فَيَاكِن كَانُوا أَنفُسَهُم مَظْلِمُونَ فَيَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: فأخَذنا جميعَ هذه الأممِ التى ذكرناها لك يا محمدُ بعذابِنا ؟ ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ . وهم قومُ لوطِ الذين أمطر اللَّهُ عليهم حجارةً مِن سِجِّيلٍ مَنْضودٍ . والعربُ تُسمِّى الريحَ العاصفَ التى فيها الحصَى الصغارُ ، أو الثلجُ ، أو البَرَدُ والجليدُ ، حاصِبًا ، ومنه قولُ الأخطل (۱):

هَدَجَ الرِّئَالِ تَكُبُّهُنَّ شَمالاً حتى يَبِيتَ على العِضاهِ مُخفالاً

۱۰۱/۲۰ / ولقد عَلِمْتِ إذا العِشارُ تَرَوَّحَتْ تَرْمِى العِضاهَ بحاصِب مِن ثَلْجِها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٤/ ٦٧٠.

وقال الفرزدقُ :

مُسْتَقْبِلِين شَمالَ الشامِ تَضْرِبُنا بحاصِبِ كَنَدِيفِ القُطْنِ مَنْثُورِ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا ﴾ : قومُ لوطِ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَانَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَانِهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَاضِبًا ﴾ : وهم قومُ لوطِ (٢)

﴿ وَمِنْهُم مِّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في الذين عُنُوا بذلك ؛ فقال بعضُهم : هم ثمودُ قومُ صالح .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ : ثمودُ .

وقال آخرون : بل هم قومُ شُعَيبٍ .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱۱/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٨/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر . ( تفسير الطبري ٢٦/١٨ )

الصَّيْحَةُ ﴾: قومُ شعيب (١).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقالَ: إن اللَّهَ قد أخبَر عن ثمودَ وقومِ شعيبٍ مِن أهلِ مَدْينَ أنه أهْلَكهم بالصَّيْحةِ في كتابِه في غيرِ هذا الموضعِ ، ثم قال : جلَّ ثناؤُه لنبيِّه عَيْلِيَّةٍ : فمِن الأَمْمِ التي أهْلكناهم مَن أرسَلنا عليهم حاصبًا ، ومنهم مَن أخذَتُه لنبيِّه عَيْلِیَّةٍ : فمِن الأَمْمِ التي أهْلكناهم مَن أرسَلنا عليهم حاصبًا ، ومنهم مَن أخذَتُه الصيحةُ مِن الأَمْمِ دونَ الصيحةُ . فلم يَخْصُصِ الحبرَ بذلك عن بعضِ مَن أخذَتُه الصيحةُ مِن الأَمْمِ دونَ بعضٍ ، وكِلا الأُمْتَين – أعنى ثمودَ و مَدْينَ – قد أخذَتُهما (٢) الصَّيحةُ .

وقولُه : ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْتَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ . يعنى بذلك قارونَ . وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال الله عباسٍ : / ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ : قارونُ ، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ : قارونُ ، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَفْنَا ﴾ : يعنى قومَ نوحِ وفرعونَ وقومَه .

واختَلف أهلُ التأويلِ في ذلك؛ فقال بعضُهم: عُنِي بذلك قومُ نوحٍ عليه السلامُ.

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيجِ ، قال : قال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٢/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م: « أخذتهم ».

ابنُ عباسٍ : ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغَرَفْنَا ﴾ : قومُ نوحٍ .

وقال آخرون : بل هم قومُ فرعونَ .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

[ ٧٨/٢ه و ] حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمِنْهُم وَ مَنْهُم مَ مَنْ أَغْرَقَنَا ﴾ : قومُ فرعونَ (١) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ : عُنِي به قومُ نوحٍ وفرعونُ وقومُه ؛ لأن اللَّهَ لم يَخْصُصْ بذلك إحدَى الأُمَّيَن دونَ الأخرى ، وقد كان أهْلَكهما قبلَ نُزُولِ هذا الخبر عنهما ، فهما مَعْنِيَّتان به .

وقـولُـه: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَ أَنفُسَهُمْ الذين وقـولُـه: ﴿ وَمَا كَانُونَ اللّهُ لَيُهْلِكَ هُولاء الأَمْ الذين يَظْلِمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: ولم يَكُنِ اللّهُ لَيُهْلِكَ هُولاء الأَمْ الذين أَهْلَكُهُم بذنوبِ غيرِهم، فيَظْلِمَهم بإهْلاكِه إياهم بغيرِ استحقاقي، بل إنما أهْلَكُهم بذنوبِهم، وكفرِهم بربّهم، ومجمّودِهم نِعَمَه عليهم، مع تَتابُع إحسانِه عليهم، وكثرة أيادِيه عندَهم، ﴿ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ؛ بتَصَرّفِهم في نِعَم وكثرة أيادِيه عندَهم، في آلائِه، وعبادتِهم غيرَه، ومعصيتِهم مَن أنعَم عليهم.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُونِ التَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَيَتُ الْعَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَلَّهُ الْعَنكُبُونِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَلَّهُ الْعَنكُبُونِ لَوَ اللَّهُ الْعَنكُبُونَ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَلْهُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُوا ﴾ الآلهةَ والأوثانَ ﴿ مِن دُوبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٢/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

الله أوليكاء كه يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضَعفِ احتيالِهم ، وقبحِ رواياتِهم ، وسوءِ اختيارِهم لأنفسِهم ، ﴿ كَمَثُلِ الْعَنكُبُونِ ﴾ في ضعفِها ، وقلةِ احتيالِها لنفسِها ، ﴿ الْعَنكُبُونِ ﴾ في ضعفِها ، وقلةِ احتيالِها لنفسِها ، ﴿ الْمَحْدُن بَيْتًا ﴾ لنفسِها ؛ كيما يَكُنَّها ، فلم يُغْنِ عنها شيئًا عند حاجتِها إليه ، فكذلك هؤلاء المشركون لم يغنِ عنهم حينَ نزَل بهم أمرُ اللَّهِ ، وحلَّ بهم سَخَطُه ، أولياؤهم الذين اتخذوهم من دونِ اللَّهِ ، شيئًا ، ولم يَدْفَعوا عنهم ما أحلَّ اللَّهُ بهم من سخَطِه بعبادتِهم إيَّاهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ التَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثُلِ الْعَنكُبُونِ اللَّهُ لَمْن عبَد غيره ، اللَّهُ لَمْن عبَد غيره ، أن مثلَه كمثَلِ بيتِ العنكبوتِ (١) .

/حدَّننا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثُلِ الْعَنكُبُوتِ ﴾ . قال : هذا مَثَلَّ ضربه اللَّهُ للمشركِ ؟ مثَلُ إلهِه الذي يدعوه من دونِ اللَّه كمثلِ بيتِ العنكبوتِ ، واهن ضعيف لا ينفَعُه (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ مَثَلُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٢/٩ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٩٧/٢ عن معمر ، عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

اَلَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثُلِ الْمَنكُبُوتِ اَتَّخَذَتْ بَيْتَا ﴾. قال: هذا مثَلٌ ضرَبه اللَّهُ ، لا يُغْنى أولياؤُهم عنهم شيئًا ، كما لا يُغْنى العنكبوتَ بيتُها هذا ('').

وقولُه: ﴿ وَإِنَّ أَوَهَنَ ٱلْبُيُوتِ ﴾ . يقولُ : وإن أضعف البيوتِ ، ﴿ لَبَيْتُ الْعَنَكُبُوتِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : لو كان هؤلاء الذين العَنكُبُوتِ لَوْ كَانُهُ أُولِياءَ يعلَمُونَ أَن أُولِياءَهم الذين اتخذوهم من دونِ اللَّهِ ، في قلةِ غَنائِهم عنهم ، كغناءِ بيتِ العنكبوتِ عنها ، ولكنهم يَجْهَلُون ذلك ، فيحسَبُون أنهم ينفَعُونهم ويقرِّبُونهم إلى اللَّهِ زُلْفَى .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحْءً وَهُوَ الْقَارِثُ المَّاكِثُونُ الْقَارِثُ وَمَا يَعْقِلُهَ آلِاً اللَّهُ وَلَكُ الْأَمْثُ لُلُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آلِاً اللَّهُ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ الْأَمْثُ لُلُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آلِاً اللَّهُ الْ

اختلفتِ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ( تَدْعُونَ ) بالتاءِ (٢) ، بمعنى الخطابِ لمشركى قريشٍ إِنَّ اللهَ أَيُّها الناسُ يَعْلَمُ ما تَدْعُون إليه مِن دونِه . وقرأ ذلك أبو عمرو : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ بالياءِ (٣) ، بمعنى الخبرِ عن الأممِ : إِنَّ اللَّه يعلَمُ ما يَدْعُو هؤلاء الذين أَهْلَكناهم من الأمم من دونِه من شيءٍ .

والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندنا قراءةُ من قرَأه بالتاءِ ؛ لأن ذلك لو كان خبرًا عن الأمم الذين ذكر اللَّهُ أنه أَهْلَكهم لكان الكلامُ: إن اللَّهَ يعلَمُ ما كانوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٣/٩ من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٢) وبها قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف . ينظر النشر ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) وبها قرأ عاصم ويعقوب . المصدر السابق .

يدعون ؛ لأن القومَ فى حالِ نزولِ هذا الخبرِ على نبيّ اللّهِ لم يكونُوا موجودين ؛ إذ كانوا قد هلَكُوا فبادُوا ، وإنما يقالُ : إن اللّهَ يعلَمُ ما تدعون . إذا أُرِيد به الخبرُ عن موجودين ، لا عمَّن قد هلَك .

فتأويلُ الكلامِ إذ كان الأمرُ كما وصَفْنا: إن اللَّهَ يعلَمُ أَيُّهَا القومُ حالَ ما تعبُدون من دونِه من شيءٍ، وأن ذلك لا ينفَعُكم ولا يضرُّكم، إن أراد اللَّهُ بكم سوءًا، ولا يُغْنِى عنكم شيئًا، وإن مثَلَه في قلةِ غَنائِه عنكم، مثَلُ بيتِ العنكبوتِ في غَنائِه عنها.

وقوله: ﴿ ٱلْعَنْ الْمَحْكِمُ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ العزيزُ في انتقامِه بمن كفر به ، وأَشْرَكُ في عبادتِه معه غيره ، فاتقوا أيُّها المشركون به عقابَه ، بالإيمانِ به قبلَ نزولِه بكم ، كما نزل بالأم الذين قصَّ اللَّهُ قَصَصَهم في هذه السورةِ عليكم ، فإنه إن نزل بكم عقابُه ، لم يُغْنِ عنكم أولياؤُكم الذين اتَّخَذتُ موهم من فإنه إن نزل بكم عقابُه ، لم يُغْنِ عنكم أولياؤُهم الذين اتَّخَذوهم من دونِه ، ١٥٤/٢ دونِه ، كما لم يُغْنِ / عنهم مِن قبلِكم أولياؤُهم الذين اتَّخَذوهم من دونِه ، الحكيمُ في تدبيرِه خلقَه ، فمُهْلِكُ [٢/٨٧٥٤] مَن اسْتَوْجب الهلاكَ ، في الحالِ التي هلاكُه صلاحٌ ، والمؤخّرُ من أخّر هلاكه من كفرةِ خلقِه به إلى الحينِ الذي في هلاكِه الصلاحُ .

وقولُه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: وهذه الأمثالُ ، وهي الأشباهُ والنظائر، ﴿ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : نمثُلُها ونشبّهُها، ونحتجُ بها للناس ، كما قال الأعشى (٢) :

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ١: « أولياء ».

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۳۷.

هَلْ تَذَكُرُ العهدَ في (1) تَنَمُّصَ (1) إذ تَضرِبُ لي قاعدًا بها مثَلًا ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وما يعقِلُ أنه أُصِيب بهذه الأمثالِ التي نضرِبُها للناسِ منهم الصوابُ والحقُ ، فيما ضُرِبت له مثلًا ، إلا العالمون باللَّهِ وآياتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ السَّكَ فِي اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّلِيَّمَ : ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴾ يا محمدُ ﴿ السَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضَ ﴾ وحدَه ، منفردًا بخلقِها ، لا يَشْرَكُه في خلقِها شريكٌ ، ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ
لَاَيَةَ ﴾ . يقولُ : إن في خلقِه ذلك لحجةً لمن صدَّق بالحججِ إذا عاينها ، والآياتِ إذا رَاها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَنَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَفِيمِ ٱلعَسَكَاذَةُ اللهِ القَصَادَةُ وَاللهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَفِيمِ ٱلعَسَكَاذَةُ إِلَيْكَ مِنَ الْفَحْسَاءَ وَٱلْمُنكِّرِ وَلِذِكْرُ ٱللهِ أَحْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا يَصَنعُونَ فَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيلَةٍ: ﴿ أَتَلُ ﴾ . يعنى : اقرأ ﴿ مَا أُوحِى الْكِكَ مِنَ الْمَرَانِ ، ﴿ وَأَقِمِ الْكِكَ مِنَ الْمَرَانِ ، ﴿ وَأَقِمِ اللّهُ عليك بحدودِها ، ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ ﴾ . يعنى : وأدّ الصلاة التى فرضها اللّه عليك بحدودِها ، ﴿ إِنَ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكِرِ ﴾ . اختلف أهلُ التأويلِ في معنى الصلاة التى ذُكِرت في هذا الموضع ؛ فقال بعضهم : عُنى بها القرآنُ الذي يُقرَأُ في موضع التي ذُكِرت في هذا الموضع ؛ فقال بعضهم : عُنى بها القرآنُ الذي يُقرَأُ في موضع

<sup>(</sup>١) في م : « من » .

<sup>(</sup>٢) تنمص: موضع في ديار حمير. ينظر معجم ما استعجم ١/ ٣٢٢.

الصلاةِ ، أو في الصلاةِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن أبى الوفاءِ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمرَ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَمْلًا أَفَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلّا

/ وقال آخرون : بل عُنِي بها الصلاةُ .

100/7.

#### ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّ الصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ اللَّهِ مَا الْمَنْكَرِ ﴾ . يقولُ : في الصلاةِ مُنْتَهًى ومُزْدَجَرٌ عن معاصى اللَّهِ (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن العلاءِ بنِ المسيَّبِ ، عمن ذكره ، عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ المسيَّبِ ، عمن ذكره ، عن ابنِ عباسٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ والمنكرِ ، لم يزدَدْ بصلاتِه من اللَّهِ إلا بُعْدًا (").

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا خالدٌ ، قال : قال العلاءُ بنُ المسيَّبِ ، عن سَمُرةَ بنِ عطيةَ ، قال : قيل لا بنِ مسعودٍ : إن فلانًا كثيرُ الصلاةِ . قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٦/٩ من طريق عبد الله به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٥ ا إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٤٤/٣ ، وابن كثير في تفسيره ٢٩٠/٦ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٦/٩ ، والطبراني (١١٠٢٥) ، والقضاعي في مسند الشهاب (٥٠٩) ، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ٤٤/٣ من طريق طاوس عن ابن عباس مرفوعًا .

فإنها لا تنفَعُ إلَّا من أطاعها(١).

قال: ثنا الحسين ، قال: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مالكِ بنِ الحارثِ ، عن عبد الرحمنِ بنِ يزيد ، عن ابنِ مسعود ، قال: من لم تأمُره صلاتُه بالمعروفِ ، وتنه عن المنكرِ ، لم يزدَد بها من اللَّه إلَّا بُعْدًا (٢) .

قال: ثنا الحسين، قال: ثنا على بنُ هاشمِ بنِ البَريدِ، عن مُحويبٍ، عن الضَّحَاكِ، عن البَريدِ، عن النبيِّ عَلِيلِيْ ، أنه قال: « لا صلاةً لمن لم يُطِعِ الصلاةً، وطاعةُ الصلاةِ أن تَنْهَى عن الفحشاءِ والمنكرِ». قال: قال سفيانُ: ﴿ قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ كَا أُمُرُكَ ﴾ [هود: ١٨]. قال: فقال سفيانُ: إى واللَّهِ تأمُرُه وتنهاه (٢).

قال على : وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسلم ، عن الحسنِ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « مَن صلَّى صلاةً لم تَنْهَه عن الفحشاءِ والمنكرِ ، لم يزدَدْ بها من اللَّهِ إلَّا بُعْدًا » ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٢٩٨/١٣. وابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٦/٩، والبيهقى فى الشعب (٣٠٦٦٣)، من طرق عن ابن مسعود، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٠٤٦٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور – كما في الدر المنثور ١٤٦/٥ ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣٢٦٤) – وأحمد في الزهد ص ١٥٩، والطبراني (٨٥٤٣) من طريق أبي معاوية به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٥ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٩٠/٦ عن المصنف. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٦/٩ من طريق جويبر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٩٨، وابن الأعرابي في معجمه ٩٢٦/٣ (١٩٥٤)، والبيهقي في الشعب (٣٦٦٢) من طريق إسماعيل به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٥/٥) إلى عبد بن حميد.

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن يونسَ ، عن الحسنِ ، أقال : الصلاةُ إذا لم تَنْهَ عن الفحشاءِ والمنكرِ ، لم يزدَدْ من اللَّهِ إلا بعدًا (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ والحسنِ ، قالا : من لم تنهَه صلاتُه عن الفحشاءِ والمنكرِ ، فإنه لا يزدادُ من اللَّهِ بذلك إلا بعدًا (٣٠ .

والصواب من القولِ في ذلك أن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاءِ والمنكرِ ، كما قال ابنُ عباسِ وابنُ مسعودٍ .

فإن قال قائلٌ : وكيف تَنْهَى الصلاةُ عن الفحشاءِ والمنكرِ ، إن لم يكنْ معنيًا بها ما يُتلى فيها ؟ قيل : تنهى من كان فيها ، فتَحُولُ بينَه وبينَ إتيانِ الفواحشِ ؛ لأن شُغْلَه بها يقطَعُه عن الشغلِ بالمنكرِ ، ولذلك قال ابنُ مسعودٍ : من لم يُطِعْ صلاتَه ، لم يزدَدْ من اللهِ إلا بعدًا . وذلك أن طاعتَه لها إقامتُه إيًّاها بحدودِها ، وفي طاعتِه لها مُزْدَجَرٌ عن الفحشاءِ والمنكرِ .

حدَّثنا أبو محميد الحِمْصَى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ العطارُ ، قال : ثنا أرطاةُ ، عن ('أبي عونِ' في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَ [ ٧٩/٢ و] اَلصَكُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ اَلْفَحْسَآهِ وَالْمُنكَرِّ ﴾ . قال : إذا كنتَ في صلاةٍ ، فأنت في معروفٍ ، وقد حجزَتْك عن الفحشاءِ والمنكرِ ، والفحشاءُ هي الزنا ، والمنكرُ معاصى اللَّهِ ، ومن أتى فاحشةً

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في النسخ. ولعله تكرار تتابعت عليه النسخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في الزهد ص ٢٦٤ من طريق ابن علية به .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٤٤/٦ عن قتادة والحسن.

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى النسخ وتفسير ابن كثير: « ابن عون » ، وفى تفسير ابن أبى حاتم: « أبى غوث » ، والمثبت من الدر المنثور فى وهو أبو عون الأنصارى الشامى الأعور. قال ابن منده: اسمه عبد الله بن أبى عبد الله . تنظر ترجمته فى تهذيب الكمال ٣٤ / ٢٤ .

أو عصَى اللَّهَ في صلاتِه بما يُفْسِدُ صلاتَه ، فلا شكَّ أنه لا صلاةً له (١).

107/7.

/ وقولُه : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ . اخْتَلَفَ أَهِلُ التَّأُويلِ فَى تَأْوِيلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : ولذكرُ اللَّهِ إِيَّاكِم أَفْضِلُ مِن ذكرِكِم .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا عطاءُ بنُ السائبِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رُبَيِّعَةَ ، قال : قال لى ابنُ عباسٍ : هل تَدْرى ما قولُه : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ عَن عبدِ اللَّهِ بنِ رُبَيِّعَةَ ، قال : قال نعم . قال : فما هو ؟ قال : قلتْ : التسبيحُ والتحميدُ والتحميدُ والتحبيرُ في الصلاةِ ، وقراءةُ القرآنِ ، ونحوُ ذلك . قال : لقد قلتَ قولًا عجبًا ، وما هو كذلك ، ولكنه إنما يقولُ : ذكرُ اللَّهِ إيَّاكم عندَ ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكر تُموه أكبرُ من ذكرِكم إيَّاه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن ابنِ رُبَيِّعَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ذكرُ اللَّهِ إِيَّاكِم أكبرُ من ذكرِكم إِيَّاه (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عطاءٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رُبَيِّعَةَ ، قال : سألنى ابنُ عباسٍ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ . فقلتُ : ذكرُه بالتسبيحِ والتكبيرِ والقرآنِ حسَنٌ ، وذكرُه عندَ المحارمِ فيَحْتَجِزُ عنها . فقال : لقد قلتَ قولًا عجيبًا ، وما هو كما قلتَ ، ولكنْ ذكرُ اللَّهِ إِيَّاكَم أَكبرُ من ذكر كم إيَّاه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٦/٩ من طريق أرطاة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٦ ا إلى المصنف ، مطولًا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲/ ٩٨، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٦٧/٩، وتفسير مجاهد ص ٥٣٥ وعنده عبد الله بن عبيد من طريق عطاء به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٦/٥ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) تفسير الثوري ص ٢٣٥، ومن طريقه الحاكم ٤٠٩/٢ ، والبيهقي في الشعب (٦٧٤) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن عبدِ اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ رُبَيِّعةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ . قال : ذكرُ اللَّهِ للعبدِ أفضلُ من ذكرِه إيَّاه .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى وابنُ وكيع . قال ابنُ المثنى : ثنى عبدُ الأعلى ، وقال ابنُ وكيع : ثنا عبدُ الأعلى . قال : ثنا داودُ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى ، قال : كنتُ قاعدًا عندَ ابنِ عباسٍ ، فجاءه رجلٌ ، فسأل ابنَ عباسٍ عن « ذكرُ اللَّهِ أكبرُ » ، فقال ابنُ عباسٍ : الصلاةُ والصومُ . قال : ذاك ذكرُ اللَّهِ . قال رجلٌ : إنى تركتُ رجلًا فى رخلى يقولُ غيرَ هذا ، قال : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَصَّ بَرُ ﴾ ، قال : ذكرُ اللَّهِ العبادَ أكبرُ من ذكرِ العبادِ إيَّاه . فقال ابنُ عباسٍ : صدَق واللَّهِ صاحبُك () .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ القُمِّيُّ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : جاء رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ فقال : حدِّثنى عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ اَكُمُ أَلَلُهِ اللَّهِ لَكُم أَكْبَرُ من ذكرِكم له .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلَمةَ ، عن داودَ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ . قال : ذكرُ اللَّهِ للعبدِ أفضلُ من ذكرِه إيَّاه .

حدَّثنا أبو هشامِ الرفاعيُّ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلِ ، قال : ثنا فُضيلُ بنُ مرزوقِ ، عن عطيةَ : ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة : ﴿ وَلَذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة : ﴿ وَلَا يَكُونُ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَكْبُرُ مَن ذكركم إيَّاه ('').

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٠٦٧، من طريق داود بن أبى هند عن رجل عن ابن عباس بنحوه . (٢) أخرجه ابن أبى الدنيا - كما فى الدر المنثور ١٤٦/٥ - ومن طريقه البيهقى فى الشعب (٦٧٣) عن أبى هشام به .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ : وَلَذِكرُ اللهِ لعبادِه إذا ذكروه أكبرُ من ذكرِهم إيَّاه (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهَد: ١٥٧/٢٠ ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن ذَكْرِ العبدِ ربَّه في الصلاةِ أُو (٢) غيرها (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن محمدِ بنِ أبى موسى ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ذكرُ اللَّهِ إِيَّاكم إذا ذكر تموه أكبرُ من ذكركم إِيَّاه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو تُميلةَ ، عن أبى حمزةَ ، عن جابرِ ، عن عامرِ ، عن أبى قُوَّةَ ، عن سلمانَ مثلَه () .

حدَّثنا أبو هشام الرفاعيُّ ، قال : ثنا أبو أسامةَ ، قال : ثنى عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ ، عن صالحِ بنِ أبى عَرِيبٍ ، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ الحضرميِّ ، قال : سمعتُ أبا الدرداءِ يقولُ : ألا أخبرُ كم بخيرِ أعمالِكم ، وأحبِّها إلى مليكِكم ، وأرفعِها في درجاتِكم ، وخيرٍ من أن تغزوا عدوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهم ( ويَضْرِبوا أعناقَكم ) ، وخيرٍ من إعطاءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٧/٩ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩٤ ا إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲) في مصادر التخريج: « و ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٥. ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٨/٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ت ٢.

الدنانيرِ والدراهم؟ قالوا: ما هو؟ قال: ذكرُكم ربُّكم، وذكرُ اللَّهِ أكبرُ (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، عن أبى قُرَّةً أبى قَرْدُكُم أللهِ إِيَّاكُم أكبرُ من ذكرِكُم إياه .

قال: ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن جابرِ ، عن عامرِ ، قال: سألتُ أبا قُرُةَ عن قولِه: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ مِن ذَكْرِكُم إِيَّاهُ (٢٠) . قولِه: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن ذَكْرِكُم إِيَّاهُ (٢٠) .

قال: ثنا أبي ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ وعكرمةَ ، قالا : ذكرُ اللَّهِ إِيَّاكُم أُكبرُ من ذكرِكم إِيَّاهُ (؛)

قال: ثنا ابنُ فُضيلٍ، عن مطرّف، عن عطيةً، عن ابنِ عباسٍ، قال: هو كقولِه: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]. فذكرُ اللّهِ إيّاكم أكبرُ من ذكرِكم إيّاه.

قال: ثنا حسينُ بنُ عليٌ ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن عبدِ اللّهِ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَكُبرُ مِن ذَكْرِ العبدِ لربّه (٥٠) .

قال: ثنا أبو يزيدَ الرازيُّ ، عن يعقوبَ ، عن جعفرٍ ، عن شعبةَ ، قال: ذكرُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۳۰۸/۱۳ عن أبى أسامة به ، وأخرجه مالك فى الموطأ ۲۱۱/۱ عن زياد بن أبى زياد عن أبى الدرداء عن أبى الدرداء ، كما أخرجه مرفوعا أحمد ٥/ ١٩٥، ٤٤٧/٦ ( ٢١٧٥٠، ٢١٧٥٠ -٢٧٥٦ – ميمنية ) ، الترمذى (٣٣٧٧) وابن ماجه (٣٧٩٠) من حديث أبى الدرداء .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢، ت ٣: « بزة » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٦ إلى عبد بن حميد والمصنف.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٦/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٩٨/١٣. وعنه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ص ٢١٨ عن حسين بن على به.

لكم أكبرُ من ذكركم له.

وقال آخرون : بل معنى [ ٧٩/٢ه ط ] ذلك : ولذكرُكم اللَّهَ أفضلُ من كلِّ شيءٍ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عمرُ بنُ أبى زائدةَ ، عن العَيْزارِ بنِ مُحريثِ ، عن رجلٍ ، عن سلمانَ ، أنه سُئِل : أَى العملِ أفضلُ ؟ قال : أما تقرأُ القرآنَ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ ، لا شيءَ أفضلُ من ذكرِ اللَّهِ (١) .

حدَّثنا أبو حميد أحمدُ بنُ المغيرةِ الحِمْصَى ، قال : ثنا على بنُ عيَّاشٍ ، قال : ثنا الليثُ ، قال : ثنا الليثُ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن ربيعة بنِ يزيدَ ، عن إسماعيلَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ، عن أمِّ اللهِ ، وإن اللهِ ، وأنها قالت : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ : فإن صلَّيتَ فهو من ذكرِ اللَّهِ ، وإن صمتَ فهو من ذكرِ اللَّهِ ، وكلُّ خيرِ تعمَلُه فهو من ذكرِ اللَّهِ ، وكلُّ شرِّ تجتنبُه فهو من ذكرِ اللَّهِ ، وأفضلُ ذلك تسبيحُ اللَّهِ .

/ حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ ١٥٨/٢. أَكْبُ ١٥٨/٢. أَكْبُ ١٥٨/٢. أَكْبُ اللَّهِ. قال: أكبرُ الأشياءِ كلِّها. وقرأ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِينَ ﴾ [طه: ١٤]. قال: لِذكرِ اللَّهِ، وإنه لم يَصِفْه عندَ القتالِ إلَّا أنه أكبرُ ".

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن الأعمشِ، عن أبي إسحاقَ، قال: قال

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٤ ا إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٨٦) من طريق معاوية به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٧/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٥ إلى عبد بن حميد .

رجلٌ لسلمانَ : أَيُّ العملِ أَفضلُ ؟ قال : ذكرُ اللَّهِ (١) .

وقال آخرون : هو محتمِلُ الوجهين جميعًا . يعنون القولَ الأولَ الذي ذكرناه ، والثانئ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن خالدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكبُرُ مُمَا سواه ، وذكرُ اللَّهِ أَكبُرُ مَمَا سواه ، وذكرُ اللَّهِ أَكبُرُ مَن ذكرِكم إياه .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا خالدٌ الحذَّاءُ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ . قال : لها وجهان ؛ ذكرُ اللَّهِ إِيَّاكُم أَكبرُ من ذكرِكم إيَّاه ، وذكرُ اللَّهِ عندَ ما حرَّم (٢) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولذكرُ اللَّهِ العبدَ في الصلاةِ أكبرُ من الصلاةِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن السُّديِّ ، عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ . قال : ذكرُ اللَّهِ العبدَ في الصلاةِ أكبرُ من الصلاةِ (٣) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولَلصَّلاةُ التي ( أَنت بها ، وذكرُكُ اللَّهَ فيها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٦٧٠) من طريق وكيع عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رجل لسلمان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٨/٩ من طريق إسماعيل به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٦/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « أتيت » .

أكبرُ مما نهَتْكَ الصلاةُ ، من الفحشاءِ والمنكرِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى أحمدُ بنُ المغيرةِ الحِمْصىُ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ العطَّارُ ، قال : ثنا أرطاةُ ، عن (أبي عونِ (في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ الصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَاللَّهُ ، عن (اللهِ عَلَى اللهِ أَكبرُ (٢) .

قال أبو جعفر: وأشبهُ هذه الأقوالِ بما دلَّ عليه ظاهرُ التنزيلِ قولُ من قال: ولذكرُ اللَّهِ إِيَّاكِم أفضلُ من ذكرِكم إيَّاه.

وقولُه : ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ يعلَمُ ما تصنَعون أيُّها الناسُ في صلاتِكم ، من إقامةِ حدودِها ، وتركِ ذلك ، وغيرِه من أمورِكم ، وهو مُجازِيكم على ذلك . يقولُ : فاتَّقوا أن تُضَيِّعوا شيئًا من حدودِها .

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَا بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِالَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْهَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمُ وَلِكُهُنَا وَإِلَاهُمَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمُ وَلِحَدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِلَيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَلَا يَجُمَدِلُواْ ﴾ أَيُّها المؤمنون باللَّهِ وبرسولهِ اليهودَ والنصارى، وهم أهلُ الكتابِ ﴿ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ﴾ . يقولُ : إلا بالجميلِ من القولِ ، وهو الدعاءُ إلى اللَّهِ (٢) بآياتِه، والتنبيهُ على مُجَجِه.

وقولُه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : إلَّا الذين أبَوا أن يُقِرُّوا لكم بإعطاءِ الجزيةِ ، ونصَبوا دونَ ذلك لكم

1/11

<sup>(</sup>۱ – ۱) في النسخ: « ابن عون » . وينظر ما تقدم في ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٦/٩ من طريق أرطاة به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت٢ : « و » .

حربًا، فإنهم ظلمةً، فأولئك فجادِلوهم (١) بالسيفِ، حتى يُشلِموا أو يُعْطُوا الجزيةَ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، عن سفيانَ ، عَن خُصَيفٍ ، عن مجاهدِ فَى قولِه : ﴿ وَلَا يَحْدُلُواْ أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِمَ ٱحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ ﴾ . قال : مَن قاتل ولم يُعْطِ الجزيةَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، عن سفيانَ ، عن خُصَيفٍ ، عن مجاهدِ بنحوِه ، إلَّا أنه قال : من قاتلك ولم يُعْطِكَ الجزيةَ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَلَا تَجَدِلُوٓا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾. قال: إن قالوا شرًا، فَقُولُوا خيرًا، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾ فانتصروا منهم (٣).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّ ثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ . قال: قالوا: / مع اللَّهِ إلله . أو: له ولد . أو: له شريك . أو: يدُ اللَّهِ مَعْلُولة . أو: اللَّهُ فقيرٌ . أو آذُوا محمدًا عَلَيْتٍ . قال: هم أهلُ شريك . أو: يدُ اللَّهِ مَعْلُولة . أو: اللَّهُ فقيرٌ . أو آذُوا محمدًا عَلَيْتٍ . قال: هم أهلُ

1/11

<sup>(</sup>١) في م : « جادلوهم » .

<sup>(</sup>۲) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩/٩ ٣٠٦ من طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٧ ا إلى الفريابى وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٥ ، ٥٣٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٩/٩ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٥ إلى الفريابي .

الكتابِ<sup>(١)</sup> .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، (عن شريكِ)، عن سالم، عن سعيد: ﴿ وَلَا تَجُدِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّيْقِ هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾. قال: أهلَ الحرب، من لا عهدَ له جادِلْه بالسيفِ

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تجادلوا أهلَ الكتابِ الذين قد آمنوا به واتَّبَعوا رسولَه، فيما [ ١٠/ ٥٠ و ] أخبَروكم عنه مما في كتبِهم، إلا بالتي هي أحسنُ ، إلا الذين ظلموا منهم فأقاموا على كفرهم. وقالوا: هذه الآيةُ مُحْكَمةٌ ليست بمنسوخة .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَجُدُلُوا أَهْلَ الْكِ تَنْ إِلَا بِأَلَتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ . قال : ليست بمنسوخة ، لا يَنْبَغى أن تُجَادِلُه ، تُجَادِلُ مَن آمَن منهم ، لعلهم يُحْدِثُون ( شيئًا فى كتابِ اللَّهِ لا تَعْلَمُه أنت ، فلا تُجَادِلْه ، ولا يَنْبَغى أن تُجادِلَ ؛ إلا الذين ظلَموا ؛ المقيمَ منهم على دينه . فذلك ( الذي يُجادَلُ ويقالُ له بالسيفِ . قال : وهؤلاء يهود . قال : ولم يَكُنْ بدارِ ( الهجرةِ من النصارى أحد ، إنما كانوا يهودًا ، هم الذين كلَّموا وحالفوا رسولَ اللَّهِ عَيْنِيْ ، وغدَرت النضيرُ يومَ أحد ، وغدَرت أنجاد أن .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٦ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٩/٩ ، ٣٠٧٠ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٥ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٦٥ من طريق شريك به ، وعزاه الحافظ في الفتح ٣١٥/١٣ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) في م ، ف : « يحسنون » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ف : « فقال هو » ، وفي ت ١ ، ت ٢ : « فقال » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت١، ت٢: «بهذه».

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٦٨/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد مختصرًا .

وقال آخرون: بل نزَلت هذه الآيةُ قبلَ أن يُؤْمَرَ النبيُّ عَيِّلِيَّةِ بالقتالِ. وقالوا: هي منسوحةٌ نسَخها قولُه: ﴿ قَالِمُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ منسوحةٌ نسَخها قولُه: ﴿ قَالِمُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة: ٢٩]. الآية ' .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَلَا يَجُكِدِلُواۤ الْهَ لَهُ عَلَالُواً الْهَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ اللّهِ عَلَا اللّهُ ، وأَلَا اللّهُ ، وأَن لا إله إلا اللّهُ ، وأَن محمدًا رسولُ اللّهِ عَيْلِيْتٍ ، أو يُقِرُوا بالخَراج (٢) .

وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال : عنى بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ ﴾ : إلا الذين امتنعوا من أداءِ الجزيةِ ، ونصَبوا دونَها الحربَ .

فإن قال قائلٌ: أوَ غيرُ ظالمٍ من أهلِ الكتابِ ، إلَّا مَن يَرُدُّ الجزيةَ ؟! قيل: إن جميعَهم ، وإن كانوا لأنفسِهم بكفرِهم باللَّهِ وتكذيبِهم رسولَه محمدًا عَلِيلَةٍ ، ظَلَمةٌ ، فإنه لم يَعْنِ بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴾ . ظُلْمَ أنفسِهم ، وإنما عَنى به : إلَّا الذين ظلَموا منهم أهلَ الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه محمد عَلِيلَةٍ ، قال : أولئك فجادِلوهم بالقتالِ .

وإنما قلنا : ذلك أولى الأقوالِ فيه بالصوابِ ؛ لأن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَذِن للمؤمنين

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزى فى النواسخ ص ٢٢٤، ٣٢٤ من طريق سعيد به ، وأخرجه أبو داود فى ناسخه - كما فى الدر المنثور ٥/٧ ٢ - ومن طريقه ابن الجوزى فى ناسخه ص ٢٢٤، ٣٠٤ من طريق همام عن قتادة ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٩٨/٢ عن معمر عن قتادة ، ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩٨/٣ مختصرًا ، وأخرجه النحاس ص ٥١٥ من طريق شيبان عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٤ الى ابن المنذر وابن الأنبارى . (٣) فى م : ( لم يؤد ٤ ) .

بجدالِ ظلمة أهلِ / الكتابِ بغيرِ الذي هو أحسنُ ، بقولِه : ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ ٢/٢١ مِنْهُمْ ﴾ . فمعلومٌ ، إذ كان قد أذِن لهم في جدالِهم ، أن الذين لم يُؤذَنْ لهم في جدالِهم إلا بالتي هي أحسنُ ، غيرُ الذين أذِن لهم بذلك فيهم ، وأنهم غيرُ المومنين (١) ، لأن المؤمن (١) منهم غيرُ جائزِ جدالُه إلا في غيرِ الحقّ ؛ لأنه إذا جاء بغيرِ الحقّ فقد صار في معنى الظَّلَمةِ ، في الذي خالَف فيه الحقّ . فإذ كان ذلك كذلك ، فبيّنُ أن لا معنى لقولِ مَن قال : عَنَى بقولِه : ﴿ وَلَا تَجُكَدِلُوا أَهْلَ الشَيَتَ بِهُ أَهْلَ الإيمانِ منهم . وكذلك لا معنى لقولِ مَن قال : نزَلت هذه الآيةُ قبلَ الأمرِ بالقتالِ . وزعَم أنها منسوخةٌ ؛ لأنه لا خبرَ بذلك يَقْطَعُ العُذْرَ ، ولا دلالةَ على صحتِه من فطرةِ عقلِ .

وقد بيَّنا في غيرِ موضعٍ من كتابِنا ، أنه لا يجوزُ أن يُحْكَمَ على حكمِ اللَّهِ في كتابِه بأنه منسوخٌ إلا بحجةٍ يَجِبُ التسليمُ لها من خبرِ أو عقلِ<sup>(٢)</sup>.

وقولُه : ﴿ وَقُولُوا ءَامَنَا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِلَّهُنَا وَلِلَّهُكُمْ وَكِولُهُ وَخَنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبرسولِه الذين نهاهم أن يُجادِلوا أهلَ الكتابِ أيَّها القومُ عن يُجادِلوا أهلَ الكتابِ أيَّها القومُ عن كُثبِهم ، وأخبَروكم عنها بما يُمْكِنُ ، ويَجوزُ أن يكونوا فيه صادقين ، وأن يكونوا فيه كاذبين ، ولم تَعْلَموا أمرَهم وحالَهم في ذلك ، فقولوا لهم : ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ مَا في التوراةِ والإنجيلِ ، ﴿ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : ١ المؤمن ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص : ﴿ المؤمنين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت١، ت٢: ﴿ بِالْحِقِ ﴾ .

لله الله الله الله ومعبودُنا ومعبودُكم واحدٌ أن ﴿ وَيَكُونَ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ . يقولُ : ونحن له خاضِعون مُتَذلِّلُون بالطاعةِ فيما أمرنا ونهانا .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك جاء الأثرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ .

### ذكر الرواية بذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عثمانُ بنُ عمرَ (٢) ، قال : أخبَرنا عليٌ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : كان أهلُ الكتابِ يَقْرَءُون التوراة بالعِبْرانية ، فيْفَسِّرونها بالعربية لأهلِ الإسلامِ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيّمٍ : « لا تُصَدِّقوا أهلَ الكتابِ ولا تُكذِّبوهم ، وقولوا : آمنا بالذي أُنزِل إلينا وأُنزِل إليكم ، وإلهنا وإلهُنا وإلهُكم واحدٌ ، ونحن له مسلمون » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « عمرو » . وينظر تهذيب الكمال ٢٦٠/١٩ ، ٣٦٠/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « بن » . وعليّ هو ابن المبارك الهنائي . ينظر تهذيب الكمال ١١١/٢١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٨٧) - وعنه النحاس في الناسخ ص ٢١٦ - ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٠/٩ ، والبيهقي ١٦٣/١، وفي الشعب (٥٢٠٧) ، من طريق محمد بن المثنى به ، وأخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٨٥ ، ٧٣٦٢) من طريق عثمان بن عمر به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٤ اللي ابن مردويه .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت٢ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ : « سعيد » . وينظر تهذيب الكمال ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٢١١) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٠/٩ من طريق سفيان به . =

قال: ثنا أبو عامرٍ ، قال: ثنا سفيان ، عن سليمان ، عن عُمارة بنِ عُمَيرٍ ، عن حُريثِ بنِ ظُهَيرٍ ، عن عبدِ اللهِ ، قال: لا تَسْأَلوا أهلَ الكتابِ عن شيءٍ ، فإنهم لن يَهْدُوكم وقد ضَلُوا ، إما أن تُكَذِّبوا بحقِّ أو تُصَدِّقوا بباطلٍ ، فإنه ليس أحدٌ من أهلِ الكتابِ إلَّا وفي قلبِه تالية تَدْعوه إلى دينِه ، كتالية [ ١٠/٨٥ ظ] المالِ (١) .

وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك ما حدَّثني به محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، حميعًا عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ / ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ﴾ . قال : ٢/١١ قالوا : مع اللّهِ إللهُ . أو : له ولدٌ . أو : له شريكٌ . أو : يدُ اللّهِ مغلولةٌ . أو : اللّهُ فقيرٌ . أو آذُوا محمدًا ، ﴿ وَقُولُواْ ءَامَنًا بِأَلَذِى آنُزِلَ إِلَيْمَنَا وَأُنزِلَ إِلَيْمَا أَنْزِلَ إِلَيْمَا وَأُنزِلَ إِلَيْمَا مَا اللّهُ عَلَى لم يَقُلُ هذا من أهل الكتابِ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يُؤْمِنُ بِدِّ وَمَا يَجْحَدُ بِخَايَدَيْنَا إِلَّا الْكَنْفِرُونَ الْكَافِرُونَ اللهُ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وكما أنزلْنا الكتبَ على مَن قبلَك يا محمدُ من الرسلِ ، كذلك أنزَلنا إليك هذا الكتابَ ، فالذين آتيناهم الكتابَ من قبلِك من بنى إسرائيلَ يؤمنون به ، ﴿ وَمِنْ هَـَـُوُلِآءِ مَن يُؤَمِّنُ بِهِ عَ ﴾ . يقولُ : ومن هؤلاء الذين هم بينَ ظهْرَانَيْكَ اليومَ مَن يُؤْمِنُ به ؛ كعبدِ اللَّهِ بنِ سَلامٍ ، ومَن آمَن برسولِه من بنى إسرائيلَ .

<sup>=</sup> وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٦١) من طريق سعد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤٧ إلى الفريابى . (١) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (١٩٢١٢) عن سفيان عن عمارة به ، ولم يذكر فيه سليمان . وينظر فتح البارى ٣٣٤/١٣ .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٥٣٦ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٩ ، ٣٠٧٠ مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٧/٥ إلى الفريابي .

وقولُه: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِثَايَلَتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وما يَجْحَدُ بأدلتِنا وحُججِنا إلا الذي يَجْحَدُ نِعمَنا عليه ، ويُنْكِرُ توحيدَنا وربوبيتنا على علم منه ، عنادًا لنا .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يَزِيدُ ، قال : ثنا سَعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمَا يَجَمَدُ الْمَعِيدُ الْمَعْرِفَةِ (١) . وَال : إنما يَكُونُ الجحودُ بعدَ المعرفةِ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبَلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ مُ اللَّهِ عِن كَنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ مِن اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ يا محمدُ ﴿ نَتَلُوا ﴾ . يعنى : تَقْرَأُ ، ﴿ مِن كِنَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وَبِي الله عَنَى أَنْ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلكَ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمد بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبي ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٠/٩ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت ۱ : « يقولون » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ : « الكتب » .

أبيه، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَنَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾. قال: كان نبى اللَّهِ ﷺ أُمِّيًا لا يَقْرَأُ شيئًا ولا يَكْتُبُ (١).

( حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَنْكِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ . قال : كان نبئ اللَّهِ لا يَقْرَأُ كتابًا قبلَه ولا يَخُطُّه بيمينِه . قال : كان أُمِّيًا ، والأُمئُ : الذي لا يَكْتُبُ (٢)(٢) .

/حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن إدريسَ الأَوْدِيِّ ، عن الحكمِ ، عن ١٢١ مجاهدِ : ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُ ﴾ . قال : كان أهلُ الكتابِ يَجِدون في كُتُبِهم أن النبيَّ ﷺ لا يَخُطُّ بيمينِه ، ولا يَقْرَأُ كتابًا ، فنزَلت هذه الآيةُ (١) .

وبنحوِ الذي قلنا أيضًا في قولِه : ﴿ إِذَا لَّازَيَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ قالوا .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ إِذَا لَآرَبَابَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣٠٧١/٩ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/٧١/٩ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧١ ا إلى عبد الرزاق وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٧١/٩ من طريق أبى أسامة به . وأخرجه الإسماعيلى فى معجمه ٧٥٠/٣ من طريق أبى أسامة مرفوعًا إلى ابن عباس . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٧/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهد، في قولِ اللَّهِ: ﴿ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾. قال: قريشُ (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَتُ بِيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِينَ أُوتُوا الْعِينَ وَمَا يَجْمَعُدُ بِنَايَنِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ الْعَلَالِمُونَ ﴿ إِنَّا الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا الْعَلَالِمُونَ لَا إِنَّا الْعَلالِمُونَ لَالْتَالَالُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

اختلف أهلُ التأويلِ فى المعنى بقولِه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَتُ بَيْنَتُ فِى صُدُورِ اللَّهِ عَلَيْتُ بَيْنَتُ فِى صُدُورِ اللَّهِ عَلَيْقٍ. وقالوا: معنى اللَّهِ عَلَيْقٍ. وقالوا: معنى اللّهِ عَلِيْقٍ. وقالوا: معنى الكلام: بل وجودُ أهلِ الكتابِ فى كتبِهم أن محمدًا عَلِيْقٍ لا يَكْتُبُ ولا يَقْرَأُ ، وأنه أميّ (٢) – آياتٌ بيناتٌ فى صدورِهم.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ بَلَ هُو ءَايَكَ أَبِيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْحِلْمَ ﴾. قال : كان اللَّهُ تعالى أنزَل شأنَ محمد عَلِي في التوراةِ والإنجيلِ لأهلِ العلمِ وعلَّمه لهم وجعَله لهم آيةً ، فقال لهم : إن آية نبوَّتِه أن يَحْرُجَ حينَ يَحْرُجُ لا يَعْلَمُ كتابًا ولا يَخُطُّه بيمينِه ، وهي الآياتُ البيناتُ ".

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال [ ٨١/٢ ه و ] : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنتَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧١/٩. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٤ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/١٤ اإلى المصنف وابن مردويه والإسماعيلي وابن أبي حاتم .

قال: كان نبى اللَّهِ لا يَكْتُبُ ولا يَقْرَأُ ، وكذلك جعَل اللَّهُ نعتَه في التوراةِ والإنجيلِ ، أنه نبي أميِّ لا يَقْرَأُ ولا يَكْتُبُ ، وهي الآيةُ البينةُ في صدورِ الذين أوتوا العلمَ (١).

حدَّثنا بشِرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ عَلَيْ عَنْ فَادَةُ: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ يَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ من أهلِ الكتابِ، صدَّقوا بمحمدِ ونعتِه ونبوَّتِه ('').

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ : ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَـٰتُ بَيِّنَـٰتُ ﴾ . قال : أنزل اللَّهُ شأنَ محمدٍ فى التوراةِ والإنجيلِ لأهلِ العلمِ : بل هُوَ ءَايَـٰتُ بِينَةٌ فى صدورِ الذين أوتوا العلمَ . يقولُ : النبيُّ عَيِّلِيَّهِ .

/ وقال آخرون : عُنَى بذلك القرآنُ . وقالوا : معنى الكلامِ : بل هذا القرآنُ آياتُ ٢/٢١ بيّناتُ في صدورِ الذين أوتوا العلمَ ، من المؤمنين بمحمدِ عَيْسِيّةٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، قال : قال الحسنُ في قولِه : ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكُ بَيِنَكُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ ﴾ : القرآنُ آياتُ بيناتُ في صدورِ الذين أوتوا العلمَ ، يعني : المؤمنين .

وأولى القولين فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال : عُنِى بذلك : بل العلمُ بأنك ما كنتَ تَتْلُو من قبلِ هذا الكتابِ (٣) كتابًا ولا تَخُطُّه بيمينِك ، آياتٌ بيناتٌ فى صدورِ الذين أوتوا العلمَ مِن أهل الكتابِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٢/٩ من طريق أبي معاذ به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩٩/٢ عن معمر عن قتادة ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٠٧١/٩ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « القرآن » .

وإنما قلتُ : ذلك أولى التأويلين بالآية ؛ لأن قولَه : ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَتُ بَيِنَتُ فِي صُدُورِ اللَّهِ عن رسولِه محمد ﷺ ، صُدُورِ اللَّهِ عن رسولِه محمد ﷺ ، فهو بأن يَكُونَ خبرًا عن الكتابِ الذي قد انقضى الخبرُ عنه قبلُ .

وقولُه: ﴿ وَمَا يَجْحَـُدُ بِنَايَـٰتِنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وما يَجْحَدُ بنبوَّةِ محمدِ عَيِّلِيَّةٍ وأدلتِه ، ويُنْكِرُ العلمَ الذي يَعْلَمُ من كُتبِ اللَّهِ التي أنزَلها على أنبيائِه ببعثِ محمدِ عَيِّلِيَّةٍ ونبوَّتِه ومبعثِه – إلا الظالمون . يعنى : الذين ظلَموا أنفسَهم بكفرِهم باللَّه عز وجل .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ ('' مِن رَّبِةِ قُلْ إِنْكَ اللهُ عَلَيْهِ عَايَنتُ ( أَن يَدِيثُ مُبِيثُ ( أَن يَلِيثُ مُبِيثُ ( أَن يَلُكُ عَن عَن اللهِ وَإِنَّا أَنَا نَذِيثُ مُبِيثُ ( أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: وقال المشركونِ من قريشٍ: هلَّا أُنزِل على محمدِ آيةٌ من ربِّه تَكُونُ حُجةً له (٢) علينا ، كما جُعِلت الناقةُ لصالحٍ ، والمائدةُ لعيسى . قلْ يا محمدُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللهِ ﴾ ، لا يَقْدِرُ على الإتيانِ بها غيرُه ، ﴿ وَإِنَّمَا ٱنَا نَدِيرٌ لَكُم ، أُنذِرُكم بأسَ اللهِ وعقابَه على كفرِكم برسولِه وما جاءكم به من عندِ ربِّكم ﴿ مُبِينُ ﴾ . يقولُ : قد أبان لكم إنذارَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أُولَةً يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَلَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَلَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنِّ الْكِيَّانِ الْفِيَ الْمُونِيُونِ الْآَفِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ : « آية » . وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي ، وعاصم في رواية أبي بكر ، ورواية على بن نصر عن أبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) في م: « لله » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م : « آية » .

يقولُ تعالى ذكره: أو لم يكفِ هؤلاء المشركين يا محمدُ ، القائلين: لولا أُنزِل على محمدِ آيةٌ من ربِّه . من الآياتِ والحججِ ، أنَّا أنزَلْنا عليك هذا الكتابَ ، ﴿ أَنِكَ عَلَيْهِم ، ﴿ إِنَكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً ﴾. يقولُ: إن ٧/٢١ في هذا الكتابِ الذي أَنزَلْنا عليهم ، ﴿ إِنَكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً ﴾. يقولُ: إن ٧/٢١ في هذا الكتابِ الذي أَنزَلْنا عليهم (١) لرحمةً للمؤمنين به وذكرى يتذكّرون بما فيه من (٢ عبرِه وعظاتِه ٢).

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلت من أجلِ أن قومًا من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْكِهِ انتَسخوا شيئًا من بعض كتبِ أهل الكتابِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن يحيى بنِ جعدة أن ناسًا من المسلمين، أتوا نبى اللَّهِ عَلَيْتُهُ بكتبٍ قد كتَبوا فيها بعضَ ما يقولُ اليهودُ، فلما أن نظر فيها (٢) ألقاها، ثم قال: «كفى بها حماقة قومٍ - أو ضلالة قومٍ - أن يَرْغَبوا عما جاءهم به نبيُهم إلى ما جاء به غيرُ نبيّهم إلى قومٍ غيرِهم ». فنزَلت: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إلى فِي ذَلِكَ لَرَحْكَ لَوَحْكَرَى لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ قُلْ كَفَنَ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ اللَّهِ الْوَلْكِيكَ هُمُ

<sup>(</sup>۱) في ت ۲ : « عليه » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « عبرة وعظة » .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « إليها » .

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعى في تخريج الكشاف ٩/٣ ٤ عن المصنف ، وأخرجه الدارمي ١٢٤/١ ، وأبو داود في «المراسيل» ص ٢٢٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢٧٢/٩ من طريق عمرو به . وأخرجه الخطيب في «الموضح» ٤٣/٢ من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار ، عن يحيى ، عن أبي هريرة مرفوعًا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٠ الي ابن المنذر .

## ٱلْخَسِرُونَ 😭 ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال أهلُ التأويل .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ ﴾: الشركِ (٣).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُرُ الْقَالُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (آقَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويَسْتَعْجِلُك يا محمدُ هؤلاء القائلون من قومِك: لولا أُنزِل عليه آيةٌ من ربِّه - بالعذابِ ، / ويقولون: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا هُوَ اللَّهُمَّ مِنْ عِليه آيةٌ من ربِّه - بالعذابِ ، / ويقولون: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَا أُجُلَّ سَمَّيتُه لَهُم عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّكَمَآءِ ﴾ [الأنفال: ٣٢]. ولولا أجلَّ سمَّيتُه لهم

11/

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ : « به » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٣/٩ ، ٣٠٨٣ من طريق يزيد به .

فلا أُهْلِكُهم حتى يَسْتَوفُوه ويَتْلُغوه لجاءهم العذابُ عاجلًا .

وقولُه : ﴿ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ . (ايقولُ : ولَيَأْتِينَّهم العذابُ فجأةً وهم لا يشعرون (الله فرقتِ مجيئِه قبلَ مجيئِه ".

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ ﴾ . قال : قال ناسٌ من جَهَلةِ هذه الأمةِ : ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْـنَا حِجَـارَةً مِّنَ السَّكَمَآءِ أَوْ اَثْـتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيـمِ ﴾ "أ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ الْمُحِيطَةُ الْمُحِيطَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

يقولُ تعالى ذكرُه : يَسْتَعْجِلُك يا محمدُ هؤلاء المشركون بمجِيءِ العذابِ ونزولِه بهم ، والنارُ بهم محيطةٌ لم يبقَ إلا أن يَدْخُلوها .

وقيل: إن ذلك هو البحرُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، قال : شوعتُ عكرمةَ يقولُ في هذه الآيةِ : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ الْ

<sup>.</sup> ۲ - ۱) سقط من : ت ۲ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت٢ : « بوقت محمد قبل مجيئه » . وفي ت١ : « ترقب يا محمد مجيئه » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٤/٩ من طريق يزيد به .

مِٱلْكَفِرِينَ ﴾ . قال : البحرُ (١) .

أخبَرنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ، عن شعبة ، عن سماكٍ ، عن عكرمة مثله . القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَرْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَقُمْ لَهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ ۚ بِٱلْكَنفِرِينَ ﴾ يوم يغشى الكافرين العذابُ مِن فوقِهم في جهنمَ ومن تحتِ أرجلِهم .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ : أى : في النارِ (٢) .

وقولُه : ﴿ وَيَقُولُ ( أَ ذُوقُواْ مَا كُننُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ جل ثناؤُه : ويقولُ اللَّهُ لهم : ذوقوا ما كنتم تَعْمَلُون في الدنيا من معاصى اللَّهِ وما يُشخِطُه فيها . وبالياءِ في ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ ﴾ قرأت عامةُ قَرَأَةِ الأمصارِ ، خلا أبي جعفرِ وأبي عمرٍ و فإنهما قرأا ذلك بالنونِ : (ونَقُولُ ) ( أَ والقراءةُ التي هي القراءةُ عندَنا بالياءِ ( أَ كُلُ جماعِ الحجةِ من القرأةِ عليها .

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ

9/41

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٧٥/٩ من طريق شعبة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٥/٩ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ ١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : « نقول » .

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع والكوفيون : ﴿ يقول ﴾ . بالياء ، وقرأ الباقون بالنون . وينظر السبعة ص ٥٠١ ، والنشر ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) القراءتان كلتاهما صواب .

فَأَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن عبادِه : يا عبادى الذين وحَّدوني وآمَنوا بي وبرسولي محمدِ عَيِّكِم ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾ .

واختلف أهلُ التأويلِ في المعنى الذي أُريد مِن الخبرِ عن سِعَةِ الأَرضِ ؛ فقال بعضهم: أُريد بذلك: أنها لم تَضِقْ عليكم ، فتُقيموا بموضع منها لا يَحِلُّ لكم المُقامُ فيه ، ولكن إذا عُمِل بمكانٍ منها بمعاصى اللَّهِ ، فلم تقدروا على تَغْييرِه ، فاهر بوا منه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾ . قال : إذا عُمِل فيها بالمعاصى فاخرج منها (١) .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ أَرْضِي [ ٥٨٢/٢] وَسِعَدُ ﴾ . قال : إذا عُمِل فيها بالمعاصى ، فاخْرج منها (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن لَيْثٍ ، عن رجلٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، قال : اهرُبوا ؛ فإن أرضى واسعةٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٦٢٦ من طريق الأعمش به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٧٥، ٣٠ والبيهقي في الشعب (٧١٨٧) من طريق الأعمش عن ربيع بن أبي راشد عن سعيد به ، فزاد ربيمًا في سنده ، ومن طريق ربيع هذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٩٩٢ ، وابن أبي شيبة ٢٠/١٥ ، ومن طريقه أبو نعيم في الحديد ٤/ ٢٨٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤٠/١ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>۲) تفسیر سفیان ص ۲۳۲.

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن شَرِيكِ ، عن منصورِ ، عن عطاءِ ، قال : إذا أُمِرتم بالمعاصى فاهرُبوا ؛ فإن أرضى واسعة (١) .

تحدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا شَرِيكٌ ، عن منصورٍ ، عن عطاءٍ : ﴿ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً ﴾ . قال : مُجانَبةُ أهلِ المعاصى .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً ﴾ '': فهاجِروا وجاهِدوا '''

حَدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ يَكِ عِبَادِيَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ . فقلتُ : يريدُ بهذا مَن كان بمكة مِن المؤمنين ؟ فقال : نعم (١٠) .

وقال آخرون : معنى ذلك : إن ما أُخْرِجُ مِن أرضى لكم مِن الرزقِ واسعٌ لكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنى زيدُ بنُ الحُبابِ ، عن شَدَّادِ بنِ سعيدِ بنِ مالكِ أبى طلحةَ الرَّاسِبيِّ ، عن غَيْلانَ بنِ جريرِ المِعْوَليِّ ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالكِ أبى طلحةَ الرَّاسِبيِّ ، عن غَيْلانَ بنِ جريرِ المِعْوَليِّ ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الشَّخْيرِ العامِرِيِّ في قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ . قال : إن رِزْقي لكم واسعُ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٧٥/٩ من طريق شريك به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٩ ١ إلى ابن أبى الدنيا فى العزلة .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٦ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٦/٩ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/٤ ١ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٦/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٦/٩ من طريق زيد بن الحباب به .

/حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا (ازيدُ بنُ مُجابٍ الله عن شَدَّادٍ ، عن غَيْلانَ بنِ جريرٍ ، ١٠/٢١ عن مُطَرِّفِ بنِ الشِّخِيرِ : ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾ . قال : رِزْقي لكم واسعٌ .

وأولى القولَين بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال : معنى ذلك : إن أرضى واسعة ، فاهرُ بوا مِن منعكم مِن العملِ بطاعتى ؛ لدلالةِ قولِه : ﴿ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ . على ذلك ، وأن ذلك هو أظهرُ مَعْنَيَيْه (٢) ، وذلك أن الأرضَ إذا وصَفها بسَعة ، فالغالبُ مِن وصفِه إياها بذلك أنها لا تَضِيقُ جميعُها على مَن ضاقَ عليه منها موضعٌ ، لا أنه وصَفها بكثرةِ الخير والخيصب .

وقولُه : ﴿ فَإِيَّنِيَ فَأَعَبُدُونِ ﴾ . يقولُ : فأخْلِصوا لى عبادتَكم وطاعتَكم ، ولا تُطِيعوا في مَعصيتي أحدًا مِن خَلْقي .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كَالِدِينَ وَاللَّهِ مَا أَجْرُ ٱلْعَاجِلِينَ ﴿ كَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ كَالِمِينَ فَهُمُ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ فَا لَمَا مِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به مِن أصحابِ نبيّه: هاجِرُوا مِن أرضِ الشركِ مِن مَكة ، إلى أرضِ الإسلامِ إلى (٢) المدينة ؛ فإن أرضى واسعة ، فاصْبِروا على عبادتى ، وأُخلِصوا طاعتى ، فإنكم مَيّون ، وصائِرون إلى ؛ لأن كلَّ نفس حية ذائقةُ الموتِ ، ثم إلينا بعدَ الموتِ تُردُّون . ثم أخبَرهم جل ثناؤُه ، عما أعد للصابرين منهم على طاعتِه ، مِن كرامتِه عندَه ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . يعنى : صدَّقوا اللَّه ورسولَه ، فيما جاء به مِن عندِ اللَّه ، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ . يقولُ : وعمِلوا بما أمَرهم اللَّه فيما جاء به مِن عندِ اللَّه ، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ . يقولُ : وعمِلوا بما أمَرهم اللَّه

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ت ۲ : « يزيد بن خباب » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ لَمُعنييه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ٢ .

فأطاعوه فيه، وانتَهَوا عما نَهاهم عنه، ﴿ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا ﴾. يقولُ: لئنْزِلنَّهم مِن الجنةِ عَلَالِيَّ.

واختَلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ الـمدينةِ والبصرةِ وبعضُ الكوفيّين: ﴿ لَنُبُوِّيَنَّهُمْ ﴾ بالباءِ، وقرأته عامةُ قرأةِ الكوفةِ بالثاءِ: ﴿ لَنُتُويَنَّهُمْ ﴾ (١).

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان فى قرأةِ الأمصارِ، قد قرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ مِن القرأةِ ، مُتقارِبتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرأ القارئُ فمُصِيبٌ ؛ وذلك أن قولَه : ﴿ لَنُبُوِّ تَنَهُم ﴾ . مِن : بَوَّأَتُه مُنزلًا . أى : أنزلتُه ، وكذلك : (لنُثُوينَهم ) ؛ إنما هو مِن : أثويتُه مَسْكنًا . إذا أنزلتُه مُنزلًا ، مِن الثَّواءِ ، وهو المُقامُ .

وقولُه: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهُ لَهُ . يقولُ: يقولُ: تَجْرِى مِن تحتِ أَشجارِها الأَنهارُ ، ﴿ خَلِدِينَ فِيها أَلَى . يقولُ: ماكِثِين فيها إلى غيرِ نهاية ، ﴿ يَعْمَ أَجْرُ الْعَيْمِلِينَ ﴾ . (آيقولُ: نعمَ جزاءُ العامِلين ) بطاعةِ اللَّهِ هذه الغُرَفُ التي يُثْوِيهُموها اللَّهُ في جَنَّاتِه ، تَجْرِى مِن تحتِها الأَنهارُ ، ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على أذى المشركين في الله في جَنَّاتِه ، تَجْرِى مِن تحتِها الأَنهارُ ، ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على أذى المشركين في الله في جَنَّاتِه ، وجهادِ أعدائِه ، الدنيا ، وما كانوا يَلْقُون منهم ، وعلى العملِ بطاعةِ اللَّهِ وما يُرْضِيه ، وجهادِ أعدائِه ، ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴾ . (آيقولُ: وعلى ربِّهم يتوكلون ) في أرْزاقِهم / وجهادِ أعدائِهم ، فلا يَنْكُلُون ﴾ . (ثقةً منهم ، أن اللَّه مُعْلَى كلمتِه ، ومُوهِنُ كيدِ

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٢٠٥، ، وتفسير القرطبي ٣٠/١٥ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في ت١ ، وفي ت٢ : ١ يتكلمون ﴾ . ونكل عن الأمر : بحبُن ، ونكُص . الوسيط (ن ك ل) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت ١ .

الكافرين، وأن ما قُسِم لهم مِن الرزقِ فلن يَفُوتَهم.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَاتَهُ ۚ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَكَأَيْنِ مِن دَاتَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

يقولُ تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسولِه مِن أصحابِ محمدٍ عَيِّلِيّهِ : هاجِروا وجاهِدوا في اللّهِ ، أيّها المؤمنون – أعداءه ، ولا تَخافوا عَيْلةً ولا إفْتارًا ، فكم مِن دابة ذاتِ حاجة إلى غذاء ومطعم ومشربٍ لا تحملُ رزقَها ، يعنى غذاءَها ، لا تحمِلُه فترفَعُه في يومِها لغدِها ؛ لعجزِها عن ذلك ، ﴿ اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ ﴾ يومًا بيومٍ ، ﴿ وَهُو السّمِيعُ ﴾ لأقوالِكم : نَحْشَى بفِراقِنا أوطاننا العَيْلة . ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ما في أنفسِكم ، وما إليه صائرٌ أمرُكم ، وأمرُ عدوٍ كم مِن إذلالِ اللّهِ إياهم (١) ، ونُصْرتِكم عليه م ، وغيرِ ذلك مِن أمورِكم ، لا يَحْفى عليه شيءٌ مِن أمورِ خلقِه .

[ ٨٢/٢ هـ وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾. قال: الطيرُ والبهائمُ لا تحمِلُ الرزقُ '').

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمعتُ عِمْرانَ ،

<sup>(</sup>١) في ص : « إياكم » .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٧ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٩/٩. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩ ١ إلى الفريابي وابن المنذر .

عن أبى مِجْلَزِ فى هذه الآيةِ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَاّبَتِهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ ﴾ . قال : مِن الدوابِّ ما لا يستطيعُ أن يدَّخِرَ لغَدِ ، يُوَفَّقُ لرزقِه كلَّ يومٍ حتى يموتُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ قال: ثنا يحيى بنُ يمانِ ، عن سفيانَ ، عن عليٌ بنِ الأَقْمرِ: ﴿ وَكَأَيِّنَ مِن دَاتَبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقِهَا ﴾ . قال: لا تَدَّخِرُ شيئًا لغدِ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمَسَ وَالْفَصَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا الشَّمْسَ وَالْفَصَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : ولئن سألتَ يا محمدُ هؤلاء المشركين باللَّهِ : ﴿ مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فَسَوَّاهن ، ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ لعبادِه ، يَجْرِيان دائبين لمصالحِ خلقِ اللَّهِ ؟ لَيَقُولُنَّ : الذي خلق ذلك وفَعَلَه اللَّهُ . ﴿ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : فأنَّى يُصْرَفون عمن صنَع ذلك ، فيعُدِلون عن إخْلاصِ العبادةِ له .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الزِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ أَنَّ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: اللَّهُ يُوَسِّعُ مِن رزقِه لَمَن يشاءُ مِن خلقِه ، ويُضَيِّقُ فيُقَتِّرُ لَمَن يشاءُ منهم . يقولُ : فأَرْزاقُكم وقِسْمتُها بينَكم ، أيَّها الناسُ ، بيَدِى دونَ كلِّ أحدٍ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٩٤ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة – كما في الدر المنثور ٩/٥ ١ - ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٩/٩ من طريق سفيان عن ابن المعتمر . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٤٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧٩/٩ من طريق يزيد به .

سِواى ، أَبْسُطُ لَمَن شئتُ منها ، وأُقتِّرُ على مَن شئتُ ، فلا يُخَلِّفنَّكم عن الهجرةِ وجهادِ عدوِّكم خوفُ العَيْلةِ ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِلَيْمٌ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه عليم بمصالحِكم ، ومَن لا يصلُحُ له إلا التَّقْتِيرُ عليه ، وهو (العالمُ بكلِّ ذلك).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ القَولُ في تعلون اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكُنُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُنُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ فَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُنُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ فَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُنُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ فَا اللهُ الله

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّ : ولئن سألتَ، يا محمدُ، هؤلاء المشركين باللَّهِ مِن قومِك : ﴿ مَن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءَ ﴾ ، وهو المطرُ الذي يُنزِلُه اللَّهُ مِن السحابِ ، ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ . يقولُ : فأحيّا بالماءِ الذي أنزَله (٢) مِن السماءِ الأرضَ . وإحْياؤُها : إنباتُه النباتَ فيها ، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ : مِن بعدِ السماءِ الأرضَ . وإحْياؤُها : إنباتُه النباتَ فيها ، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ : مِن بعدِ مُدُوبِها وقُحُوطِها .

وقولُه : ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ . يقولُ : ليَقُولُنَّ : الذى فعَل ذلك ، اللَّهُ الذى له عبادةُ كلِّ شيءٍ . وقولُه : ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ . يقولُ : وإذا قالوا ذلك فقُلْ : الحمدُ للَّهِ ﴿ بَلُّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ : بل أكثرُ هؤلاء المشركين باللَّهِ لا يَعْقِلُون ما لهم فيه النَّهُ عُنِ أمرِ دينِهم ، وما فيه الضَّرُ ، فهم لجَهْلِهم يحسَبون أنهم لعبادتِهم الآلهةَ دونَ اللَّهِ ، يَنالون بها عندَ اللَّهِ زُلْفةً وقُوبةً ، ولا يعلَمون أنهم بذلك هالِكون ، مُسْتوجِبون الحُلودَ في النارِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهَوُّ وَلِعِبُّ وَابِتَ ٱلدَّارَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ت ۱ ، ت ۲ : « يصلحه » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « عالم بذلك » .

<sup>(</sup>٣) في م : « نزل » .

14/11

## ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ ۞ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وما هذه الحيّاةُ الدنيا التي يتمتعُ منها هؤلاء المشركون ﴿ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُ ﴾ . يقولُ : إلا تعليلُ النفوسِ بما تَلْتَذُّ به ، ثم هو مُنْقَضِ عن قريبٍ ، لا بقاءَ له ولا دوامَ ، ﴿ وَإِنَ الدَّارَ الْلَاَحِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ ، يقولُ : وإن الدارَ الآخرةَ لفيها الحياةُ الدائمةُ ، التي لا زوالَ لها ، ولا انقطاعَ ولا موتَ معها .

/ حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجَيحٍ ، عن مجاهد قولَه : ﴿ لَهِيَ ٱلْحَيُوانَ ﴾ . قال : لا موتَ فيها (٢) .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُّ ﴾ . يقولُ : باقيةٌ (٣) .

وقولُه: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ: لو كان هؤلاء المشركون يعلَمون أن ذلك كذلك ، لقصَّروا عن تكْذيبِهم باللَّهِ ، وإشْراكِهم غيرَه في عبادتِه ، ولكنهم لا يَعلَمون ذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلَكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَا نَخَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (إِنَّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٨١/٩ ، ٣٠٨٢ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٧، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٣٠٨١/٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٨١/٩ من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩ ١ إلى ابن المنذر .

يقولُ تعالى ذكرُه: فإذا ركِب [ ٨٥/٥ و] هؤلاء المشركون السفينة في البحرِ، فخافوا الغَرَقَ والهلاكَ فيه، ﴿ دَعَوُا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ . يقولُ: البحرِ، فخافوا الغَرَق والهلاكَ فيه، ﴿ دَعَوُا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ . يقولُ: أخْلَصوا للّهِ – عندَ الشِّدَّةِ التي نزلَت بهم – التوحيدَ، وأفْرَدوا له الطاعة، وأذْعنوا له بالعبودةِ، ولم يَسْتَغِيثوا بآلهتِهم وأنْدادِهم، ولكن باللهِ الذي خَلقهم، ﴿ فَلَمّا بَاللّهِ الذي خَلقهم، ﴿ فَلَمّا نَجَدُهُمْ إِلَى ٱلبَرّ ﴾ . يقولُ: فلمَّا خَلَصَهم مما كانوا فيه وسَلّمهم، فصاروا إلى البَرّ، إذا هم يجعَلون مع اللهِ شريكًا في عبادتِهم، ويَدْعون الآلهة والأوثانَ معه أربابًا .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَلَمَّا نَجَدُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ : فالحلقُ كلُّهم يُقِرُّون للَّهِ أنه ربُّهم ، ثم يُشركون بعدَ ذلك (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَكُهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا مَانَاشُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ إِنَا مَانَا وَيُنَخَطّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : فلما نجَّى اللَّهُ هؤلاء المُشركين مما كانوا فيه فى البحرِ مِن الحُوفِ والحَذَرِ مِن الغَرَقِ إلى البَرِّ ، إذا هم بعدَ أن صاروا إلى البَرِّ ، يُشرِكون باللَّهِ الآلهةَ والأنْدادَ ، ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُم ﴾ . يقولُ : ليَجْحَدوا نعمةَ اللَّهِ التى أنعَمها عليهم فى أنفسِهم وأموالِهم .

﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ . اختلفت القرأة في قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة : ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ بكسر « اللام » ، بمعنى : وكى يَتَمَتَّعُوا آتَيناهم ذلك (٢) . وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ( وَلْيَتَمَتَّعُوا ) بسكونِ « اللام » ، على وَجْهِ الوعيدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٨٢/٩ من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٩/٥ ، ١٥٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم ورواية عن نافع . السبعة ص ٥٠٢ ، ٥٠٣ .

والتوبيخِ، أى: اكفُروا؛ فإنكم سوف تعلَمون ماذا تَلْقَون<sup>(١)</sup> مِن عذابِ اللَّهِ بكفرِكم<sup>(٢)</sup> به<sup>(٣)</sup>.

وبعدُ ، فقد ذُكر أن ذلك في قراءةِ أُبَيِّ : (وَتَمَتَّعُوا) ( وَتَمَتَّعُوا ) دليلٌ على صحةِ قراءةِ مَن قرأه بسكونِ «اللامِ » ، بمعنى الوعيدِ .

وقولُه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنَا ﴾ يقولُ تعالى ذكرُه مُذَكِّرًا هؤلاء

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يَلْقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص ، ت ٢ : ﴿ بِكَفْرِهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي ورواية عن نافع . السبعة ص ٥٠٢ ، ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٤) القراءتان كلتاهما صواب.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت١، ت٢: ﴿ الذين ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٣٦٣/١٣، والبحر المحيط ١٥٩/٨.

المشركينِ مِن قريشٍ ، القائلين : لولا أُنزِل عليه (۱) آيةٌ مِن ربّه - نِعْمَتَه عليهم ، التي خَصَّهم بها دونَ سائرِ الناسِ غيرِهم ، مع كفرِهم بنعمتِه ، وإشراكِهم في عبادتِه الآلهة والأنْداد : أو لم يَرَ هؤلاء المشركون مِن قريشٍ ، ما خَصَصْناهم به مِن نعمتِنا عليهم دونَ سائرِ عبادِنا ، فيَشْكُرونا على ذلك ، ويُنْزجِروا عن كفرِهم بنا ، وإشراكِهم ما لا ينفعُهم ولا يَضُرُّهم في عبادتِنا ؛ ﴿ أَنّا جَعَلْنا ﴾ بلدَهم ﴿ حَرَمًا ﴾ وإشراكِهم ما لا ينفعُهم ولا يَضُرُّهم في عبادتِنا ؛ ﴿ وَامِنًا ﴾ يأمنُ فيه مَن سكنه ، فأوَى حَرَّمْنا على الناسِ أن يدخُلوه بغارةٍ أو حربٍ ، ﴿ عَامِنًا ﴾ يأمنُ فيه مَن سكنه ، فأوَى إليه ، مِن الناسِ ؟! ﴿ وَيُسْلَبُ الناسُ مِن حولِهم قتلًا وسِبَاءً .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أُولَمْ يَرُولُ أَنَا جَعَلْنَا حَكُمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوِّلِهِمٌ ﴾ . قال : كان لهم في ذلك آيةٌ أن الناسَ يُغْزَون ويُتَخَطَّفون ، وهم آمِنون (٢) .

وقولُه: ﴿ أَفَهِ الْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : أفبالشَّرْكِ باللَّهِ يُقِرُّون بألُوهةِ الأَوثانِ ، بأن يُصَدِّقوا ، وبنعمةِ اللَّهِ التي خَصَّهم بها ، مِن أن جعَل بلدَهم حَرَمًا آمِنًا يكفُرون ؟! يعنى بقولِه : ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ . يَجْحَدون .

كما حدَّثنا بشرْ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ أَفَيِالْبَطِلِ يُوْمِنُونَ ﴾ . أى: ﴿ أَفَيِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ . أى: يجحدون (٣) .

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « على محمد » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٨٣/٩ من طريق يزيد . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٣٠٧٣/٩ ، ٣٠٨٣ من طريق يزيد مختصرًا دون شطره الثانى ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٠/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبَ أَوْ كَذَّبَ الْحَقِ لَمَّا خَاءَهُم أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن أظلمُ أَيُّها الناسُ ، ممن اختَلَق على اللَّهِ كَذِبًا ؛ فقالوا إذا فعَلوا فاحشة : وجدنا عليها آباءَنا ، واللَّهُ أمرَنا بها . واللَّهُ لا يأمُرُ بالفحشاء - ﴿ أَوَ كُذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ۚ ﴾ . يقولُ : أو كذَّب بما بعث اللَّهُ به رسولَه محمدًا عَيِّلَةٍ مِن كَذَّبَ بِالْحَقِّ مِن عندِ اللَّهِ ، ﴿ أَلَيْسَ فِي توحيدِه ، والبراءةِ مِن الآلهةِ والأندادِ ، لمّا جاءَه هذا الحقُّ مِن عندِ اللَّهِ ، ﴿ أَلَيْسَ فِي تُوحيدِه ، والبراءةِ مِن الآلهةِ والأندادِ ، لمّا جاءَه هذا الحقُّ مِن عندِ اللَّهِ ، ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمُ اللّهَ مَثْوَى ومَسْكَنُ لمن كفر باللَّهِ وجَعَد توحيدَه وكذَّب رسولَه عَبِيلَةٍ . وهذا [ ٢/٣٨٥ ط] تقريرٌ وليس باستفهامٍ ، إنما هو كقولِ جرير (١) :

١٠/٢ / أَلْسُتُم خَيْرَ مَن رَكِب المَطايا وأَنْدَى العالَـمِيـنَ بُطُونَ رَاحِ المَحالِ وَمُنزِلًا يَثْوُون فيه . إنما أخبَر أن للكافرين باللَّهِ مَسْكَنَا في النارِ ، ومَنزِلًا يَثْوُون فيه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ مَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَعَ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكره: والذين قاتلوا هؤلاء المُفْتَرِين على اللَّهِ كذبًا، مِن كفارِ قريشٍ، المُكذَّبين بالحقِّ لمّا جاءَهم - فينا، مُبْتَغين بقتالِهم عُلُوَّ كلمتِنا، ونُصْرةَ دينِ المُكذَّبين بالحقِّ لمّا جاءَهم أَن النُوفِّقَنَّهم لإصابةِ الطُّرُقِ المستقيمةِ، وذلك إصابةُ دينِ اللَّهِ، الذي هو الإسلامُ، الذي بَعَث اللَّهُ به محمدًا عَلَيْ ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ به محمدًا عَلَيْ ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ به محمدًا عَلَيْ ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ به محمدًا عَلَيْ ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَع مَن أحسَن مِن خلقِه، فجاهد فيه أهلَ الشركِ ، المُحَدِينِينَ ﴾ . يقولُ : وإن اللَّه لمع مَن أحسَن مِن خلقِه ، فجاهد فيه أهلَ الشركِ ، مُصَدِّقًا رسولَه فيما جاء به مِن عندِ اللَّهِ ، بالعَوْنِ له والنَّصْرةِ على مَن جاهد مِن أعدائِه .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۸۹/۱ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا ﴾ . فقلتُ له : قاتَلوا فينا ؟ قال : نعم (١) .

آخرُ تفسيرِ سورةِ , العنكبوتِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٨٤/٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد .

17/11

# تفسير «سورةِ الرومِ »

# بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ الْمَدَ اللَّهِ الدُّومُ اللَّهِ الدُّومُ اللَّهِ الدُّومُ اللَّهِ الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّوَى الدَّهِ الدَّاسِرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ أَيْ مَنْ اللَّهِ الدَّاسِرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاأَهُ وَهُو الْعَارِيزُ الدَّيْمِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاأَهُ وَهُو الْعَارِيزُ الدَّحِيمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاأَهُ وَهُو الْعَارِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهِ الدَّحِيمُ اللَّهِ الدَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

/قال أبو جعفر : قد بيَّنا فيما مضَى قبلُ معنى قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . وذكرنا ما فيه من أقوالِ أهلِ التأويلِ ، فأغنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضع .

وقولُه : ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۚ ﴿ ثِنَ آذَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ . اختَلَفت القرأةُ فى قراءتِه ؛ فقرأته عامَّةُ قرأةِ الأُمصارِ : ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ بضمٌ الغينِ ، بمعنى أن فارسَ غَلَبت الرُّومُ ﴾ بضمٌ الغينِ ، بمعنى أن فارسَ غَلَبت الرُومَ .

ورُوى عن ابنِ عمرَ وأبى سعيدٍ فى ذلك ما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبى ، عن الحسنِ الجُفْرِيِّ ، عن سَلِيطٍ ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقرأً: (الم غَلَبَتِ الرُّومُ ). فقيل له: يا أبا عبدِ الرحمنِ ، على أيِّ شيءٍ غَلَبوا ؟ قال: على ريفِ الشام (۱).

والصوابُ من القراءةِ في ذلك عندَنا الذي لا يجوزُ غيرُه: ﴿ الْمَرْكُ

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٥٠ إلى المصنف، وهى قراءة على وأبى سعيد الحدرى وابن عباس ومعاوية بن قرة والحسن ، وهى شاذة . البحر المحيط ١٦١/٧ .

غُلِبَتِ () ﴾ ، بضم الغين ؛ لإجماع الحجة من القرأة عليه . فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الكلام : عَلَبت فارسُ الروم ، ﴿ فِي آدَنَى ٱلأَرْضِ : من أرضِ الشام إلى أرضِ فارسَ ، ﴿ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِم ﴾ . يقولُ : والرومُ من بعدِ غلبةِ فارسَ إياهم شَرَع فارسَ ، ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لِلّهِ ٱلْأَمْثُ ﴾ من قبلِ علبتهم فارسَ ، ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لِلّهِ ٱلْأَمْثُ ﴾ من قبلِ علبتهم فارسَ ، ومن بعدِ عَلبَتهم إياها ، يقضِى في خلقِه ما يشاءُ ، ويحكُمُ ما يريدُ ، ويُظهِرُ مَن شاء منهم على مَن أحبَّ إظهارَه عليه ، ﴿ وَيُومَيِدْ يَقْمَ لُحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِمِنْصِرِ ٱللّهِ إياهم على يقولُ : ويومَ يغلِبُ الرومُ فارسَ يفرحُ المؤمنونَ باللّهِ ورسولِه بنصرِ اللّهِ إياهم على المشركين ، ونُصْرة الرومُ على فارسَ ، ﴿ يَنصُرُ ﴾ اللّهُ تعالى ذكرُه ﴿ مَن المشركين ، ونصرة الرومُ على مَن يشاءُ ، وهو نُصرة ( المؤمنين على المشركين ببدر ، شَوهُ ٱلمَكِينِ في . يقولُ : واللّهُ الشديدُ في انتقامِه مِن أعدائِه ، لا يمنعُه من ذلك مانعٌ ، ولا يَحولُ بينَه وبينَه حائلٌ ، ﴿ ٱلرّجِيمُ ﴾ بَمَن تاب مِن خلقِه وراجَع طاعتَه أن عليه .

وبنحوِ الذي [ ٨٤/٢ و] قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنَّى ، قال : ثنا أمحمدُ بنُ أسعدَ ، أبو سعيدِ التغلبيُّ ، الذي يقالُ له أبو سعيدٍ  $^{"}$  ؛ من أهلِ طَرَسُوسَ  $^{(1)}$  ، قال : ثنا أبو إسحاقَ الفزاريُّ ، عن سفيانَ بنِ سعيدٍ أبو سعيدٍ  $^{"}$ 

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ف : ﴿ الروم ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ت١ : « نصر » ، وفي ت٢ : « بنصرة » .

<sup>(7 - 7)</sup> في ص: 8 محمد بن سعيد أبو سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو سعد a ، وفي a ، ف : 8 محمد بن سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو سعد a ، وفي ت a : 8 محمد بن سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو سعيد a ، وفي ت a : 9 سعيد أبو سعيد أبو سعيد الثعلبي الذي يقال له أبو سعيد a ، ولعل الصواب ما أثبت ، وينظر الجرح والتعديل a ، 10/4 ، والثقات لابن حبان a ، 10/4 ، وتهذيب الكمال a ، 21/4 .

<sup>(</sup>٤) طَرَسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . معجم البلدان ٣٢٦/٣ .

الثورى ، عن حبيبِ بنِ أبي عَمْرَة ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان المسلمون يحبُون أن تغلِبَ الرومُ أهلُ الكتابِ ، وكان المشركون يحبُون أن يغلبَ أهلُ فارسَ ؛ لأنهم أهلُ أوثانِ . قال : فذكروا ذلك لأبي بكرٍ ، فذكره أبو بكر للنبيّ عليه ، فقال : فقالوا : فقال : « أمّا إنهم سيه زِمون » . قال : فذكر ذلك أبو بكر للمشركين . قال : فقالوا : أفنجعلُ (۱) يبننا وبينكم أجلًا ، فإن غلبوا كان لك كذا وكذا ، وإن غلبنا كان لنا كذا وكذا ؟ قال : فحقلوا بينهم وبينه أجلًا ؛ حمس سنينَ . قال : فمضت ولم يَغلبوا . قال : فذكر ذلك أبو بكر للنبيّ عيله ، فقال له : « أفلا جعَلتَه دونَ العَشْرِ » . قال سعيدٌ : والبِضْعُ : ما دونَ العشر . قال : فذلك قولُه : هو المَد في بِضْع سِنِينَ في أَدْنَ الْأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِم السَيَعْلِونَ في بِضْع سِنِينَ ﴿ وَيَوْمَ مِن المَدْ مِن العَشْرِ . ﴿ لِلّهِ الْأَمْسُرُ مِن قَبَلُ وَمِن بَعْدُ وَيُومَ فِر يَقْ مَنْ أَلْمَ مُ مِن العَشْرِ . ﴿ لِلّهِ الْأَمْسُرُ مِن قَبَلُ وَمِن بَعْدُ وَيُومَ فِر يَقْ مَنْ أَلْمَ مُ مِن العَشْرِ . ﴿ لِلّهِ الْأَمْسُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ فِر يَقْ مَنْ أَلْمَاسُ مِن اللّه عَلْمَ والله عنه المَعْن المَعْن أَلَهُ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ وَلَوْ العَمْر اللّه عَلَى الله عَلَى المَعْن أَلَهُ اللهُ عَلَى المَعْن أَلَهُ مَا مَالَه عَلَى المَعْن أَلْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حدَّثنى زكريا بنُ يحيى بنِ أبانِ المصرى ، قال : ثنا موسى بنُ هارونَ البُودِى ، قال : ثنا معنُ بنُ عيسى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عبيدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما نزَلت : ﴿ الْمَرْ شِلْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ شَلْ فِي آدَنَى عبيدِ اللَّهِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما نزَلت : ﴿ الْمَرْ شَلْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ شَلْ فَي اللّهِ عَلَيْكِ مَا اللّهِ ، فقال له : إنى قد الْأَرْضِ ﴾ الآية ، ناحَب أبو بكرِ قريشًا ، ثم أتى النبيَّ عَيْلِيْمَ ، فقال له : إنى قد

14/41

<sup>(</sup>١) في ت ١ ، ت ٢ : « فنجعل » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في خلق أفعال العباد (۹۱) عن ابن المثنى به ، وأخرجه أحمد ۲۹٦/٤ ، ۹۹٠ (۲۶۹٥) والنسائى في الكبرى (۹۱) ، والبخارى في خلق أفعال العباد (۹۰) ، والترمذى (۳۱۹۳) ، والنسائى في الكبرى (۱۲۳۸) ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۰٤/۱، والطبراني (۱۲۳۷۷) ، والحاكم ۲/ ۱۵، وأبو نعيم في الدلائل (۲۲۲) ، والبيهقى في الدلائل ۳۳۰/۲ ، ۳۳۱ ، وابن عساكر ۲۷۲/۱ ، ۳۷۳، والضياء في المختارة ۱/ ۲۵۱، ۲۵۱ ( ۲۵۱ ، ۱۵۵ ) من طريق أبي إسحاق الفزارى به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/ ١٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

نَاحَبَتُهُم. فقال له النبي عَلِيلَتُهِ: «هَلَّا احْتَطْتَ؛ فإن البِضْعَ ما بينَ الثَّلاثِ إلى التِّسْع». قال الجُمَحِيُّ: المناحبَةُ: المراهنةُ، وذلك قبلَ أن يكونَ تحريمُ ذلك (١١).

حدَّ شي محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ الْمَرْ فَيْ عَلَيْتِ الرَّوْمُ ۖ إلى قولِه : ﴿ وَيَوْمِيلِ يَقْدَرُ اللَّهُ مِنْوَلِهِ إِلَى قَلِهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ مِنْ وَالرومِ ، اللَّهُ عَلَيْتِ الرومُ بعدَ ذلك ، ولقِي نبيُ اللَّهِ عَيْقِيمٍ مشركي وكانت فارسُ قد غلبتهم ، ثم غلبت الرومُ بعدَ ذلك ، ولقِي نبيُ اللَّه عَيْقِهِ مشركي العربِ يومَ التقت الرومُ وفارسُ ، فنصر اللَّهُ النبيَّ عَيْقِيمٍ ومن معه من المسلمين على مشركي العجم ، ففرح المؤمنون بنصرِ اللَّه مشركي العجم ، ففرح المؤمنون بنصرِ اللَّه إياهم ، ونصر أهلِ الكتابِ على العجمِ . قال عطيةُ : فسألَتُ أبا سعيدِ الحُدْريُّ عن إياهم ، ونصر أهلِ الكتابِ على العجمِ . قال عطيةُ : فسألَتُ أبا سعيدِ الحُدْريُّ عن ذلك ، فقال : التقينا مع (() رسولِ اللَّه عَيْقٍ ومشركي العربِ ، والتقت الرومُ وفارسُ ، فنصر نا اللَّهُ على مشركي العربِ ، ونصر اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، ففرِحنا فنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، ففرِحنا بنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك بنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك بنصرِ اللَّه إيانا على المشركين ، وفرِحنا بنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك وولُه : ﴿ وَيَوْمَهِ فِرْ يَقْ رَبُ الْمُؤْمِنُونُ لَيْ يَصَرِ اللَّهِ أَهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَيَوْمَهِ فِرْ يَقْ مِنْ وَرِحنا بنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَيَوْمَهِ فِرْ يَقْ مَنْ وَرَحْ مَا وَنَ عَلَى الْمَوْمِ الْوَلْ الْكَتَابِ على المجوسِ ، فذلك عنه وريق المؤونِ اللَّهُ أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك عنور عنا بنصرِ اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك عنور عنا بنصر اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك عنه عنور عنا بنصر اللَّه أهلَ الكتابِ على المجوسِ ، فذلك عنه عنور عنا بنصر اللَّه أهلَ الكتابِ على المجولِ ، فذلك عنور عنا بنصر اللَّه أهلَ الكتابُ على المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ المؤلِّ اللَّهُ المؤلِّ المؤل

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ الْمَرْ لِلْ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۚ لَكُنِ فِي آذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَكَغَلِبُونَ ﴾ : غَلَبتهم فارش ، ثم غَلَبت الرومُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر ۳۷۰/۱ من طريق معن بن عيسى به ، وأخرجه الترمذى (۳۱۹۱) ، وابن عساكر ۳۷۹/۱ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى به .

<sup>(</sup>۲) بعده في ص ، م ، ت ۱ ، ف : « محمد » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى الدلائل ٣٣١/٢ ، ٣٣٢ ، وابن عساكر ٣٧١/١ ، ٣٧٢ من طريق محمد بن سعد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٥١ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٤٤ عن عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٥٠ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>تفسير الطبرى ٢٩/١٨)

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروقٍ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : خمش قد مضين ؛ الدُّخانُ ، واللِّزامُ ، والبَطْشةُ ، والقَمَرُ، والرُّومُ (١).

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : قد مضَى : ﴿ الْمَرَّ ﴿ إِنَّ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۖ ﴾ .

حَدَّثني محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسي، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ الْمَرَ ﴾ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . قال : ذكر غَلَبَةَ فارسَ إياهم ، وإدالةَ الروم على فارسَ ، وفرِح المؤمنون بنصرِ الروم أهلِ الكتابِ على فارسَ من أهل الأوثانِ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبي بكر بن عبدِ اللَّهِ ، عن عكرمةَ : أن الرومَ وفارسَ اقتتَلوا في أدنى الأرض . قال : وأدنى الأرض يومَئذِ أَذْرِعاتُ (٢٠)، بها التقَوا فهُزِمت الرومُ، فبلَغ ذَلك النبيُّ ﷺ وأصحابَه، وهم بمكةً، ١٨/٢١ فشقَّ ذلك عليهم ، وكان النبئُّ عَيِّلِيَّةٍ / يكرهُ أن يَظهرَ الأُمِّيونَ من المجوس على أهل الكتابِ من الروم ، وفرح الكفارُ بمكةَ وشمِتوا ، فلَقُوا أصحابَ النبيِّ ﷺ ، فقالوا : إنكم أهلُ كتابٍ ، والنصاري أهلُ كتابٍ ، ونحن أمُّيون ، وقد ظهَر إخوانُنا من أهل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧٦٧ ، ٤٨٢٠ ، ٤٨٢٥) ، ومسلم (٤١/٢٧٩٨) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢٣/٢) عقب (٩٦٤) من طريق الأعمش به ، وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٦٤) ، والطبراني (٩٠٤٩) من طريق مسلم بن صبيح به.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٣٨ ، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٣٣١/٢ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۰۱/۲ من طریق ابن أبی نجیح به .

<sup>(</sup>٣) أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . معجم البلدان ١٧٥/١ .

فارسَ على إخوانِكم من أهل الكتابِ ، وإنكم إن قاتلتمونا لنَظهرَن عليكم . فأنزَل اللَّهُ: ﴿ الْمَرَ إِنَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ إِنَّ فِي آَدُنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونُ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْثُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤَمِنُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الآيات ، [ ٨٤/٢هـ فخرَج أبو بكرِ الصديقُ إلى الكفارِ ، فقال : أفرِحتم بظهورِ إخوانِكم على إخوانِنا ؟ فلا تَفْرَحوا ، ولا يُقرَّنَّ اللَّهُ أعينَكم ، فواللَّهِ لَتَظهرَنَّ الرومُ على فارسَ ، أخبَرنا بذلك نبيُّنا عَيِّكِيٍّ ، فقام إليه أَبَيّ بنُ خلفٍ فقال : كذَّبتَ يا أبا فُضَيل . فقال له أبو بكرِ رضِي اللَّهُ عنه : أنت أكذبُ يا عدوَّ اللَّهِ . فقال : أُنَاحِبُك (٢) ؛ عشرُ قلائص (٣) منى ، وعشرُ قلائصَ منك ، فإن ظهَرت الرومُ على فارسَ غرِمتُ . وإن ظهَرت فارسُ (٤) غرِمتَ ، إلى ثلاثِ سنينَ . ثم جاء أبو بكر إلى النبيِّ عَلِيلِيٍّ فأخبَره ، فقال : « ما هكذا ذكَرتُ ، إنما البِضْعُ ما بينَ الثلاثِ إلى التسع . فزايِدْه في الخَطَرِ (°) ، ومادُّه (١٦ في الأجلِ » . فخرَج أبو بكرٍ ، فلقِي أَبَيًا ، فقال : لعلك ندِمتَ؟ قال: لا ، تعال أَزايِدْك في الخطرِ ، وأُمادُّك في الأجل ، فاجعَلْها مائةَ قَلُوصٍ <sup>(٧</sup> لمائةِ قلوصٍ ، إلى تسع سنينَ . قال : <sup>(^)</sup>قد فعَلتُ <sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ٢: «ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعدالله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٥.

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ : « أناجيك » . وأُناحبكَ ، أي : أُراهنك .

<sup>(</sup>٣) القلوص : الفتية من الإبل . اللسان (ق ل ص) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ت ٢ ، ف : « على الروم » .

<sup>(</sup>٥) الخطر : الرهن وما يخاطر عليه . النهاية ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) ماده ، أى : ماطله وجاذبه . اللسان (م د د) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ت ۱ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٩) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٥١ إلى المصنف ، وينظر الأثر القادم .

فقال: إنى أُرِيدُ أن أَبَعَثَ إلى الرومِ جيشًا، وأستعمِلَ عليهم رجلًا من بَنيكِ، فأشيرى على ، أيَّهم أستعمِلُ ؟ فقالت: هذا فلانٌ، وهو أروغُ من ثعلبٍ، وأحدرُ من صقرِ (')، وهذا فَرُخانُ، وهو أنفذُ من سنانٍ، وهذا شَهْرَبرَازُ (')، وهو أحلمُ من كذا، فاستعمِلْ أيَّهم شئتَ. قال: إنى قد استعمَلتُ الحليمَ. فاستعمَل شَهْرَبرَازَ (')، فسار إلى الرومِ بأهلِ فارسَ، وظهَر عليهم، فقتَلهم، وحرَّب مدائنَهم، وقطع زيتونَهم. قال أبو بكر: بأهلِ فارسَ، وظهر عليهم، فقتَلهم، وخرَّب مدائنَهم، وقطع زيتونَهم. قال أبو بكر: فحدَّ ثتُ بهذا الحديثِ عطاءً الحراسانيَّ، فقال: أما رأيتَ بلادَ الشامِ ؟ قلت: لا. قال: أما إنك لو رأيتَها (')، لرأيتَ المدائنَ التي خُرِّبت، والزيتونَ الذي قُطّع. فأتيتُ الشامَ بعد ذلك فرأيتُه.

قال عطاء الخراساني: ثنى يحيى بنُ يَعْمَر: أن قيصرَ بعَث رجلًا يُدعَى قطمة بجيشٍ من الرومِ ، وبعَث كسرَى شَهربرازَ ، فالْتقيا بأذْرِعاتٍ وبُصْرَى ، وهى أدنى الشامِ إليكم ، فلقِيَتْ فارسُ الرومَ ، فغلَبتهم فارسُ ، ففرح بذلك كفارُ قريشٍ ، وكرِهه المسلمون ، فأنزَل اللَّه : ﴿ الْمَرْ لَنِي غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الآيات . ثم ذكر مثل حديثِ عكرمة ، وزاد : فلم يبرئ (أن شهربرازُ يَطَوُهم ، ويُخرِّبُ مدائنهم ، حتى بلغ الخليجَ (أن ، ثم مات كسرَى ، فبلغهم موتُه ، فانهزم شهربرازُ وأصحابُه ، (أو أُدِيلَتْ عليهم ألومُ عندَ ذلك ، فأَتْبعوهم يَقْتُلونهم . قال : وقال عكرمة في حديثِه : لما ظهرت فارسُ على الروم جلس فو خانُ يشربُ ، فقال لأصحابِه : لقد رأيتُ كأنى ظهرت فارسُ على الروم جلس فو خانُ يشربُ ، فقال لأصحابِه : لقد رأيتُ كأنى

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ٢ ، ف : « صرد » ، وينظر ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ٥ شهرواز » ، وفي ابن كثير : ٥ شهريراز » ، وينظر البداية والنهاية ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١ : ١ أتيتها ١ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ف : ﴿ يَزِلْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت ٢: « الخليع » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م ، ف : « وأوعبت عليهم » ، وفي ت ١ : « وأدركهم » .

جالش على سرير كسرى . فبلَغت كسرى ، فكتَب إلى شهرَبرازَ : إذا أتاك كتابي ، فابعَثْ إليَّ/ برأس فَرُّخانَ ، فكتَب إليه : أَيُّها الـملِكُ ، إنك لن تَجِدَ مثلَ فَرُّخانَ ، إن له نكايةً وصوتًا(١) في العدوِّ ، فلا تَفْعَلْ . فكتَب إليه : إن في رجالِ فارسَ خلَفًا منه ، فعجُّلْ إليَّ برأسِه . فراجَعه ، فغضِب كسرَى فلم يُجِبْه ، وبعَث <sup>(٢</sup> بريدًا إلى أهل<sup>٢)</sup> فارسَ : إنى قد نَزَعتُ عنكم شهرَبرازَ (٢٠) ، واستعمَلتُ عليكم فرُخانَ ، ثم دفَع إلى البريدِ صحيفةً صغيرةً : إذا وَلِيَ فرُّخانُ الملْكَ ، وانقادَ له أخوه ، فأَعْطِه هذه (١) . فلما قرَأ شهرَبرازُ الكتابَ ، قال : سمعًا وطاعةً . ونزَل عن سريره ، وجلَس فَرُخانُ ، ودُفِع الصحيفةُ إليه ، قال : ائتوني بشهربراز . فقدَّمه ليَضْربَ عنقَه ، قال : لا تعجَلْ حتى أكتبَ وصيَّتي . قال : نعم . فدعا بالسَّفَطِ (٥) ، فأعطاه ثلاثَ صحائفَ وقال : كلُّ ، هذا راجَعتُ فيك كسرَى ، وأنت أردتَ أن تَقْتُلَني بكتابِ واحدٍ! فردَّ المُلكَ ، وكتَب شهرَبرازُ إلى قيصرَ ملكِ الروم : إن لي إليك حاجةً لا تَحْمِلُها البُرُدُ ( ) ، ولا تُبلُّغُها الصحفُ، فالْقَني، ولا تَلْقَني إلَّا في خمسين روميًّا، فإني ألقاك (٧) في خمسين فارسيًّا. فأقبَل قيصرُ في خمسِمائةِ ألفِ روميٌّ ، وجعَل يَضَعُ العيونَ بينَ

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ٢ ، ف : « ضربا » ، والمثبت موافق لما في ابن كثير ، ويقال : له صوت ، أى : ذِكر . اللسان (ص و ت) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۲ : « يريد إلى » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « شهرواز » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت١، ت٢.

<sup>(</sup>٥) السفَط : الذي يعبي فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . اللسان (س ف ط) .

<sup>(</sup>٦) في م ، ف : ( البريد ) ، والبرد جمعها .

<sup>(</sup>V) في ت ٢: « لا ألقاك إلا » .

يديه في الطريقِ ، وخاف أن يكونَ قد مكر به ، حتى أتاه (۱) عيونُه أن ليس معه إلّا خمسون رجلًا ، ثم بُسِط لهما ، والتَقَيا في قبةِ ديباجٍ ، ضُرِبت لهما ، مع كلِّ واحدٍ منهما سِكِّينٌ ، فدعَيا (۱) تُوجُمانًا بينهما ، فقال شهرَبرازُ : إن الذين خرَّبوا مدائنك (۱) أنا وأخى ، بكيدِنا وشجاعتِنا ، وإن كسرى حسدنا ، فأراد أن أقتُلَ أخى فأييْتُ ، ثم أمر أخى أن يقتلني ، فقد خلَعْناه (۱) جميعًا ، فنحن نُقاتِلُه معك . فقال : قد أصبتما ، ثم أشار أحدُهما إلى صاحبِه أن السرَّ (۱) بينَ اثنينِ ، فإذا جاوز اثنينِ فشا . قال : أجلْ . فقتلا التَّرْجُمانَ جميعًا بسكينيهما ، فأهلك اللَّهُ كسرَى ، وجاء الخبرُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ [ ٢/٥٨٥ و] يومَ الحديبيةِ ، ففرح ومَن معه (۱) .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ الْمَ ﴿ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ اللَّهُ وَلَاء الآياتِ صدَّق المسلمون ربَّهم ، وعلِموا مَنَ عَلَيْهِمْ اللّه على أدنى الشامِ ، ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ اللّهِ عَلَيهِمْ اللّهِ عَلَيهُمْ اللّهِ عَلَيهُمْ اللّهُ هؤلاء الآياتِ صدَّق المسلمون ربَّهم ، وعلِموا أن الرومَ سيَظهَرون على فارسَ ، فاقتَمَروا هم والمشركون ؛ خمسَ قلائصَ خمسَ قلائصَ خمسَ قلائصَ ، وأَجَّلُوا بينَهم خمسَ سنين ، فولى قِمارَ المسلمين أبو بكر رضِي الله عنه ، ولي قِمارَ المسلمين أبو بكر رضِي الله عنه ، وولى قِمارَ المشركين (^ أُبَي بنُ خلفٍ ؛ وذلك قبلَ أن يُنْهَى عن القمارِ ، فحلَّ الأجلُ ، ولم تَظْهَرِ الرومُ على فارسَ ، وسأَل المشركون قِمارَهم ( ) فذكر ذلك أصحابُ النبيً

<sup>(</sup>١) في م ، ف : ( أتته ) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ فدعا ﴾ ، ودعيت : لغة في دعوت . القاموس المحيط (د ع و) .

<sup>(</sup>٣) في ص : « مدينتك » .

<sup>(</sup>٤) في ت٢: « خالفناه » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : « الستر » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سنيد في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٤/٣ ، وابن كثير في تفسيره ٣٠٦، ٣٠٧.

<sup>(</sup>V) في ص، ت ٢، ت٣: « غلبهم » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ت ۲ .

للنبيّ (') عَلَيْتُ ، فقال : ( لم يكونوا ('') أحِقَّاءَ أن يُؤَجِّلُوا ('') دُونَ العشرِ ؛ فإن البِضعَ ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ ، وزايدوهم في القمارِ ، ومادُّوهم في الأجلِ » . ففعلوا ذلك ، فأظهَر اللَّهُ الرومَ على فارسَ عندَ رأسِ البضعِ سنين من قمارِهم الأولِ ، وكان ذلك مرجِعه من الحديبيةِ ، ففرح المسلمون بصلحِهم الذي كان ، وبظهورِ أهلِ الكتابِ على المجوسِ ، وكان ذلك مما شدَّد اللَّهُ به الإسلامَ ، وهو قولُه : ﴿ وَيَوْمَبِ نِهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِللَّهُ الْمَاسِلُونَ اللَّهُ الْمَاسِدَ ، وهو قولُه : ﴿ وَيَوْمَبِ نِهِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللِّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْه

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن الشعبيّ فى قولِه : ﴿ الْمَرْفِئُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَيَوْمَبِ ذِ يَفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : كان النبيُّ عَيِّلِيَّهُ أخبَر الناسَ بمكة أن الرومَ ستَغْلِبُ ، قال : فنزَل القرآنُ بذلك ، قال : وكان المسلمون يُحِبُّون ظهورَ الرومِ على فارسَ ؛ لأنهم أهلُ الكتابِ (°) .

/حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ ، عن عامرٍ ، عن ٢٠/٢١ عبدِ اللَّهِ ، قال : كان فارسُ ظاهرًا على الرومِ ، (وكان المشركون يُحبُّون أن تظهرَ فارسُ على الرومِ ، وكان المسلمون يُحبُّون أن تظهرَ الرومُ على فارسَ ؛ لأنهم أهلُ كتابٍ ، وهم أقربُ إلى دينِهم ، فلما نزَلتْ : ﴿ الْمَرَ إِنَّ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ إلى ﴿ فِي كتابٍ ، وهم أقربُ إلى دينِهم ، فلما نزَلتْ : ﴿ الْمَرَ إِنَى عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۖ كَالُومُ عَلَى فارسَ بِضَعِ سِنِينِ ۗ ﴾ . قالوا : يا أبا بكرٍ : إن صاحبَك يقولُ : إن الرومَ تَظهرُ على فارسَ في بضع سنين ! قال : صدَق . قالوا : هل لك أن نُقامِرَك ؟ فبايَعوه على أربعِ قلائصَ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) في ص ، م ، ف : « تكونوا » .

<sup>(</sup>٣) فى ص ، م ، ت ٢ ، ف : « تؤجلوا » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى فى الدلائل ٣٣٣/٢ ، ٣٣٤ من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق ١٠١/٢ عن معمر عن قتادة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق ١٠١/٢ عن معمر عن رجل عن الشعبي بنحوه .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت٢٠.

إلى سبع سنين ، فمضَت السبعُ ولم يَكُنْ شيءٌ ، ففرح المشركون بذلك . وشقَّ على المسلمين ، فذكروا ذلك للنبئ عَلِيلَةٍ ، فقال : « ما بضعُ سِنِينَ عندَكم ؟ » قالوا : دونَ العشرِ . قال : « اذْهَبْ فزايدْهم ، وازدَدْ سنتينِ » . قال : فما مضَت السنتانِ ، حتى جاءت الركبانُ بظهورِ الرومِ على فارسَ ، ففرح المسلمون بذلك ، وأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُعْلِفُ اللَّهُ وَعَدَمُ ﴾ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمشِ وفِطْرِ ، عن أبى الضَّحى ، عن مسروقٍ ، عن عبد اللَّهِ قال : مضَتِ الرومُ (٢) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ الْمَرْ فَلَمُ عَلَيْبَ الرَّوْمُ ﴿ إِنَّ الشَّامُ ، ﴿ وَهُم عَلَيْبَ الرَّوْمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبَ الرَّوْمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبَ الرَّوْمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبَ الرَّوْمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْبُ فَالِ الرَّوْمُ سَتَغَلِبُ فَارِسَ » . فقال على فارسَ ، وذُكِر أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْبُ قال : ﴿ إِن الرومُ سَتَغَلِبُ فَارِسَ » . فقال على فارسَ ، وذُكِر أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْبُ قال أبو بكر : تُناحِبونني ؟ - والمناحبة : المشركون : هذا مما يَتَخَرُّصُ ﴿ محمدٌ . فقال أبو بكر : تُناحِبونني ؟ - والمناحبة : المُحَاعَلة - قالوا : نعم . فناحبهم أبو بكر ، فجعَل السنينَ أربعًا أو خمسًا ، ثم جاء إلى النبي عَلِيْبُ فَأَحْبَره ( ) فقال له ( ) رسولُ اللَّهِ عَلِيْبُ : ﴿ إِن البضعَ فيما بينَ الثلاثِ إلى النبع ، فارجِع إلى القومِ ، فزِدْ في المناحبةِ » . فرجَع إليهم ، فقالوا ، فناحبهم التسع ، فارجِع إلى القومِ ، فزِدْ في المناحبة » . فرجَع إليهم ، فقالوا ، فناحبهم وزاد ( ) . قال : فغلبت الرومُ فارسَ ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَقُونَ المَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ المَنْ يَقْالُوا ، فناحبهم وزاد ( ) . قال : فغلبت الرومُ فارسَ ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَقُونَهُ فِي يَعْ مَنْ يَعْ فَالِهُ الْمُونِ فَالِسُ ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَقُونُ اللَّهِ الْمُؤْمِ فَارْسَ ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَقْدَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ الْمَنْ الْمُؤْمِ فَارْسَ ، فذلك قولُ اللَّهِ : ﴿ وَيَوْمَهِ فِي يَقْلُوا ، فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٥ إلى المصنف ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٠٥/٦ عن المصنف .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۰۱/۲ ، ۱۰۲ من طريق أبي الضحي به ، وتقدم مطولًا ص ٤٥٠ .
 (۳ – ۳) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٤) تخرص ، أى : كذب . اللسان (خ ر ص) .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ٢ ، ف .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م ، ت ، ، ف .

<sup>(</sup>٧) في م ، ت ٢ ، ف : « فزاد » .

ٱلْمُؤْمِنُونُ إِنَّ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّامُ ﴾ : يوم أُديلَت الرومُ على فارسَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ عمرٍو ، عن أبى إسحاقَ الفَزارِيِّ ، عن سفيانَ ، عن حبيبِ بنِ أبى عمرةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ الْمَرَ (إِنَّ عَلَيْتَ الرُّومُ ﴾ . قال : غُلِبت وغَلَبت (١) .

وأما الذين قَرءُوا ذلك : (غَلَبَتِ الرُّومُ) بفتحِ الغينِ ، فإنهم قالوا : نزَلت هذه الآيةُ خبرًا من اللَّهِ نبيَّه عَيِّلِيَّهِ عن غَلَبةِ الروم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، عن سليمانَ - يعنى الأعمشَ - عن عطيةَ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : لما كان يومُ بدرٍ (٢) ظَهَر الرومُ على فارسَ ، فأعجَب ذلك المؤمنين ، فنزَلت : (الم غَلَبَتِ الرُّومُ ) : على فارسَ (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أبو عَوَانةَ ، عن سليمانَ ، عن عطيةَ ، عن [ ٢١/٢٨ على الله على الله على الله على على عطيةَ ، عن [ ٢١/٢٨ على الله على الله على الله على فارسَ ، ففرح المسلمون بذلك ، فأنزَل الله أ : ( الم غَلَبَتِ الرُّومُ ) ، إلى أخرِ الآيةِ .

حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٩٦/٤ (٢٤٩٥) وغيره بهذا اللفظ من طريق معاوية بن عمرو به ، وتقدم ص٤٤٨ مطولًا .

<sup>(</sup>٢) زيادة من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى (٣١٩٢) ، وابن عساكر ٣٦٩/١ من طريق نصر بن على به ، وأخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ٢٥٩ من طريق المعتمر بن سليمان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٥ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

الأعمشِ ، عن عطية ، عن أبى سعيدٍ ، قال : لما كان (ايومُ بدر ) ، ظهَرت الرومُ على فارسَ ، فأعجَب ذلك المؤمنين ؛ لأنهم أهلُ كتابٍ ، فأنزَل اللَّهُ : (الم . غَلَبت الرومُ فى أدنى الأرضِ ) . قال : كانوا قد عُلِبوا قبلَ ذلك . ثم قرَأ حتى بلَغ : ﴿ وَيَوْمَبِ فِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونُ ﴿ وَيَوْمَبِ فِي يَفْرَحُ اللَّهُ ﴾ .

وقولُه : ﴿ فِي ٓ أَذَنَى ٱلأَرْضِ ﴾ . قد ذكرتُ قولَ بعضِهم فيما تقدَّم قبلُ ، وأَذْكُرُ قُولَ مَن لم يُذْكُرُ قولُه .

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فِي ٓ أَذَنَى الْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : في طَرَفِ الشَّام (٢) .

ومعنى قولِه : ﴿ أَدَنَى ﴾ : أقربُ ، وهو أفعَلُ من الدنوِّ والقربِ . وإنما معناه : في أدنى الأرضِ من فارسَ ، فترَك ذكرَ فارسَ استغناءً بدلالةِ ما ظهَر من قولِه : ﴿ فِيَ آدَنَى الْأَرْضِ ﴾ عليه منه .

وقولُه : ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ ﴾ . يقولُ : والرومُ من بعدِغَلَبةِ فارسَ إياهم ، سيَغْلِبون فارسَ .

وقولُه: ﴿ مِنْ بَعَدِ غَلَيْهِمْ ﴾ . مصدرٌ ، من قولِ القائلِ : غَلَبْتُه غَلَبَهُ . فحُذِفت الهاءُ من الغَلَبةِ . وقيل : من بعدِ غَلَيهم . ولم يُقَلْ : من بعدِ غَلَبِهم للإضافةِ ، كما مُخذِفت من قولِه : ﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النور : ٣٧] . للإضافةِ . وإنما الكلامُ : وإقامةِ الصلاةِ .

<sup>.</sup> ۲ - ۱) سقط من : ت ۲ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٤٤ عن عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ٥/٥ ١ إلى ابن المنذر .

وأما قولُه: ﴿ سَيَغْلِبُونَ ﴾ . فإن القرَأة أجمعينَ على فتحِ الياءِ فيها ، والواجبُ على قراءةِ مَن قرأ (الم غَلَبَتِ الرُّومُ) بفتحِ الغينِ ، أن يَقْرأ قولَه: (سَيُغْلَبُونَ) بضم الياءِ (، فيكونَ معناه: وهم من بعدِ غلبتِهم فارسَ ، سيغْلِبُهم المسلمون ؛ حتى يَصِحُ معنى الكلامِ ، وإلا لم يَكُنْ للكلامِ كبيرُ معنى إن فُتِحت الياءُ ؛ لأن الخبرَ عما قد كان يصيرُ إلى الخبرِ عن أنه سيكونُ ، وذلك إفسادُ أحدِ الخبرين بالآخرِ .

وقولُه: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ . قد ذكرنا اختلاف أهلِ التأويلِ في معنى «البِضع» فيما مضَى ، ( وأتشنا على ) الصحيحِ من أقوالِهم ، بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (") .

وقد حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا الحكمُ بنُ بشيرٍ ، قال : ثنا خلادُ بنُ مسلمِ الصّفارُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عيسى ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ السّفارُ ، عن عبدِ اللَّهِ البنِ عمرِو ، قال : قلْتُ له : ما البضعُ ؟ قال : زعَم أهلُ الكتابِ أنه تسعِّ أو سبعٌ (١٠) .

وأما قولُه : ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـُرُ مِن قَبَـُلُ وَمِنْ بَعْـُدُ ۚ ﴾ . فإن القاسمَ حَدَّثنا ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ قولَه : ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـُـُرُ ﴾ من قبلِ دولةِ فارسَ على الروم ، (\* و (أ من بعدِ دولةٍ أ) الروم ، على فارسَ (٧) .

<sup>(</sup>١) قرأ (سيغلبون) بضم الياء عليٌّ وابن عمر ومعاوية بن قرة . مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١١٧ ، وينظر ما تقدم في ص٤ ٤٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت١ : « وللفَّاعل » ، وفي ت٢ : « والفَّاعل » ، ولعلها مصحفة عن : «دللنا على » . أو عما أثبت .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٧٥/١٣ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٠/٦ وعزاه إلى المصنف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ويومئذ يفرح المؤمنون » .

٢٢/٢١ / القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وعْدَ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه؛ وعَد أن الرومَ ستَغْلِبُ فارسَ من بعدِ عَلَيَةِ فارسَ لهم. ونُصِب ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ على المصدرِ من قولِه: ﴿ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ ؛ لأن ذلك وعد من اللَّهِ لهم أنهم سيَغْلِبون ، فكأنه قال : وعَد اللَّهُ ذلك المؤمنين وعدًا ، ﴿ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن اللَّه يَفِي بوعدِه للمؤمنين أن الرومَ سيغُلبون فارسَ ، لا يُخلِفُهم وعدَه ذلك ؛ لأنه ليس في مواعيدِه خُلفٌ ، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّ أكثرَ قريشٍ مواعيدِه خُلفٌ ، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : ولكنَّ أكثرَ قريشٍ الذين يُكذّبون بأن اللَّهُ منجزٌ وعدَه المؤمنين من أن الرومَ تغْلِبُ فارسَ – لا يَعْلَمون أن ذلك كذلك ، وأنه لا يَجوزُ أن يَكُونَ في وعدِ اللَّهِ إخلافٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُر غَفِلُونَ ﴿ إِنَّى ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: يعلمُ هؤلاء المكذّبون بحقيقةِ خبرِ اللَّهِ أن الرومَ ستَغْلِبُ فارسَ- ﴿ ظَلْهِرًا ﴾ مِن أمرِ (١) حياتِهم الدنيا وتدبيرِ (٢) معايشِهم فيها، وما يُصْلِحُهم، وهم عن أمرِ آخرتِهم، وما لهم فيه النجاةُ من عقابِ (١) اللَّهِ هنالك غافلون، لا يُفَكّرون فيه.

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ، ف .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ ، ت ٢ : « تدبر » .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: «عذاب ».

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلةَ يحيى بنُ واضحِ الأنصاريُ ، قال : ثنا الحسينُ [ ٨٦/٢ و ] بنُ واقدٍ ، قال : ثنا يزيدُ النحويُّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . (ايعنى : معايشَهم ؛ متى يحصُدون ، ومتى يغرسون ()

حدَّتنى أحمدُ بنُ الوليدِ الرمليُّ ، قال : ثنا عمرُ بنُ عثمانَ بنِ عمرَ ، عن عاصمِ ابنِ عليِّ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلةَ ، قال : ثنا أبنُ واقدٍ ، عن يزيدَ النحويِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ ( . قال : متى يَزْرَعون ، متى يَغْرسون .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنى شَرَقيِّ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ . قال : هو السرَّاجُ أو نحوُه (٣) .

حدَّثنا أبو هريرةَ محمدُ بنُ فِراسِ الضَّبَعِيُّ ، قال : ثنا أبو قُتَيبةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عكرِمةَ في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . قال : السرَّاجون .

حدَّثنا أحمدُ بنُ الوليدِ الرمليُّ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا شعبةُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲ .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبى ٧/١٤ ، وأبو حيان ١٦٣/٧ فى تفسيرهما ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٢/٥ إلى ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) ينظر تخريج الأثر الآتي عن عكرمة في الصفحة التالية .

عن شَرَقيٌ ، عن عكرمة في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . قال : الحرَّازون والسرَّاجون .

77/71

/ حَدَّثُنَا بَشُرُ بِنُ آدَمَ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ . قال : معايشَهم ، وما يُصْلِحُهم .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ مثلَه .

حدَّثنى بشرُ بنُ آدمَ ، قال : ثنا الضحاكُ بنُ مخلدِ ، عن سفيانَ ، عن أبيه ، عن عكرمةَ ؛ وعن منصورِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ . (اقال : معايشَهم .

حدَّثنى علىٌ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ( . يعنى : الكفارُ ، يعْرِفون مُحرانَ الدنيا ، وهم في أمرِ الدِّينِ مجهَّالُ (٢) .

حَدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن أبيه، عن عكرمةَ: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾. قال: معايشَهم، وما يصلحُهم (٢).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ مثله . حدَّثنا بشرٌ ، قال : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٠/٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٥١ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم، كما ذكره القرطبى
 ٧/١٤.

مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾: من حرفتِها وتصرُّفِها(') وبُغْيتِها، ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرُّ عَنْفَالُونَ غَفِلُونَ ﴾ (')

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن الحسنِ (٣) ، قال : يَعْلَمُونَ مَتَى زرعُهُم ، ومتى حصادُهُم (١) .

قال: ثنا حفصُ بنُ راشدِ الهلاليُّ ، عن شعبةَ ، عن شَرَقيٌّ ، عن عكرمةَ : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ . قال : السَّرَّامُ ونحوُه (٥٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن أبى جعفرٍ ، عن الربيع ، عن أبى العاليةِ ، قال : صرفَها في معيشتِها .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَا ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ .

وقال آخرون فى ذلك ما حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا يعقوبُ القُمِّيُّ، عن جعفرٍ، عن سعيدٍ فى قولِه: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَا ﴾. قال: تَسْتَرِقُ الشياطينُ السمعَ، فيسمعون الكلمةَ التى قد نزَلت، يَبْبغى لها أن تكونَ فى الشياطينُ السمعَ، فيسمعون الكلمةَ التى قد نزَلت، يَبْبغى لها أن تكونَ فى الأرضِ. قال: ويُرْمَون بالشهُبِ، فلا يَنْجو أن يَحترِقَ، أو يُصيبَه شرُّ منه. قال: فيَسْقُطُ (٧) فلا يَعودُ (٨) أبدًا. قال: ويَرْمِى بذاك الذي سمِع إلى أوليائِه من الإنسِ. قال: فيَسْقُطُ (٧)

<sup>(</sup>۱) في ص: « تصرفتها » ، وفي ت ١ : « تصرفاتها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ١٠٢/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٢/٥ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « الحسين » .

<sup>(</sup>٤) ذكره بنحوه أبو حيان ١٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر ما سبق عن عكرمة .

<sup>(</sup>٦) في م ، ف : « شرر » .

<sup>(</sup>٧) في ص : « فتسقط » .

<sup>(</sup>٨) في ص : « تعود » .

فيَحْمِلُونَ عليه أَلفَ كَذْبِةٍ. قال: فما رأَيتَ الناسَ يقولُون: يكونُ كذا وكذا. قال: فيَجِيءُ الصحيحُ منه، كما يقولُون، الذي سمِعوه في (١) السماءِ، وبقيَّتُه (٢) من الكذبِ الذي يخوضون فيه (٣).

7 2/7 1

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي آنَفُسِمِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَلَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَتِيهِمْ لَكَفِرُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَتِيهِمْ لَكَفِرُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَتِيهِمْ لَكَفِرُونَ وَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه: أو لم يتفكَّر هؤلاء المكذِّبون بالبعثِ يا محمدُ من قومِك، في خلقِ اللَّهِ إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئًا، ثم صرَفهم أحوالًا وتاراتٍ، حتى صاروا رجالًا ؛ فيعْلَموا أن الذي فعل ذلك قادرٌ أن يُعيدَهم بعدَ فنائِهم خلقًا جديدًا، ثم يُجازى المحسنَ منهم بإحسانِه، والمسيءَ بإساءتِه، لا يَظْلِمُ أحدًا منهم فيعَاقِبه ثم يُجرم غيره، ولا يَحرِمُ أحدًا منهم جزاءَ عملِه ؛ لأنه العدلُ الذي لا يجورُ ، ﴿ مَّا خَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ إلا بالعدلِ وإقامةِ الحقِّ (أ) ، ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ يقولُ : وبأجلِ مُؤقَّتِ مُسَمَّى ، إذا بلَغَتْ ذلك الوقت ، أفنى ذلك كلَّه، وبدل الأرضَ غيرَ الأرضِ والسماواتِ ، وبرزوا للَّه الواحدِ القهَّارِ ، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَرضَ والسماواتِ ، وبرزوا للَّه الواحدِ القهَّارِ ، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ ﴾ [٢/٨٥ه على جاحِدون مُنكِرون (٥) – جهلًا منهم – بأن النَّاسِ بِلقَآيِ رَبِّهِمْ ، وغفلةً منهم عن الآخرةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

<sup>(</sup>۱) في م ، ف : « من » .

<sup>(</sup>۲) في م : « يعقبه » .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٤ / /٨ ، وأبو حيان في البحر المحيط ١٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) في ت ٢ : « الحجة » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ : « ينكرون » .

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةُ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آَكُنُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَكَنِينَ مِنْ عَمْرُوهَا وَكَنِينَ مِنْ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: أو لم يَسِر () هؤلاء المكذّبون باللّهِ الغافِلون عن الآخرةِ من قريشٍ ، في البلادِ التي يسلُكُونها (٢) تَجْرًا أَنْ ، فينظُروا إلى آثارِ اللّهِ فيمَن كان قبلَهم من الأممِ المكذبةِ ، كيف كانت عاقبة أمرِها في تكذيبِها رسلَها ؛ فقد كانوا أشدَّ منهم قوَّةً ، ﴿ وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ ﴾ . يقولُ : واستخرَجوا الأرضَ وحرَثوها ، وعمَروها أكثرَ مما عمرَ هؤلاء ، فأهلكهم اللّهُ بكفرِهم وتكذيبهم رسلَهم ، فلم يَقْدِروا على الامتناعِ ، مع شدَّةِ قُواهم ، مما نزَل بهم من عقابِ اللّهِ ، ولا نفعَتهم عمارتُهم ما عمروا من الأرضِ ، إذ جاءتهم رسلُهم بالبيناتِ من الآياتِ ، فكذَّبوهم ، فأحلُ اللّهُ بهم بأسَه ، فما كان اللّهُ ليَظْلِمَهم بعقابِه إياهم على تكذيبِهم رسلَه وجحودِهم آياتِه ، ولكن كانوا أنفسَهم يَظْلِمون بمعصيتِهم ربَّهم .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَثَارُواْ ۖ ٱلْأَرْضَ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَيْمُ مَّ فُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ٱلْكَثْرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فی ت ۱ ، ت ۲ : « یر » .

<sup>(</sup>۲) في ت۲: « يسكنونها » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « بحرا » .

قال: مُلَّكُوا الأرضَ وعمَروها.

۲۰/۰ /حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيعٍ، عن مجاهد: ﴿ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ ﴾ . قال: حرَثوها (١٠) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي اللَّارَضِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَاَلْنَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِكَ ﴾ ؛ كقولِه : ﴿ وَءَالْنَارُ فِي اللَّارَضِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَءَالْنَارُ فِي اللَّارَضِ ﴾ [غافر : ١١] . وقولُه : ﴿ وَعَمَرُوهِكَ ﴾ : أكثرَ مما عمر هؤلاء ، ﴿ وَجَمَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ ﴾ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَلَقِبَةَ الَّذِينَ اَسَتُوا اَلسُّوَاَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَالَى اللهُ وَأَن كَانَ عَلَقِبَةَ اللَّذِينَ اَللَّهُ وَأَن اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم كان آخرَ أمرِ مَن كفَر من هؤلاء الذين أثاروا الأرضَ وعمروها، وجاءتهم رسلُهم بالبيناتِ، باللَّهِ وكذَّبوا رسلَه، فأساءوا بذلك من فعلِهم ﴿ ٱلسُّوَأَيْنَ ﴾ . يعنى : الخَلَّةُ التي هي أسوأُ من فعلِهم ؛ أمَّا في الدنيا فالبوارُ والهلاكُ، وأمَّا في الآخرةِ فالنارُ، لا يُخْرَجون منها ولا هم يُستعتبون .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةً

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٨ ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ت ٢ : « وأثاروا » .

ٱلَّذِينَ ٱلسَّنَوُ اللُّهُوَأَى ﴾ : (الذين أشرَكوا ، ﴿ اللُّمَوَأَىٰ ﴾ ا. أى : النارُ (٢) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ثُمَرَ كَانَ عَلِقِبَهَ ٱلَّذِينَ ٱسَتَعُوا السُّوَاَئَ ﴾ . يقولُ : الذين كفَروا جزاؤُهم العذابُ (٢٠) .

وكان بعضُ أهلِ العربيةِ يقولُ: الشُّوأَى في هذا الموضعِ مصدرٌ، مثلُ: البُقْوَى (٤) . وخالَفه في ذلك غيرُه فقال: هي اسمٌ .

وقولُه: ﴿ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : كانت لهم السُّواَى ؛ لأنهم كذَّبوا في الدنيا بآياتِ اللَّهِ ، ﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ . يقولُ : وكانوا بحُجَجِ اللَّهِ ، وهم أنبياؤُه ورسلُه ، يَسْخَرون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبَّدَوُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تَجْعُونَ اللَّهِ ﴾ .

<sup>.</sup> ۲ - ۱) سقط من : ت ۱ ، ت ۲ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير ٣١٣/٦ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في الفتح ١١/٨ ٥ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ت ٢ : «التقوى » . والشُّوأي والبُقْوي ، بوزن فُعلى مثل الحسني . اللسان (س و أ) ، (ب ق ي) .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: « إبدائه ».

بِٱلْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

17/57

/القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِشُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ وَلَمْ السَّاعَةُ يُبْلِشُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكَآيِهِمْ كَانِهِمْ صَالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ يَكُن لَهُم مِن شُرَكَآيِهِمْ صَالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾

يقولُ تعالى ذكرُه: ويومَ تجِىءُ الساعةُ التى فيها يفصِلُ اللَّهُ بِينَ خلقِه، ويَنْشُرُ فيها المُوتَى من قبورِهم، فيحشُرُهم إلى مَوْقِفِ الحسابِ، ﴿ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ . يقولُ : يَيْأَسُ الذين أشرَكوا باللهِ ، واكتسَبوا في الدنيا مساوِئَ الأعمالِ من كلِّ شرِّ (۱) ، ويكتئبون ويتندَّمون ، [ ٨٧/٢ و ] كما قال العجاجُ (٢) :

يا صاحِ هل تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسَا قَصْلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَبْلُسَا (٢) وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهد قولَه : ﴿ يُبَالِسُ ﴾ . قال : يكتئِبُ ( ) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ يُبْلِسُ اللَّهُ مِرْمُونَ ﴾ : أى فى النارِ .

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « خير » .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥٣٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ ١ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِ اللّهِ : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِّلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ . قال : المُبْلِسُ : الذى قد نزَل به الشرُّ . إذا أبلَس الرجلُ ، فقد نزَل به بلاءً .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّم

/ يقولُ تعالى ذكرُه: ويومَ تجِىءُ الساعةُ التى يُحشَرُ فيها الخلقُ إلى ٢٧/٢١ اللهِ ، ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ . يعنى : يتفرَّقُ أهلُ اللهِ ، ﴿ يَنَفَرَّقُونَ ﴾ . يعنى : يتفرَّقُ أهلُ الإيمانِ باللهِ ، وأهلُ الكفرِ به ؛ فأما أهلُ الإيمانِ ، فيؤخذُ بهم ذاتَ اليمينِ إلى الجنةِ ، وأما أهلُ الكفرِ فيؤخذُ بهم ذاتَ الشمالِ إلى النارِ ، فهنالك كيزُ اللَّهُ الجنيفَ من الطيّب .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ولم » .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ في قولهِ : ﴿ وَيَوْمَ لَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِلْهِ يَنَفَرَقُونَ ﴾ . قال : فُرْقةٌ واللَّهِ لا اجتماعَ بعدَها (١) .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ باللَّهِ ورسولِه ، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ . يقول : وعمِلوا بما أمَرهم اللَّهُ به ، وانتهوا عما نهاهم عنه ، ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَكُو يُحْبَرُونَ ﴾ . يقول : فهم في الرياحين والنباتات (٢) الملتقَّةِ ، وبين أنواعِ الزهرِ في الجنانِ ، يُسَرُّون ، ويُلَذَّذُون بالسماعِ ، وطِيبِ العيشِ الهنيِّ . وإنما خَصَّ جلَّ ثناؤه ذكرَ الروضةِ في هذا الموضعِ ؛ لأنه لم يكنْ عندَ الطرفين أحسنُ منظرًا ، ولا أطيبُ نَشْرًا (٢) من الرياضِ ، ويدُلُّ على أن ذلك كذلك ، قولُ أعشَى بنى ثعلبة (١) :

خَضْرَاءُ جادَ عَلَيْها مُسْبِلٌ هَطِلُ<sup>(۱)</sup> مُؤَرِّرٌ بعَمِيم النَّبْتِ مُكْتَهِلُ<sup>(۷)</sup>

ما رَوْضَةٌ مِن رِياضِ الحَزْنِ (٥) مُعْشِبَةٌ يُضَاحِكُ الشَّمسَ منها كَوْكَبٌ شَرِقٌ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١٣/٦ ، وأبو حيان في البحر المحيط ١٦٥/٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٣/٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) فى ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « النبات » .

<sup>(</sup>٣) النشر : الريح الطيبة ؛ القاموس المحيط ( ن ش ر ) .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٥٧ .

<sup>(</sup>o) في م ، ت ٢ ، ف : « الحسن » .

والحزن : ما غلظ من الأرض في ارتفاع . اللسان (ح ز ن) .

<sup>(</sup>٦) السبل بالتحريك : المطر ، وقيل : المطر المسبل . اللسان (س ب ل) والهطل : تتابع المطر والدمع وسيلانه . ومطر هطل : كثير الهطلان . الصحاح (هـ طـ ل ) .

 <sup>(</sup>٧) قال صاحب اللسان: وقول الأعشى: يضاحك الشمس. معناه: يدور معها، ومضاحكته إياها حسن له
 ونضرة، والكوكب: معظم النبات، والشرق: الريان الممتلئ ماء، والمؤزر: الذي صار النبات كالإزار له،
 والعميم: النبت الكثيف الحسن وهو أكثر من الجميم. يقال: نبت عميم ومعتم وعمم. واكتهلت الروضة:
 إذا عمها نبتها. اللسان (ك هـ ل).

يَوْمًا بِأَطْيَبَ مِنْهَا نَشْرَ رائحَةٍ وَلَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إِذْ دَنَا الْأَصُلُ (١)

فأعلمهم بذلك تعالى ، أن الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ، من المنظرِ الأنيقِ ، واللذيذِ من الأراييح، والعيشِ الهنيِّ ، فيما يُحبون ، ويُسَرُّون به ، ويُغْبَطون عليه . والحَبْرةُ عندَ العربِ: السرورُ والغبْطَةُ. قال العجاجُ (٢٠):

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَى الْحَبَرُ مَوَالِيَ الْحَقِّ إِنِ الْمَوْلَى شَكَرْ (٢٠) واختلَف أهلُ التأويل في معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : فهُم في روضةٍ يُكْرَمُونَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قُولَهُ : ﴿ فَهُمْرُ فِي رَوْضَكُمْ يُحْبَرُونَ ﴾ . قال : يُكرَمُونُ '' .

وقال آخرون: معناه: يُنعَّمون.

## /ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدٍ

YA/Y1

<sup>(</sup>١) الأصل: جمع أصيل، وهو العشى. اللسان (أص ل).

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) قال شارحه : الحبر : السرور . وقوله : « موالي الحق » : أي أولياء الحق . وقوله : « إن المولي شكر » . قال : هذا بمنزلة قولك : قد أعطاك الله خيرا إن شكرت ، أى فاشكر . الديوان الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٢/١٤ ، والبغوى ٢٦٤/٦ ، وأبو حيان ١٦٥/٧ .

فَى قُولِهُ : ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ . قال : يُنعَمُونُ '' .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ في قولِه : ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونِ ﴾ . قال : يُنعَمون (٢) .

وقال آخرون : يُلَذُّذون بالسماع والغناءِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ موسى الحَرَشِيُّ "، قال: ثنى عامرُ بنُ يِسافِ ، قال: سألتُ يحيىَ بنَ أبى كثيرِ عن قولِ اللَّهِ: ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ . قال: الحَبْرَةُ : الطَبْرَةُ : اللَّهُ وَالسماعُ ().

حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الفِريابيُّ ، قال : ثنا ضَمْرةُ بنُ ربيعةَ ، عن الأوزاعيُّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرِ في قولِه : ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ . قال : السماعُ في الجنةِ (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ مثلَه .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٣٨ .

وأخرجه الفريابي عن ورقاء به ، كما في تغليق التعليق ٢٧٩/٤ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٣/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو حيان ١٦٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) في م : « الحرسي » . وينظر تهذيب الكمال ٥٣٢/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩٦/٣ من طريق عامر بن يساف به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٢/١٣ ، وهناد في الزهد (٤) عن عيسى بن يونس به ، وأخرجه ابن المبارك (٢٥٤ – زوائد نعيم) ، والترمذي (٢٥٦٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٦٩/٣ ، والبيهقي في البعث (٢١٤) من طريق الأوزاعي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٥١ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن عامرِ بنِ يِسافٍ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ مثلَه (۱) .

وكلُّ هذه الألفاظِ التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه ، تعودُ إلى معنى ما قلنا .

آ ٨٧/٢هـ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـ اَيُدِينَا وَلِهَ تَعَالَى عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَى الْمَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَى الْمَدَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

يقولُ تعالى ذكرُه : وأما الذين جحدوا توحيدَ اللَّهِ ، وكذَّبوا رسلَه ، وأنكروا البعثَ بعدَ المماتِ ، والنشورَ للدارِ الآخرةِ ، فأولئك في عذابِ اللَّهِ مُحضَرونَ ، وقد أحضَرهم اللَّهُ إياها ، فجمَعهم فيها ، ليَذُوقوا العذابَ ، الذي كانوا به (٢) في الدنيا يكذِّبونَ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَشُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقول تعالى ذكره: فسبِّحوا اللَّهَ أيها الناسُ: أى صَلُّوا له حين تُمْسُون؛ وذلك صَلاةُ العبِ ، ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ صَلاةُ العبِ ، ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْالْمَرْضِ ﴾ . يقولُ: وله الحمدُ من جميعِ خلْقِه ، دونَ غيرِه ، في السماواتِ ؛ مِن سُكَّانِها من الملائكةِ ، والأرضِ؛ من أهلِها من جميعِ أصنافِ خلقِه فيها ، / ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ . ٢٩/٢١ يقولُ: يقولُ: يقولُ: يقولُ: وسَبِّحوه أيضًا عشيًّا ، وذلك صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ . يقولُ: وحين تَدْخُلُون في وقتِ الظهْر .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخه ١٤٩/٧ من طريق عامر بن يساف به .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ت ١ ، ت ٢ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عاصم ، عن أبي رَزِينِ ، قال : سأل نافعُ بنُ الأزرَقِ ابنَ عباسٍ : ( هل تجِدُ أ ميقاتَ الصلواتِ ( الخمسِ في كتابِ اللَّهِ ؟ قال : نعم ؛ ﴿ فَسُبْحَن اللَّهِ حِينَ تُمُسُون ﴾ : المغربُ ، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ : الفجرُ ، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ : الفجرُ ، ﴿ وَعَشِيًا ﴾ : العصرُ ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ : الظهرُ . قال : ﴿ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ ( النور : ٥٥ ] .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عاصمٍ ، عن أبى رَزِينٍ ، قال : سأل نافعُ بنُ الأزرَقِ ابنَ عباسٍ عن الصلواتِ الخمسِ في القرآنِ ، قال : عمر فقرأ : ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمسُونَ ﴾ . قال : صلاةُ المغربِ ، ﴿ وَعِينَ تُمسُونَ ﴾ . قال : صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَعِينَ تُمسُونَ ﴾ . قال : صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَعِينَ تُمسُونَ ﴾ . قال : صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَعِينَ تُمسُونَ ﴾ . قال : صلاةُ الظهرِ . ثم قرأ : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِسَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ . ثلثُ عَوْرَتِ

حدَّثنى أبو السائب، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن ليثِ، عن الحكمِ عن أبى عياضٍ، عن الحكمِ عن أبى عياضٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جمَعتْ هاتان الآيتانِ مواقيتَ الصلاةِ: ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ عِينَ تُمْسُونَ ﴾: الفجرُ، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾: الفجرُ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، وليس في عبد الرزاق والطبراني .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الصلاة » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٧٢) ، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣٢١/٣ (٩٣٢) ، والفريابي - كما في الدر المنثور ٥/٥٥١ - ومن طريقه الطبراني (١٠٥٩٦) عن سفيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٥٤ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٢/٠١٪ ، ٤١١ ، وعنه البيهقي ٩/١ ٣٥٩، من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

<sup>(</sup>٥) في م : « بن » .

﴿ وَعَشِيًّا ﴾ : العصرُ ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ : الظهرُ (١)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن ليثٍ، عن الحكمِ، عن أبى عياضِ، عن ابنِ عباسِ بنحوه.

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيّةَ ، عن ليثِ ، عن الحكمِ ، عن أبى عياضٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ وَعِينَ تُطَهِرُونَ ﴾ . قال : جمّعت الصلواتِ ؛ ﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ : المغربُ والعشاءُ ، ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ : صلاة الصبحِ ، وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ : صلاة الطهرِ ، ﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ : صلاة الظهرِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ الرازيُّ، عن أبي سنانِ ، عن ليثِ ، عن أبي سنانِ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَسُبَحَنَ اللّهِ حِينَ تُمُسُونَ ﴾ : المغربُ والعشاءُ ، ﴿ وَحِينَ تُصَبِحُونَ ﴾ : الفجرُ ، ﴿ وَعَشِيًا ﴾ : العصرُ ، ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ : الظهرُ ، وكلُّ سجدةٍ في القرآنِ فهي صلاةً (٢) .

حدثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادة : ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ : لصلاةِ الصبحِ ، ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ : لصلاةِ العصرِ ، ﴿ وَعِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ : صلاةُ الظهرِ ، أربعُ صلواتِ (١٠) .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَسُبْحَنَنَ اللَّهِ عِينَ / تُمْسُونَ وَجِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ لَكُ اللَّهَ السَّمَنُونِ ٢٠/٢١ ﴿ فَسُبْحَنَنَ اللَّهِ عِينَ / تُمْسُونَ وَجِينَ تُصَبِحُونَ ﴿ لَا اللَّهَ السَّمَنَوُنِ الْمُعَالَقِ ٢٠/٢١

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة – كما في الدر المنثور ٥/٤ ه ١ - ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣٢٢/٣ (٩٣٣) عن ابن إدريس به .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما سبق .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ه ١ إلى المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر ، وذكره الطوسي ٢١٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٩/١ ٣٥٩ من طريق سعيد به .

وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ . قال : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ : صلاةُ المغربِ ، ﴿ وَعِينَ تُمْسُونَ ﴾ : صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَعِشِيًّا ﴾ : صلاةُ العصرِ ، ﴿ وَعِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ : صلاةُ الظهرِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىّٰ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْرِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ ۖ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: صَلُّوا في هذه الأوقاتِ التي أَمَركم بالصلاةِ فيها ، أيها الناسُ للَّهِ الذي يُخرِجُ الحَيَّ من الميِّتِ ؛ وهو الإنسانُ الحيُّ مِن الماءِ الميِّتِ ، ويُخْرِجُ الماءَ الميِّتِ من الإنسانِ الحيِّ ، ﴿ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ ؛ فينبِتُها ، ويُخرِجُ زَرْعَها الماءَ الميِّت من الإنسانِ الحيِّ ، ﴿ وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ ﴾ . يقولُ : كما يُحيى الأرضَ بعدَ بعدَ خرابِها ومجدوبِها ، ﴿ وَكَذَلِكَ تُحْرَبُونَ ﴾ . يقولُ : كما يُحيى الأرضَ بعدَ موتِها ، فيُخرِجُ نباتَها وزَرْعَها ، كذلك يُحييكم مِن بعدِ مماتِكم ، فيُخرِجُكم أحياءً مِن قبورِكم ، إلى مَوْقِفِ الحسابِ .

وقد بيَّنا فيما مضَى قبلُ تأويلَ قولِه : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَى الْحَيِّ فَى الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ . هذا الموضع (١) ، غيرَ أنا نذكُرُ بعضَ ما لم نذكُرْ من الخبرِ هنالِك إن شاءَ اللَّهُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يُغَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ . قال : يُخْرِجُ من الإنسانِ ماءً مَيِّتًا ، فيخلُقُ منه بشرًا ، فذلك الميِّتُ من الحيِّ ، ويُخرِجُ الحيَّ من الميِّتِ ، فيعنى بذلك أنه يخلُقُ من الماءِ بشرًا ، فذلك الحيُّ من الميِّتِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ۵/۳۰۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٦٢٦/٢ (٣٣٦٣) من طريق السدى عمن حدثه عن ابن عباس بنحوه .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتَادةَ، عن الحسنِ قولَه: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾: المؤمنَ من الكافرِ، والكافرَ من المؤمنِ ...
المؤمنِ ...

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا جريرٌ وأبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيم ، عن عن عن الله : ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ . قال : التُّطْفة مِن (٢) الرجلِ مَيِّتةً وهو حيِّ ، ويُخْرِجُ الرجلَ منها حَيًّا وهي مَيِّتةً (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمُ

يقول تعالى ذكره: ومن حُجَجِه على أنه القادِرُ على ما يشاءُ أيها الناسُ ، من إنشاءِ وإفناءِ ، وإيجادِ / وإعدامٍ ، وأن كلَّ موجودِ فخلقُه - ' خَلْقُهُ إِيّاكُم ' من سرابِ من سرابِ . يعنى بذلك خَلْقَ آدمَ ( من ترابِ ) ، فوصَفهم بأنه خلقهم من ترابِ ، إذ كان ذلك فِعلَه بأبيهم آدمَ ، كنحوِ الذي قد بيَّنا فيما مضَى من خطابِ العربِ مَن خاطَبَتْ جَا فعَلت بسلَفِه ؛ من قولِهم : فعَلنا بكم وفعَلنا ( ) .

وقولُه : ﴿ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ . يقولُ : ثم إذا أنتم معشرَ ذُريَّةِ من خَلَقناه مِنْ ترابٍ ، ﴿ بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ . يقولُ : تتصرّفون .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥/٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( ماء ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٥/٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ﴿ خلقة أبيكم ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ت ١ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) تقدم في ٦٤٢/١ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۗ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ﴾ : خلَق آدمَ ﷺ من ترابٍ ، ﴿ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونَ ﴾ . يعنى ذُريَّتَه ()

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْفَجًا لِتَسَكُمُ أَزْفَجًا لِتَسَكُمُ أَنْ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الل

يقولُ تعالى ذكرُه: ومِن مُحجَجِه وأدلتِه على ذلك أيضًا خَلْقُه لأبيكم آدمَ مِن نفسِه زوجةً ؛ ليسكُنَ إليها . وذلك أنه خلَق حوّاءَ مِن ضِلَع مِن أضلاعِ آدمَ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتَادةَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَكَتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَ لَكُو مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا ﴾ : خلقها لكم مِن ضِلَع مِن أضلاعِه (٢) .

وقولُه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ . يقولُ : وجعَل بينكم بالمصاهرةِ والحُتونةِ مودّةً تتوادُّون بها ، وتتواصلون مِن أجلِها ، ورحمةً رحِمكم بها ، فعطَّف بعضكم بذلك على بعضٍ ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : إن في فعلِه ذلك لِعِبرًا وعظاتِ لقومٍ يتفكرون أن في حججِ اللَّهِ وأدلتِه ، فيعلَمون أنه الإلهُ الذي لا يُعجِزُه شيءٌ أرادَه ، ولا يتعذَّرُ عليه فِعلُ شيءٍ وأدلتِه ، فيعلَمون أنه الإلهُ الذي لا يُعجِزُه شيءٌ أرادَه ، ولا يتعذَّرُ عليه فِعلُ شيءٍ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥) إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) في م : « يتذكرون » .

شاءَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ عَلَقُ السَّمَوَٰتِ ۚ وَٱلْأَرْضِ وَاَخْذِلَـٰكُ أَلْسَنَاكُمُ وَأَلْوَٰذِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَـٰتِ لِلْعَـٰلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالَى ذِكرُه : ومِن حُججِه أيضًا وأدلتِه على أنه لا يُعجِزُه شيءٌ ، وأنه إذا شاء أمات مَن كان حيًّا مِن خلقِه ، ثم إذا شاء أنشَره وأعادَه ، كما كان قبلَ إماتتِه إياه - خَلْقُه السماواتِ والأرضَ مِن غيرِ شيء أحدَث ذلك منه ، بل بقدرتِه التي لا يمتنعُ معها عليه شيءٌ أرادَه ، ﴿ وَأَخْذِلَافُ أَلْسِنَذِكُمْ ﴾ . يقولُ : واختلافُ / منطقِ ٣٢/٢١ ألسنتِكم ولغاتِها ، ﴿ وَأَلْوَزِكُمْ ﴾ . يقولُ : واختلافُ ألوانِ أجسامِكم ، ﴿ إِنَّ فِي السنتِكم ولغاتِها ، ﴿ وَأَلُوزِكُمْ ﴾ . يقولُ : واختلافُ ألوانِ أجسامِكم ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ لَعبرًا وأدلةً لخلقِه الذين يعقلون أنه لا يُعييه إعادتُهم لهيئتِهم التي كانوا بها قبلَ مماتِهم ، مِن بعدِ فنائِهم .

وقد بيَّنا معنى العالِمين فيما مضَى قبلُ (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰذِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبَٰخِنَا قُرُكُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَـٰتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (إِنَّكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ومِن مُحجِه عليكم، أيُّها القومُ، تقديرُه الساعاتِ والأوقاتِ، ومخالفتُه بينَ الليلِ والنهارِ، فجعَل الليلَ لكم سَكَنَا تسكُنون فيه، وتنامون فيه ، وجعَل النهارَ مضيعًا لتصرُّفِكم في معايشِكم والتماسِكم فيه مِن رزقِ ربِّكم، ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: إنَّ في فعل اللهِ ذلك كذلك ، لَعِبرًا وذِكْرًا " وأدلةً على أن فاعلَ ذلك لا يُعجِزُه شيءٌ أرادَه ،

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « وبالنهار » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ذكرى » .

لقومٍ يسمعون مواعظَ اللَّهِ ، فيتعِظون بها ويعتبِرون ، فيَفهمون حججَ اللَّهِ عليهم .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ومِن مُحَجِدِه ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا ﴾ لكم إذا كنتم سَفْرًا، أن تُمْطَروا فتتأذّوا به، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لكم إذا كنتُم في إقامةٍ، أن تُمْطَروا وَيُخْصِبوا، ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ . يقولُ: وينزّلُ مِن السَماءِ مطرًا، فيُحيى بذلك الماءِ الأرضَ الميتةَ، فتُنبتُ ويخرُجُ زرعُها ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا أَ ﴾ . يعنى : بعد جُدوبِها ودروسِها، ﴿ إِن فِي ذَلِكَ لَاَينتِ ﴾ . يقولُ : إن في فعلِه ذلك كذلك لعبرًا وأدلةً ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ عن اللهِ حججه وأدلته .

وبنحوِ الذى قلْنا فى معنى قولِه : ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بِشْرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ قولَه: ﴿ وَمِنْ ءَايَــٰكِهِــ يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾. قال: خوفًا للمسافرِ، وطمعًا للمقيم (١).

واختلف أهلُ العربيةِ في وجهِ سقوطِ « أن » في قولِه : ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : لم يذكرُ هلهنا « أنْ » ؛ لأنَّ هذا يدلُّ على المعنى ، وقال الشاعرُ ( ) :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٣/٥٧١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٨٩/٢.

/ ألا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلَ أَنْتَ مُخْلِدي ٣٣/٢١ قال: وقال آخرُ (١):

لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تِيثَمِ (٢) يَفْضُلُهَا في حَسَبِ ومِيسَم (٣) وقال: يريدُ: ما في قومِها أحدٌ.

وقال بعضُ نحويِّي الكوفيين '' : إذا أُظْهِرت ﴿ أَن ﴾ فهى فى موضعِ رفع ؛ كما قال : ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ عَ خَلَقُ ٱلسَّمَـٰوَتِ ﴾ ، و﴿ مَنَامُكُمْ ﴾ . فإذا مُخِذِفت مُجعِلت ﴿ مِنْ ﴾ مؤدِّيةً عن اسمٍ متروكِ ، يكونُ الفعلُ صلةً له (°) ، كقولِ الشاعرِ (١) :

ومَا الدَّهْرُ إِلَّا تارَتانِ فَمِنْهُما أُمُوتُ وأُخْرَى أَبْتَغَى العَيْشَ أَكْدَحُ كأنه أراد: فمنهما ساعة أموتُها، وساعة أعيشُها. وكذلك: ومِن آياتِه يُريكم آيةً للبرقِ<sup>(۷)</sup>، وآيةً لكذا. وإن شئتَ أردتَ: ويُريكم مِن آياتِه البرقَ. فلا تُضْمَرُ «أَنْ» ولا غيرُه.

وقال بعضُ مَن أنكَر قولَ البصريِّ : إنما ينبغي أن تُحذفَ « أنْ » مِن الموضعِ الذي يدلُّ على حذفِها ، فأما في كلِّ موضعِ فلا ، فأما مع : « أحْضُرَ الوغي (^^) » ، فلما

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، م ، ت ١ . والقائل هو حكيم بن مُعَيةَ الرَّبَعي .

والبيت في معاني القرآن للفراء ٢٧١/١ ، والكتاب لسيبويه ٣٤٥/٢ ، وخزانة الأدب ٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) أى : تأثم . على لغة بنى أسد ؛ يكسرون حروف المضارعة إلا الياء للكراهة ، تم تحولت الألف بعد تخفيف همزها إلى ياء لمناسبة كسرة حروف المضارعة . وينظر خزانة الأدب ٦٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) الحسب : ما يعده الإنسان من مفاخره ، وأراد به الشرف النسبي وهو شرف الآباء وأراد بالميسم الشرف الذاتي ، فإن الميسم الحسن والجمال ، من الوسم وهو الحسن . ١ هـ خزانة الأدب ٦٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٦) هو تميم بن أبي بن مقبل ، والبيت في ديوانه ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ : « البرق » . وأثبتناه كالفراء فهذا نص كلامه ، وقد قيل بعد : « وآية لكذا » . فلينتبه .

<sup>(</sup>۸) بعده فی ت۲: « فلا » .

كان: زجرتُك أَنَ تَقُومَ. و: زجَرتُك لأَنْ تَقُومَ. يدلُّ على الاستقبالِ ، جاز حذفُ « أَنْ » ؛ لأَن الموضعَ معروفٌ ، لا يقعُ في كلِّ الكلامِ ، فأما قولُه: ومِن آياتِه أنك قائمٌ . و: أنك تقومُ . و: أن تقومَ . فهذا الموضعُ لا يُحذفُ ؛ لأنه لا يدلُّ على شيءٍ واحدٍ .

٣٤/٢١ / والصوابُ مِن القولِ في ذلك: أن « مِنْ » في قولِه: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِلِهِ ﴾ تدلُّ على المحذوفِ ، وذلك أنها تأتى بمعنى التبعيضِ ، (اوإذا كانت الكذلك ، كان معلومًا أنها تقتضى البعض ، فلذلك تَحَذِفُ العربُ معها الاسمَ لدلالتِها عليه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُّمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنشُر تَخْرُجُونَ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْجُونَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يقولُ تعالى ذِكرُه: ومِن مُحجِهِ أَيُّهَا القومُ ، على قُدرتِه على ما يشاءُ - قيامُ السماءِ والأرضِ بأمرِه ، خضوعًا له بالطاعةِ ، بغيرِ عمَدِ تُرى ، ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا دَعَاكُمْ وَعُوةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا دَعَاكُم وَعُوةً ، مستجيبين لدعوتِه إياكم .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَمِنْ ءَايَـنِهِ ۗ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ : قامتا بأمرِه بغيرِ عمدٍ ، ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَـاكُمْ دَعُوةً مِنَ ٱلْأَرْضِ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ (٢) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ت ۲ : « ولما كان ذلك » .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبى الدنيا شطره الثاني في الأهوال (١٠٠) من طريق سعيد به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ ١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : مِن الأرضِ . الضحاكَ يقولُ : مِن الأرضِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلُّ لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِي السَّمَاوَةِ وَالْلَّرُضِ وَهُوَ الْمَرْبِينُ الْمَكَلِيمُ اللَّهَا فِي السَّمَاوَةِ وَٱلْلَارْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾.

يقولُ تعالى ذِكرُه: وللَّهِ مَنْ فَى السماواتِ والأَرضِ؛ مِن مَلَكِ وجنِّ وإنسِ، عبيدِ ومُلَّكِ، ﴿ حَكُلُّ لَمُ قَانِنُونَ ﴾ . يقولُ: كلَّهم (١) له مطيعون . فيقولُ قائلٌ: وكيف قيل: ﴿ حَكُلُّ لَمُ قَانِنُونَ ﴾ . وقد علِم أن أكثرَ الإنسِ والجنِّ له عاصون؟ فنقولُ: اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك، فنذكُرُ اختلافَهم، ثم نُبَيِّنُ الصوابَ عندنا في ذلك مِن القولِ ؛ فقال بعضُهم: ذلك كلامٌ مَحْرِجُه مَحْرِجُ العمومِ ، والمرادُ به الخصوصُ ، ومعناه: كلَّ له قانتون في الحياةِ والبقاءِ والموتِ ، والفناءِ والبعثِ والنشورِ ، لا يمتنعُ عليه شيءٌ مِن ذلك ، وإن عصاه بعضُهم في غير ذلك .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن إبن عباسِ / قولَه : ﴿ وَمِنْ ءَايَنْدِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ } إلى : ٣٥/٢١ ﴿ كُلُّ لَهُمْ قَانِنُونَ ﴾ . يقولُ : مطيعون ، يعنى الحياة والنشورَ والموتَ ، وهم عاصون له فيما سوى ذلك مِن العبادة (٢) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: كلَّ له قانتون بإقرارِهم بأنه ربَّهم [ ٨٩/٢ و ] وخالقُهم .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ : « كل » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٧٧/٤ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ: ﴿ كُلُّ لَهُو قَانِنُونَ ﴾: مطيعٌ مقِرٌ بأنَّ اللَّهَ ربَّه وخالقُه (١).

وقال آخرون : هو على الخصوصِ ، والمعنى : وله مَن فى السماواتِ والأرضِ ؛ مِن مَلِكِ وعبدِ مؤمنِ للَّهِ مطيع دونَ غيرِهم .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ تنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ كُنُّ لَهُ مَطِيعُ نَا القَانَتُ . قال : وليس شيءٌ إلا وهو لَهُ وَكُنُونَ ﴾ . قال : كلَّ له مطيعون ، المطيعُ : القانتُ . قال : وليس شيءٌ إلا وهو مطيعٌ ، إلا ابنَ آدمَ ، وكان أحقَّهم أن يكونَ أطوعَهم للَّهِ . وفى قولِه : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ مَطَيعٌ ، إلا ابنَ آدمَ ، وكان أحقَّهم أن يكونَ أطوعَهم للَّهِ . وفى قولِه : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨] . قال : هذا فى الصلاةِ ، لا تتكلموا فى الصلاةِ كما يتكلمُ أهلُ الكتابِ فى الصلاةِ . قال : وأهلُ الكتابِ يمشى بعضُهم إلى بعضِ فى الصلاةِ . قال : ويتقاتلون (٢) فى الصلاةِ ، فإذا قيل لهم فى ذلك ، قالوا : لكى تذهبَ الشحناءُ مِن قلوبِنا ، و (٢) تَسْلَمَ قلوبُ بعضِنا لبعضِ ، فقال اللَّهُ : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينِينَ ﴾ لا تزولا كما يزولون ، ﴿ وَتُومُوا لِلَّهِ قَاما ما سِوى هذا كلّه فى القرآنِ مِن القنوتِ ، فهو الطاعةُ ، إلا هذه الواحدة (١)

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ القولُ الذي ذكرناه عن ابنِ عباسٍ ، وهو أنَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٧٨/٤ .

<sup>(</sup>۲) في م : « يتقابلون » .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٦/١ إلى المصنف بمعناه مختصراً .

كلَّ مَن فى السماواتِ والأرضِ مِن خلقِ للَّهِ ، مطيعٌ فى تصرُّفِه فيما أرادَ تعالى ذِكرُه مِن حياةٍ وموتٍ ، وما أشبَه ذلك ، (اوإن عصاه فيما (ايكتسِبُه بقواه) ، وفيما له السبيلُ إلى اختيارِه ، وإيثارِه على خلافِه .

وإنما قلتُ : ذلك ''أولى بالصوابِ في تأويلِ ذلك ؛ لأن العصاة مِن خلقِه فيما لهم السبيلُ إلى اكتسابِه كثيرٌ عددُهم ، وقد أخبَر تعالى ذِكرُه عن جميعِهم أنهم له قانتون ، فغيرُ جائزٍ أن يُخبِرَ عمَّن هو عاصٍ ، أنه له قانتٌ فيما هو له عاصٍ . وإذا كان ذلك كذلك ، فالذى فيه عاصٍ هو ما وصَفتُ ، والذى هو له قانتٌ ما بيَّنتُ .

وقولُه : ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه : والذي له هذه الصفاتُ تبارَك وتعالى ، هو الذي يبدأُ الخلقَ مِن غيرِ أصلٍ ، فينشئه ويُوجِدُه ، بعدَ أن لم يكنْ شيئًا ، ثم يُفْنِيه بعدَ ذلك ، ثم يعيدُه ؛ كما بدأَه بعدَ فنائِه ، وهو أهونُ عليه .

اختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ وَهُوَ أَهْوَنَ عَلَيْتٌ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : معناه : وهو هيِّنٌ عليه .

/ ذِكرُ مَن قال ذلك تعارب ٣٦/٢١

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ العطارُ ، عن سفيانَ ، عمَّن ذكره ، عن منذرِ الثوريِّ ، عن الربيعِ بنِ خُثَيْمٍ (٢) : ﴿ وَهُوَ أَهْوَرُثُ عَلَيْهٌ ﴾ . قال : ما شيءٌ عليه بعزيزِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۲ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « يكسبه بقوله ».

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ : ﴿ خيثم ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٧٠/٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في التغليق ٤٨٦/٣ عن المصنف ، وذكره القرطبي ٢١/١٤ ، ٢٢ ، وابن كثير ٣١٨/٦ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمِّى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَؤُا النَّخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ هَينٌ (١) .

وقال آخرون : معناه : وإعادةُ الحلقِ بعدَ فنائِهم أهونُ عليه مِن ابتداءِ خلقِهم .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَهُو اَهْوَرُكَ عَلَيْهُ ﴾ . قال : يقولُ : أيسرُ عليه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَهُو َ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِن البَدَاءةِ ، والبَدَاءةُ عليه هينٌ (٣).

حدَّثنى ابنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ، عن عكرِمةَ قرأَ هذا الحرف : ﴿ وَهُو اللَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو وَهُو اَهْوَنُ عَن عَكْمِهُ وَهُو اللَّهِ الموتى . قال : فنزَلت هذه الآية : عَلَيْهِ ﴾ . قال : فنزَلت هذه الآية : ﴿ وَهُو اَهْوَنُ عَلَيْهٌ ﴾ : إعادةُ الخلقِ أهونُ عليه ﴿ وَهُو اَلْذِى يَبْدُؤُ الْخَلْقِ أُهُونُ عَلَيْهٌ ﴾ : إعادةُ الخلقِ أهونُ عليه

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢١/١٤ ، وابن كثير في تفسيره ٣١٨/٦ عن العوفي .

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ فى الفتح ٢٨٧/٦ ، وابن كثير فى تفسيره ٣١٨/٦، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٥ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٨ ، ومن طريقه البيهقى فى الأسماء والصفات (١٠٦٥) . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٥١ إلى الفريابي وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف .

مِن إبداءِ الخلقِ (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا غندرٌ ، عن شعبةً ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ بنحوِه ، إلا أنه قال : إعادةُ الحَلْقِ أهونُ عليه مِن ابتدائِه .

حَدَّثنا بشرٌ قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَهُو أَهْوَ ـُكُوكُ عَلَيْهُ ﴾ . يقولُ : إعادتُه أهونُ عليه مِن بدئِه ، وكلَّ على اللَّهِ هينٌ (٢٠) .

("وفي بعضِ القراءةِ : ﴿ وَكُلُّ عَلَى اللَّهِ هَيْنَ ﴾".

وقد يَحتمِلُ هذا الكلامُ وجهين غيرَ القولين اللذين ذكرتُ ، وهو أن يكونَ معناه : وهو الذي يبدأُ الحلقُ ثم يعيدُه ، وهو أهونُ على الخلقِ . أي إعادةُ الشيءِ أهونُ على الخلقِ مِن ابتدائِه . والذي ذكرنا عن ابنِ عباسٍ في الخبرِ الذي حدَّثني به ابنُ سعدٍ ، قولٌ أيضًا له وجةٌ .

وقد وجُّه غيرُ واحدٍ مِن أهلِ العربيةِ قولَ ذي الرُّمةِ (1):

أخى قَفَرَاتِ دَبَّبَتْ فِى عِظامِه شُفافاتُ أَعْجازِ الكَرَى فَهْوَ أَخْضَعُ إلى أنه بمعنى : خاضعٌ . وقولَ الآخرِ :

/ لَعَمْرُكَ إِنَّ الزِّبرِقانَ لَبَاذِلٌ لِغُرُوفِه عِنْدَ السِّنِينَ وأَفْضَلُ ٣٧/٢١ لِعُرُوفِه عِنْدَ السِّنِينَ وأَفْضَلُ ٣٧/٢١ [٨٥٠٤] كَرِيمٌ لَهُ عَنْ كُلِّ ذَمِّ تَأْخُرٌ وفِي كُلِّ أَسْبابِ المُكارِمِ أَوَّلُ

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢١/١٤ ، وابن كثير في تفسيره ٣١٨/٦ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٠١ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف .

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في التغليق ٤٨٦/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت٢ . الظاهر أن ذلك في مصحف عبد الله . وينظر البحر المحيط ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢/٢٣٧ .

إلى أنه بمعنى : وفاضلٌ . وقولَ مَعْنِ (١) :

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِى وَإِنَّى لَأَوْجَلُ عَلَى أَيُّنَا تَعْدُو الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ الْمَعْرِكَ مَا أَدْرِى وَإِنِّى لَوَجِلٌ. وقولَ الآخرِ (٢):

تَمَنَّى مُرَىٰءُ القَيْسِ مَوْتى وإنْ أَمُتْ فَتَلكَ سَبِيلٌ لسَّتُ فيها بأَوْحَدِ إِلَى أَنه بمعنى: لسَّتُ فيها بواحدٍ. وقولَ الفرزدقِ (٣):

إِنَّ الَّذِى سَمَكَ السَّماءَ بنَى لَنا بَيْتًا دَعائمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ إِلَى أَنه بَعنى : عزيزةٌ طويلةٌ . قالوا : ومنه قولُهم فى الأذانِ : اللَّهُ أكبرُ . بَعنى : اللَّهُ كبيرٌ . وقالوا : إِنْ قال قائلٌ : / إِنَّ اللَّهَ لا يُوصَفُ بهذا ، وإنما يُوصَفُ به الخلقُ . فزعَم أنه : وهو أهو نُ على الخلق – فإن الحجةَ عليه قولُ اللَّهِ : ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى فَرَعَم أَنه : وهو أهو نُ على الخلق – فإن الحجةَ عليه قولُ اللَّهِ : ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

فَرْعُمُ اللهُ : وَهُو اهُولَ عَلَى الْحُلْقِ – فَإِلَّ الْحُجُهُ عَلَيْهُ فُولَ اللهِ : ﴿ وَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠]. وقولُه : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]: أَى لَا يُثْقِلُه حَفظُهُما .

وقولُه: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ . يقولُ : وللَّهِ المثلُ الأعلى في السماواتِ والأرضِ ، وهو أنه لا إلهَ إلا هو وحدَه لا شريكَ له ، ليسَ كمثلِه شيءٌ ، فذلك المثلُ الأعلى ، تعالى ربّنا وتقدَّسَ .

وبنحوِ ما قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ.

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباس

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٦/١٦ وصدره هناك : تمني رجال أن أموت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٧١٤ .

قُولَه : ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ . يقولُ : ليس كمثلِه شيءٌ (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَشَلُ الْمُعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾: مَثَلُه أنه لا إلهَ إلا هو، ولا ربَّ غيرُه (٢).

وقولُه: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: وهو العزيزُ في انتقامِه مِن أعدائِه ، الحكيمُ في تدبيرِه خلقَه ، وتصريفِهم فيما أراد ؛ من إحياء وإماتة ، وبعثٍ ونشرٍ ، وما شاء .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْشُدُمُ صَكَدَلِكَ نُفُصِلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْآيَا﴾.

يقولُ تعالى ذِكرُه: مَثَّل لكم أَيُّها القومُ رَبُّكم مَثَلًا من أَنفسِكم ؛ ﴿ هَل لَكُمْ مَثَلًا من أَنفسِكم ؛ ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ . يقولُ : مِن مماليكِكم ﴿ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنكُم ﴾ مِن مالٍ ، ﴿ فَأَنتُمُ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ وهم . يقولُ : فإذا لم ترضَوْا بذلك لأنفسِكم ، فكيف رضِيتُم أَن تكونَ آلهتُكم التي تعبُدونها لي شركاءَ في عبادتِكم إياى ، وأنتم وهم عبيدى ومماليكي ، وأنا مالكُ جميعِكم .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بِشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى فى الاعتقاد ١/٥٤ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ١٥٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى فى تفسيره ٢٦٨/٦ ، والطوسى فى التبيان ٢٢١/٨ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥٥١ إلى ابن أبى حاتم .

مَّشَكَا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فَانتُمْ فِي فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنكُمْ مِّن اللَّهُ فِي مِن شَرَكَآءُ فِي مَا رَزَقَنكُمْ مِّن اللَّهُ عَبِدَ عَمِدُ اللَّهُ عَبِدَ مَا لَهُ عَبِدَ عَمِدُ اللَّهُ لَهُ مَ نَصِيبًا فَي عَبَدَتَى ، كَيفَ يكونُ أَنت ، وأنت تشهَدُ أنهم عبيدى وخَلْقى ، وتجعلُ لهم نصيبًا في عبادتى ، كيفَ يكونُ هذا ؟! قال : وهذا مَثلُ ضرَبه اللَّهُ لهم . وقرأ : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

واختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : معنى ذلك : تخافون هؤلاءِ الشركاءَ مما ملكت أيمانُكم ، أن يرِثُوكم أموالكم مِن بعدِ وفاتِكم ، كما يرثُ بعضُكم بعضًا .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثُ عن حجاجٍ ، عن ابنِ مجرَيجٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : في الآلهةِ ، وفيه يقولُ : تخافونهم أن يرِثوكم كما يرِثُ بعضُكم بعضًا (٣) .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : تخافون هؤلاء الشركاءَ مما ملكت أيمانُكم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٢/٢ عن معمر عن قتادة بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) بعده في م : « هل » .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٢٦٨/٦ ، والطوسي في التبيان ٢٢٢/٨ .

أن يقاسموكم أموالكم ، كما يقاسِمُ بعضُكم بعضًا .

## ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعتُ عمرانَ قال : قال أبو مِجْلَزٍ : إن مملوكك لا تخافُ أن يقاسِمَك مالَك ، وليس له ذلك ، كذلك اللَّهُ لا شريكَ له .

وأولى القولين بالصوابِ في تأويلِ ذلك هذا (١) القولُ الثانى ؛ لأنه أشبههما بما دلً عليه ظاهرُ الكلامِ ، وذلك أنَّ اللَّه جلَّ ثناؤُه وبَّخ هؤلاءِ المشركين في (٢) الذين جعلوا (٣) له مِن خلقِه آلهةً يعبُدونها ، وأشركوهم في عبادتِهم إياه (٤) ، وهم مع ذلك يُقِرُون بأنَّها [٢/٩٥٠] خلقُه وهم عبيدُه ، وعيَّرهم بفعلِهم ذلك ، فقال لهم : هل لكم مِن عبيدِ كم (٥) شركاءُ فيما خوَّلناكم مِن نعمِنا ، فهم سواءٌ وأنتم في ذلك ، تخافون أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينَهم ، كخِيفةِ بعضِكم بعضًا أن يقاسمه ما بينه وبينَه مِن المالِ شركةً ؟! فالحيفةُ التي ذكرها تعالى ذِكرُه بأن تكونَ خيفةً مما يخافُ الشريكُ مِن مقاسمةِ شريكِه المالَ الذي بينهما إياه ، أشبهُ من أن تكون خيفةً مما يخافُ الشريكُ عن مقاسمةِ شريكِه المالَ الذي بينهما إياه ، أشبهُ من أن تكون خيفةً منه بأن يرِثَه ؛ لأنَّ ذِكْرَ الشركةِ لا يدلُّ على خيفةِ الوراثةِ ، وقد يدلُّ على خيفةِ الفراقِ والمقاسمةِ .

وقولُه : ﴿ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه :

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ت ٢ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : « يجعلون » ، وفي ت ٢ : « يجعلوا » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « إياها » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « عبيدي » .

كما بيَّنا لكم أيُّها القومُ ، حجبَنا في هذه الآياتِ مِن هذه السورةِ على قدرتِنا على ما نشاءُ ؛ مِن إنشاءِ ما نشاءُ وإفناءِ ما نحبُّ وإعادةِ ما نريدُ إعادتَه بعدَ فنائِه ، ودلَّلنا على أنه لا تصلحُ العبادةُ إلا للواحدِ القهارِ ، الذي بيدِه ملكوتُ كلِّ شيءٍ - كذلك نبيِّنُ حجبَنا في كلِّ حقِّ لقومٍ يعقلون ، فيتدبَّرونها إذا سمِعوها ، ويعتبِرون فيتعِظون بها .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه: ما ذلك كذلك، ولا أشرَك هؤلاءِ المشركون في عبادةِ اللّهِ ١٠/٢١ الآلهةَ والأوثان لأنَّ لهم / شركًا فيما رزَقهم اللَّهُ مِن مِلْكِ أيمانِهم، فهم وعبيدُهم فيه سواءٌ، يخافونهم (١) أن يقاسِموهم ما هم شركاؤُهم فيه ، فرضُوا للَّهِ مِن أجلِ ذلك بما رضُوا به لأنفسِهم ، فأشرَ كوهم في عبادتِه ، ولكن الذين ظلَموا أنفسَهم فكفَروا باللَّه اتبعوا أهواءَهم ؛ جهلا منهم لحق اللَّه عليهم ، فأشرَكوا الآلهة والأوثانَ في عبادتِه ، ولكن الذين ظلَموا أنفسَهم فكفَروا باللَّه الله فَمَن يَهدِي مَنْ أَصَلَ اللَّه عليهم ، فأشرَكوا الآلهة والأوثانَ في عبادتِه ، وفمَن يُسَدِّدُ للصوابِ مِن الطرقِ ؟! يعني بذلك : مَن يُوفِّقُ للإسلامِ مَن أَصلَ اللَّهُ عن الاستقامةِ والرشادِ ؟! ﴿ وَمَا لَمُم مِّن اَصْلَ اللَّهُ مِن ناصرين ينصرونه فينقذونه مِن الضلالِ الذي يبتليه به تعالى ذِكرُه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَالِكَ الدِّيثُ الْقَيِّمُ وَلَكِمَ أَكْمَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( الْنِيُ ﴾ .

يقـولُ تعالى ذِكرُه: فسـدِّدْ وجهَك نحوَ الوجهِ الذي وجُّهك إليه ربُّك

<sup>(</sup>١) في م : « يخافون » .

يا محمدُ ، لطاعتِه - وهى الدينُ - ﴿ حَنِيفًا ﴾ . يقولُ : مستقيمًا لدينه وطاعتِه ، ﴿ وَطُرَتَ اللَّهِ التي خَلَقِ الناسَ عليها . وفطرَتَ اللَّهِ التي خَلَقِ الناسَ عليها . ونُصِبت ﴿ وَطُرَتَ ﴾ على المصدرِ مِن معنى قولِه : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ . وذلك أن معنى ذلك : فطر اللَّهُ الناسَ على ذلك فطرةً .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنّاسَ عَلَيْهَا ﴾ . قال: الإسلامُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في ت١ ، ت٢ : « ذرياتهم » ، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر . ينظر التيسير ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۵۳۹ .

<sup>(</sup>٣) في تفسير ابن كثير ٣٢٢/٦ : « إسحاق » . والظاهر أنه الصواب . ينظر تهذيب الكمال ٤٨٨/٣٢ .

عَلَيْهَا ﴾ ، والصلاةُ ، وهي الملةُ ، والطاعةُ ، وهي العصمةُ . فقال عمرُ : صدقتَ (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنى ابنُ عُلَيةَ ، قال : ثنا أيوبُ ، عن أبى قِلابةَ ، أن عمرَ قال لمعاذٍ : ما قِوامُ هذه الأمةِ ؟ ثم ذكر نحوَه (٢) .

١١/٢١ / وقولُه : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ . يقولُ : لا تغييرَ لدينِ اللَّهِ . أى لا يصلُحُ ذلك ، ولا ينبغي أن يُفْعَلَ .

واختَلف أهلُ التأويل في تأويل ذلك ؛ فقال بعضُهم نحوَ الذي قلْنا في ذلك .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لدينه (٣) .

حدَّثنى أبو السائب، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن ليثِ، قال: أرسَل مجاهدٌ [ ٢٠/ ٩٥ عن اللهِ: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ عَنْ قُولِ اللّهِ: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ عَنْ قُولِ اللّهِ: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهَ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيّمُ ﴾ (١٠) . اللّهَ ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهَ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيّمُ ﴾ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا زيدُ بنُ مُجابٍ، عن حسينِ بنِ واقدٍ، عن يزيدَ النحويِّ، عن عكرِمةً: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾. قال: الإسلامُ.

قال: ثنا أبي ، عن نضرِ بنِ عربيٌّ ، عن عكرمةً : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٢/٦ نقلًا عن المصنف .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢٣/٦ نقلًا عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٩ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥١ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥١ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر .

قال: لدين اللَّهِ.

قال: ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال: لدين اللهِ (١) .

قال: ثنا أبى، عن عبدِ الجبارِ بنِ الوردِ، عن القاسمِ بنِ أبى بزَّةَ، قال: قال مجاهدٌ: فسلْ عنها عكرِمةً. فسألتُه، فقال عكرمةُ: دينُ اللَّهِ تعالى (٢) ما له أخزاه اللَّهُ، ألم يسمعْ إلى قولِه: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْماً لَا لَبُدِيلَ لِخَلِقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ لَا بَدِيلَ لِهَٰلَقِ اللَّهِ ﴿ لَا بَدِيلَ لِهَالَتِي اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غياثٍ ، عن ليثٍ ، عن عكرمةَ ، قال : لدينِ اللَّهِ .

قال: ثنا المحاربيُّ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لدينِ اللَّهِ (°) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ لَا نَبْدِيلَ

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢١/١٤ ، وابن كثير في تفسيره ٣٢٠/٦ ، والطوسي في التبيان ٣٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « فقال » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٧/٥٧٤ ، ٤٩٦ بأتم من هذا .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥ إلى ابن أبي حاتم .

27/71

لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : دينِ اللَّهِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن مِشعَرٍ وسفيانَ ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : لدينِ اللَّهِ .

قال: ثنا أبى ، عن جعفرِ الرازيِّ ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: لدينِ اللَّهِ (٢٠) . وقال آخرون : بل معنى ذلك : لا تغييرَ لخلقِ اللَّهِ مِن البهائمِ ، بأن يُخْصَى الفحولُ منها .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابن فُضَيْلٍ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن رجلٍ ، سأَل ابنَ عباسٍ ، عن خِصاءِ البهائمِ ، فكرِهه ، وقال : ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) .

/ قال: ثنا ابنُ عُيَيْنة ، عن حميدِ الأعرجِ ، قال: قال عكرمة : الإخصاء (٣) .

قال: ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال: الإخصاءُ . .

وقولُه: ﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكرُه: إنَّ إقامتَك وجهَك للدينِ حنيفًا غيرَ مغيَّر ولا مبدَّلِ هو الدِّينُ القيمُ ، يعنى : المستقيمُ ، الذي لا عِوَجَ فيه عن الاستقامةِ ، من الحنيفيةِ إلى اليهوديةِ والنصرانيةِ وغيرِ ذلك مِن الضلالاتِ والبدعِ المحدَثةِ .

وقد وجُّه بعضُهم معنى الدينِ في هذا الموضع إلى الحسابِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) الأثر في تفسير مجاهد ص ٥٣٩ من طريق مفيرة به .

<sup>(</sup>٣) تقدم نحوه في ٤٩٥/٧ ، وينظر تفسير القرطبي ٣١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٤٤٥) من طريق ليث به .

# ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ (۱) اللَّهِ بنُ موسى ، قال : أخبَرنا أبو لَيْلَى ، عن بُريدةَ : ﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّدُ ﴾ . قال : الحسابُ القيمُ ، ﴿ وَلَاكِنَ ٱلْقَيْدُ ﴾ . قال : الحسابُ القيمُ ، ﴿ وَلَاكِنَ ٱلْقَيْمُ ، ﴿ وَلَاكِنَ ٱلنَّاسِ لا يعلمون الشَّرُ ٱلنَّاسِ لا يعلمون أَنَّ الذَّي أَمَرتُك يا محمدُ به بقولى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ . هو الدينَ الذي أمَرتُك يا محمدُ به بقولى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ . هو الدينُ الحقُ ، دونَ سائرِ الأديانِ غيرِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِثَ المُشْرِكِينَ إِنَّ مُنْ اللَّهِمَ فَرِحُونَ اللَّهُمُ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللَّهُ ﴾ .

يعنى تعالى ذِكرُه بقولِه : ﴿ مُنِيبِينَ ۚ إِلَيْهِ ﴾ : تائبين راجعين إلى اللَّهِ مقبلين .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ . قال : المنيبُ إلى اللَّهِ : المطيعُ للَّهِ ، الذى أناب إلى طاعةِ اللَّهِ وأمرِه ، ورجَع عن الأمورِ التى كان عليها قبلَ ذلك ؛ كان القومُ كفارًا ، فنزَعوا ورجَعوا إلى الإسلامِ (٢) .

وتأويلُ الكلامِ : فأقمْ وجهَك يا محمدُ للدينِ حنيفًا ، ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ : إلى اللَّهِ . فالمنيبون حالٌ مِن الكافِ التي في ﴿ وَجْهَكَ ﴾ .

فإن قال قائلٌ : وكيفَ يكونُ حالًا منها ، والكافُ كنايةٌ عن واحدٍ ، والمنيبون صفةٌ لجماعةٍ ؟ قيل : لأن الأمرَ لمَنِ (٣) الكافُ كنايةُ اسمِه مِن اللَّهِ في هذا الموضعِ ، أمرٌ

<sup>(</sup>١) في م : « عبد » .

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير ابن كثير ۳۲۰/٦.

<sup>(</sup>٣) في م : « من » .

24/41

منه له ولأمتِه ، فكأنه قيل له : فأقمْ وجهَك أنت وأمتُك للدينِ حنيفًا للَّهِ ، منيين إليه . وقولُه : ﴿ وَالتَّقُوهُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : وخافوا اللَّه وراقبوه أن تُفرِّطوا في طاعتِه ، وتركبوا معصيُّتَه ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : ولا تكونوا مِن أهلِ الشركِ باللَّهِ بتضييعِكم فرائضَه ، وركوبِكم معاصِيّه ، وخلافِكم الدينَ الذي دعاكم إليه .

وقولُه: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ . يقولُ: ولا تكونوا مِن المشركين الذين بدَّلوا دينَهم وخالَفوه ففارَقوه ، ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ . يقولُ: وكانوا أحزابًا فِرَقًا كاليهودِ والنصارى .

/ وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# ذِكرُ مَن قال ذلك

[۹۱/۲] حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ ٱلَّذِيرَ ﴾ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ : وهم اليهودُ والنصاري (١) .

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ اللَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. قال: هؤلاء يهودُ.

فلو وُجِّه قولُه: ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ . إلى أنه خبرٌ مستأنفٌ منقطعٌ عن قولِه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . وأن معناه: مِن الذين فرَّقوا دِينَهُم وكانُوا شِيَعًا أحزابًا ، ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ - كان وجهًا يحتمِلُه الكلامُ .

وقولُه : ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ . يقولُ : كلُّ طائفةٍ وفرقةٍ مِن هؤلاء

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٠٥/٨.

الذين فارقوا دينَهم الحقّ ، فأحدثوا البدّع التي أحدثوا ، ﴿ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ . يقولُ : بما هم به متمسكون مِن المذهبِ فرحون مسرورون ، يحسَبون أن الصوابَ معهم دونَ غيرِهم .

يقولُ تعالى ذِكرُه: وإذا مسَّ هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع اللَّهِ إلهَا آخر - ضرِّ، فأصابتْهم شدَّةٌ ومجدوبٌ وقُحوطٌ، ﴿ دَعَوْا رَبَّهُم ﴾ . يقولُ : أخلَصوا لربِّهم التوحيدَ، وأفردوه بالدعاء والتضرُّعِ إليه، واستغاثوا به ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيهِ ﴾ : تائبين إليه مِن شركِهم وكفرِهم، ﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ . يقولُ : ثم إذا كشف ربُهم تعالى ذِكرُه عنهم ذلك الضرَّ، وفرَّجه عنهم، وأصابَهم برخاء وخِصْبِ وسَعَةٍ ؛ ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُم ﴾ . يقولُ : يعبدون معه الآلهة والأوثان .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذِكرُه متوعدًا لهؤلاءِ المشركين الذين أخبَر عنهم أنه إذا كشف الضرَّ عنهم كفَروا به: ﴿ لِيكَفُرُوا ﴾ بما أعطيناهم (١) . يقولُ : إذا هم بربّهم يشركون ، كى يكفُروا ، أى يجحدوا النعمة التى أنعمتُها عليهم ، بكشفى عنهم الضرَّ الذى كانوا فيه ، وإبدالى ذلك لهم بالرخاء والخيصبِ والعافية . وذلك الرخاء والسعةُ هو الذى آتاهم تعالى ذِكرُه ، الذى قال : ﴿ بِمَا مَالَيْنَاهُمُ ﴾ . وقولُه : ﴿ فَتَمَتّعُوا ﴾ . يقولُ : فتمتعوا أيُّها القومُ ، بالذى آتيناكم مِن الرخاء والسَّعةِ في هذه

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲: «أعطاهم».

الدنيا ، ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ إذا ورَدتُم على ربُّكم ما تَلْقُون مِن عذابِه ، وعظيمِ عقابِه ، على كفرِكم به في الدنيا . وقد قرَأ بعضُهم (١) : (فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) بالياءِ ، بمعنى : ليكفروا بما آتيناهم ، فقد تمتعوا – على وجهِ الخبرِ – فسوف يعلمون .

٤٤/٢١ / القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِـ يُشْرِكُونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِـ يُشْرِكُونَ ﴿ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِـ يُشْرِكُونَ ﴿ يَتَكَلَّمُ مِمَا كَانُواْ بِهِـ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

يقولُ تعالى ذكرُه: أم أنزَلنا على هؤلاء الذين يُشركون في عبادتِنا الآلهة والأوثانَ ، كتابًا بتصديقِ ما يقولون ، وبحقيقةِ ما يفعلون ، ﴿ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ عَيْمِ مُوا يَعْنَى جلَّ ثناؤُه بِهِ عَيْمُ رِكُونَ ﴾ . يقولُ : فذلك الكتابُ ينطقُ بصحةِ شركِهم . وإنما يعنى جلَّ ثناؤُه بذلك أنه لم يُنْزِلْ بما يقولون ويفعلون كتابًا ، ولا أرْسَل به رسولًا ، وإنما هو شيءٌ افتعلوه واختلقوه ؛ اتباعًا منهم لأهوائِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكِرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ أَمَّ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشَرِكُونَ ﴾ . يقولُ : أَمْ أَنزَلنا عليهم كتابًا فهو ينطقُ بشركِهم (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ اللَّهِ مِا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو أبو العالية ، ينظر البحر المحيط ١٧٣/٧ .

<sup>\*</sup> من هنا خرم في المخطوطة ت ٢ ينتهي في ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٧٢/٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى ابن أبي حاتم .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا أصاب الناسَ منّا خِصبٌ ورخاءٌ، وعافيةٌ في الأبدانِ والأموالِ ، فرحوا بذلك ، وإن تُصِبْهم منا شدَّةٌ من جَدْبٍ وقحطِ وبلاءِ في الأموالِ والأبدانِ ، ﴿ بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ . يقولُ : بما أسلفوا من سيّئ الأعمالِ بينَهم وبينَ اللّهِ ، وركِبوا من المعاصى ، ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ . يقولُ : إذا هم ييأسون من الفرجِ . والقنوطُ هو الإياش ؛ ومنه قولُ حميدِ الأرقطِ ()

# قَدْ وَجَدُوا الحَجَّاجَ غيرَ قانِطِ

وقولُه : ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ . هو جوابُ الجزاءِ ؛ لأنَّ ﴿ إِذَا ﴾ نابت عن الفعلِ بدلالتِها عليه ، فكأنَّه قيل : وإنْ تصبْهم سيئةٌ بما قدَّمتْ أيديهم وجدتَهم يقنَطون . أو : تَرَهم (٢) .

وقد كان بعضُ نحويي البصرةِ (٢) يقولُ (١) : كانت «إذا » جوابًا ؛ لأنها متعلقةٌ (٥) بالكلام الأوَّلِ ، بمنزلةِ الفاءِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَاكِينَتِ لِقَوْمٍ ثُوْمِنُونَ ﴿ آَكِ اللَّهِ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه: أو لم [ ٩١/٢ ه ظ] يرَ هؤلاء الذين يَفْرحون عندَ الرخاءِ ٤٥/٢١ يُصيبُهم والخِصْبُ ، وييأسُون من الفرجِ عندَ شدَّةِ تنالُهم – بعيونِ قلوبِهم ، فيعلموا أنَّ الشدَّةَ والرخاءَ بيدِ اللَّهِ ، وأنَّ اللَّهَ يبسُطُ الرزقَ (٢) لمَنْ يشاءُ مِن عبادِه فيوسعُه عليه ،

<sup>(</sup>١) البيت في مجاز القرآن ١٢٢/٢، وجمهرة اللغة ١١٥/٣.

<sup>(</sup>۲) في م: « تراهم » .

<sup>(</sup>٣) هو الخليل بن أحمد . ينظر الكتاب ٦٣/٣، ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ت ١ : « إذا » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ت ١ : « معلقة » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ : « رزقه » .

ويَقْدِرُ على مَن أراد فيضيقُه عليه ؟! ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَنَتِ لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : إِنَّ في بسطِه ذلك على من بسطه عليه ، وقَدْرِه على من قَدَره عليه ، ومخالفتِه بينَ مَنْ خالفَ بينَه من عبادِه في الغني والفقرِ – لدلالةً واضحةً لمن صدَّق حججَ اللَّهِ ، وأقرَّ بها إذا عاينها ورآها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَنَاتِ ذَا اَلْقُرْنِى حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلْفَاتِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولَئَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيْلِيِّهِ : فأَعْطِ يا محمدُ ذا القرابةِ منك حقَّه عليك من الصّلةِ والبرّ ، والمسكينَ وابنَ السبيلِ ما فرَض اللّهُ لهما في ذلك .

كما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا غُندرٌ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ : ﴿ فَعَاتِ ذَا الْقُرْبِيَ حَقَّهُمُ وَالْمِسْكِينَ وَابُنَ السَّبِيلِ ﴾ . قال : هو أَنْ تُوفِّيَهم حقَّهم إِنْ كان عندَك يسرٌ ، وإن لم يكنْ عندَك فقلْ لهم قولًا ميسورًا ؛ قُلْ لهم الخيرَ (١) .

وقولُه: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إيتاءُ هؤلاء حقوقَهم التى أَلزَمها اللَّهُ عبادَه خيرٌ للذين يريدون اللَّه بإتيانِهم ذلك ، ﴿ وَأُولَئِيكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ . يقولُ: ومَنْ يفعلْ ذلك مبتغيًا وجه اللَّهِ به ، فأولئك هم المُنجحون ، المدْرِكون طَلِباتِهم عندَ اللَّهِ ، الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإيتائِهم (١) إياهم ما آتُوا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رِبَا لِيَرَبُوا فِي أَمَولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن ذَكَوْةِ نُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ مَا أَنْهُ مَا اللَّهِ عَالَهُ وَمَا ءَانَيْتُم مِن ذَكُوةِ نُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ إِنَّالِ لَهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( بإتيانهم ) .

يقولُ تعالى ذكره: وما أعطيتم أيُّها الناسُ بعضُكم بعضًا من عطية ؛ لتزدادَ في أموالِ الناسِ ، برجوعِ ثوابِها إليه ، ممن أعطاه ذلك ، ﴿ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فلا يزدادُ ذلك عندَ اللَّهِ ؛ لأنَّ صاحبه لم يُعطِه مَنْ أعطاه مبتغيّا به وجهه . ﴿ وَمَا عَالِيْتُم مِّن زَكُوْقٍ ﴾ . يقولُ : وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه اللَّه . ﴿ فَأَوْلَئِيكَ ﴾ ، يعنى الذين يتصدَّقُون بأموالِهم ملتمسين بذلك وجه اللَّه ، ﴿ هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ . يقولُ : هم الذين لهم الضّعفُ من الأجرِ والثوابِ . من قولِ العربِ : أصبح القومُ مُسمِنين مُعْطِشين . إذا سمِنتْ إبلُهم وعطِشتْ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

17/53

#### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيرَبُوا فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ الله عنه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم بعضُهم بعضًا ، يُعْطِى الرجلُ الرجلُ العطية ، الله على أكثرَ منها (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ابنِ صفيةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَمَا عَالَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرَبُولُ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : هو الرجلُ يُعْطِي الرجلَ العطيةَ ليُشِيبَه (٢) .

قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ابنِ صَفِيّةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ مثلَه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۰۳/۲ من طريق قتادة عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٥٦/٥ إلى ابن أبي حاتم مطولًا ، وينظر تفسير القرطبي ٣٦/١٤ ، وتفسير ابن كثير ٣٢٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٧٣/٦ ، وينظر تفسير القرطبي ٣٦/١٤ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنى أبى، عن سفيانَ، عن منصورِ ابنِ صفيةَ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن رِّبًا لِيَرَبُواْ فِى أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾. قال: الرجلُ يُعْطِى ليُثابَ عليه.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرَبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : الهَدايا .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : هي الهدايا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَا ٓ ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : يُعْطِى مالَه يَبْتَغِى أَفْضلَ منه (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن ابنِ أبى خالدٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : هو الرجلُ يُهْدِي إلى الرجلِ الهديةَ ، ليُثِيبَه أفضلَ منها (٢) .

قَال : ثنا محمدُ بنُ حميدِ المُعْمَريُّ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : هو الرجلُ يُعْطِى العطيةَ ويُهْدِى الهديةَ ؛ ليُثابَ أفضلَ مِن ذلك ، ليس فيه أجرٌ ولا وِزْرٌ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٣٩ ، وذكره الحافظ فى التغليق ٢٧٩/٤ عن المصنف ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢/٤٠١ من طريق ابن أبى نجيح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٦/٥ إلى الفريابى وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٦/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسى في التبيان ٢٢٩/٨ عن ابن طاوس عن أبيه ، وينظر تفسير القرطبي ٣٦/١٤ .

٤٧/٢١

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمَاۤ ءَاتَيْتُم مِن رِّبَا لِيَرَبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : ما أَعْطَيْتَ مِن شيءٍ تُرِيدُ مَثابةَ الدنيا ، ومجازاةَ الناسِ ، ذاك الربا الذي لا يَقْبَلُه اللَّهُ ، ولا يَجزِي به (١).

حُدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي آمَولِ النَّاسِ ﴾ . فهو ما يتعاطَى الناسُ بينهم ويتهادَوْن ؛ يُعْطِى الرجلَ العطية ؛ ليُصِيبَ منه أفضلَ منها ، [ ٢/٢٥٥ و ] وهذا للناسِ عامةً ، وأما قولُه : ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسَتَكُثِرُ ﴾ [المدنر: ٦] . فهذا للنبيّ عَلِي خاصةً ، لم يَكُنْ له أن يُعْطِى إلا للّهِ ، ولم يَكُنْ يُعْطِى ليُعْطَى أكثرَ منه (٢) .

وقال آخرون : إنما عُنِي بهذا الرجلُ يُعْطِى مالَه الرجلَ ليُعِينَه بنفسِه ، ويَحْدُمَه ويَحْدُمَه ويَعودَ عليه نفعُه ، لا لطلبِ أجرِ مِن اللَّهِ .

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ومحمدُ بنُ فُضَيْلٍ ، عن زكريا ، عن عامرٍ : ﴿ وَمَا ٓ ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرَبُوا فِي ٓ أَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : هو الرجلُ يَلتزِقُ (٢) بالرجلِ ، فيَخِفُ له ، ويَخْدُمُه ، ويسافرُ معه ، فيَجْعَلُ له ربحَ بعضِ مالِه ؛ ليَجْزِيَه ، وإنما أعْطاه التماسَ عونِه ، ولم يُرِدْ وجة اللَّهِ (١) .

وقال آخرون : هو إعطاءُ الرجلِ مالَه ؛ ليُكثِّرَ به مالَ مَن أعْطاه ذلك ، لا لطلبِ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير البغوى ٢٧٣/٦ ، وتفسير ابن كثير ٣٢٤/٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٤/٢ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك ، وينظر تفسير البغوى ٢٧٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « يلزق » . وينظر تفسير البغوى ٢٧٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٢٧٣/٦ عن الشعبي . وينظر تفسير ابن كثير ٣٢٤/٦ .

ثوابِ اللَّهِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن أبى حَصِينِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ وَمَا عَالِيَتُمُ مِن رِّبًا لِيَرَبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : ألم تَرَ إلى الرجلِ يقولُ للرجلِ : لأَمُولَنَّكُ . فيعُطِيه ، فهذا لا يَرْبو عندَ اللَّهِ ؛ لأنه يُعْطِيه لغيرِ اللَّهِ ، ليُثْرِى مالَه (١) .

قال: ثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ الآمُلِيُّ ، قال: ثنا مرُوانُ بنُ معاوية ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، قال: سمعْتُ إبراهيمَ النَّخَعيُّ يقولُ في قولِه: ﴿ وَمَا عَالَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . قال: كان هذا في الجاهلية ، يُعْطِي أحدُهم ذا القرابةِ المالَ يُكَثِّرُ به مالَه (٢) .

وقال آخرون : ذلك للنبيِّ عَيْلِيَّةٍ خاصةً ، وأما لغيرِه فحلالٌ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبنى ، عن ابنِ أَبَى رَوَّادٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَمَا اللَّهِ مَن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي آمَوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ ﴾ . قال : هذا للنبيِّ عَلِيلِيٍّ ، هذا الربا الحلالُ (') .

وإنما اخْتَوْنا القولَ الذي اخْتَوْناه في ذلك ؛ لأنه أظهرُ معانيه .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير القرطبي ١٤/٣٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٧٣/٦ ، وينظر تفسير القرطبي ٢٧/١٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م . وينظر تهذيب الكمال ١٣٦/١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٤/٢ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك .

واختَلَفَت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَتْه عامةُ قرأةِ الكوفةِ والبصرةِ وبعضُ أهلِ مكةَ : ﴿ لِيَرْبُواْ ﴾ . بفتحِ الياءِ مِن « يربو » ، بمعنى : وما آتَيْتُم مِن ربًا لِيَرْبُوَ ذلك الربا في أموالِ الناسِ (١) .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ : (لتُربُوا). بالتاءِ مِن «تُرْبو» وضمُّها، بمعنى : وما آتَيْتُم مِن ربًا لتُرْبوا أنتم في أموالِ الناسِ (٢).

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندنا ، أنهما قراءتان مَشْهورتان فى قرأةِ الأمصارِ ، مع تقارُبِ معنكيْهما ؛ لأن أربابَ المالِ إذا أَرْبَوْا رَبا المالُ ، وإذا رَبَا المالُ فبإرْباءِ أربابِه إياه رَبَا . فإذ كان ذلك (٢) ، فبأيِّ القراءتين قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وأما قولُه: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَكَوْقِ تُرِيدُونِ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَاتِيكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَاتِيكَ هُمُ المُصْبِعِفُونَ ﴾ . فإنَّ أهلَ التأويلِ قالوا في تأويلِه نحوَ الذي قلْنا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمَا عَانَيْتُمْ مِّنِ ذَكُوْمِ تُورِيدُ وَمَا عَانَيْتُمْ مِّنِ ذَكُوْمِ تُورِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويُضْعِفُه لهم عشرَ أمثالِها ، وأكثرَ مِن ذلك '' .

/حُدِّثْتُ عن عبدِ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال ابنُ عباسِ ٤٨/٢١ قولَه : ﴿ وَمَاۤ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبًا لِيَرَبُواۡ فِيٓ أَمَوَٰكِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواۡ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : هي

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . ينظر السبعة ص ٥٠٧ . .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع . السبعة ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «كذلك».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

الهبةُ ، يَهَبُ الشيءَ ، يُرِيدُ أَن يُثابَ عليه أفضلَ منه ، فذلك الذي لا يَرْبو عندَ اللَّهِ ، لا يُؤْجِرُ فيه صاحبُه ، ولا إثمَ عليه ، ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكُوْقِ ﴾ . قال : هي الصدقةُ ، ﴿ تُرِيدُونِ وَجَهَ اللّهِ فَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ (١)

قال معمرٌ: قال ابنُ أبي نجيح، عن مجاهدِ مثلَ ذلك (٢).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى \* : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ اللَّهِ يَكُمُ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ الْمُعَلَى عَمَّا يُغْمِلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً اللَّهَ مَن يُفْعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه للمشركين به ، مُعَرِّفَهم قُبْحَ فعلِهم ، وخُبثَ صنيعِهم : اللَّهُ ، الله الله القومُ ، الذي لا تَصْلُحُ العبادةُ إلا له ، ولا يَنْبَغى أن تكونَ لغيرِه ، هو الذي خلَقَكم ولم تكونوا تَمْلِكون قبلَ الذي خلَقَكم ولم تكونوا تَمْلِكون قبلَ ذلك ، ثم هو يُمِيتُكم مِن بعدِ أن خلَقَكم أحياءً ، ثم يُحْيِيكم مِن بعدِ مَاتِكم لبعثِ القيامةِ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمُولِيكُمْ ﴾ للبعثِ بعدَ الموتِ (٣) .

وقولُه: ﴿ هَـَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هل مِن آلهتِكم وأوثانِكم التي تَجعلونهم للَّهِ في عبادتِكم إياه شركاءَ مَن يَفْعَـلُ مِن ذلكم مِن شيءٍ ، فيَخْلُقُ ، أو يَرْزُقُ ، أو يُميتُ ، أو يَنْشُرُ ؟ وهذا مِن اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱۰۲/۲ ، ۱۰۶ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥٦/٥ إلى ابن أبى حاتم . (۲) تفسير عبد الرزاق ۱۰٤/۲ .

<sup>(\*)</sup> إلى هنا ينتهي الخرم الذي في ت٢ والمشار إلى بدايته في ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢/٦٤١ .

تَقْرِيعٌ لهؤلاء المشركين.

وإنما معنى الكلامِ أن شركاءَهم لا تَفْعَلُ شيئًا من ذلك ، فكيف يَعْبُدُون (١) مِن دونِ اللَّهِ مَن (٢) لا يَفْعَلُ شيئًا مِن ذلك ؟!

ثم برًا نفسه تعالى ذكره عن الفرية التى افتراها هؤلاء المشركون عليه، بزعمِهم أن آلهتهم له شركاء، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿ سُبْحَننَهُ ﴾ . أى : تنزيهًا للَّهِ وتَبْرِئةً ، ﴿ وَتَعَلَىٰ ﴾ . يقولُ : وعُلُوًا له ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . يقولُ : عن شركِ هؤلاء المشركين به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# [ ٥٩٢/٢ فَلَ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ هَـَلَ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً ﴾: لا واللَّهِ، ﴿ سُبْحَكْنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾؛ يُسَبِّحُ نفسه إذ قيل عليه البُهْتانُ (٣).

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ ٱيَّدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الْبَاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : ظَهرَت المعاصى فى برِّ الأرضِ وبحرِها بكسبِ أيدى ٤٩/٢١ الناس ما نهاهم اللَّهُ عنه .

واختَلَفَ أَهُلُ التَّأُويلِ في المرادِ مِن قولِه : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ؛

<sup>(</sup>١) في ص، م: « يعبد »، وفي ت١ : « تعبد » .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: « ما » .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٠٤/١٤ .

فقال بعضهم: عُنِي بالبرِّ الفَلَواتُ، وبالبحرِ الأمصارُ والقرى التي على المياهِ والأنهار.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا عَثَّامٌ ، قال : ثنا النضرُ بنُ عربيٌ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ الآية ، قال : إذا ولَّى سعَى بالعداءِ (١) والظلم ، فيَحْبِسُ اللَّهُ بذلك القَطْرَ ، فَيُهْلِكُ الحَرْثَ والنَّسْلَ ، ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة : ١٠٥] . قال : ثم قرأ مجاهد : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ الآية . قال : ثم قال : أمَا واللَّهِ ما هو بحرَكم هذا ، ولكنْ كلُّ قريةٍ على ماءِ جارٍ فهو بحرَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن النضرِ بنِ عربيٌ ، عن عكرمةَ : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : أمَا إنى لا أقولُ بحرُكم هذا ، ولكن كلُّ قريةٍ على ماءِ جارِ (") .

قال ('): ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن عمرِو بنِ فَرُوخَ ، عن حبيبِ بنِ الزبيرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : إن العربَ تُسَمِّى الأمصارَ بحرًا (').

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي

<sup>(</sup>١) في م : « بالتعدى » .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۸۳/۳ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٦/٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ١ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٦ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ، وينظر تفسير البغوى ٢٧٤/٦ .

ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾. قال: هذا قبلَ أن يَثْعَثَ اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَيِّكِيْ ، امْتلأت (١) ضلالةً وظلمًا ، فلما بعَث اللَّهُ نبيَّه رجَع راجعون مِن النَّاسِ (٢) .

قولُه : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ؛ أما البرُّ فأهلُ العمودِ (٣) ، وأما البحرُ فأهلُ القرى والرِّيفِ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : الذنوبُ . وقرأ : ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَمُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا قُرَّةُ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : أَفْسَدُهم اللَّهُ بذنوبِهم ، في بحرِ الأرضِ وبرِّها ، بأعمالِهم الخبيثةِ (١٠) .

وقال آخرون : بل مُخيى بالبَرِّ ظَهْرُ الأرضِ ؛ الأمصارُ وغيرُها ، وبالبحرِ البحرُ المعروفُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهد : ﴿ ظَهَرَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَةَ الللَّالَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) بعده في تفسير البغوى : « الأرض » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٤/٢ عن معمر عن قتادة مطولًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٧/٥ إ إلى المصنف وابن أبي حاتم ، وينظر التبيان ٢٣١/٨ .

<sup>(</sup>٣) العماد والعمود : الخشبة التي يقوم عليها البيت ، وقال الليث : يقال لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غيرها : هم أهل عمود وأهل عماد . ينظر اللسان (ع م د) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٣ ٥ من طريق قرة به .

كان يَأْخُذُ كلَّ سفينةٍ غَصْبًا (١)

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : قال أبو بشرٍ ، يعنى ابنَ عُلَيَّةَ ، قال : سمِعْتُ ابنَ أبى نجيحٍ يقولُ فى قولِه : ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ . قال : بقتل ابن آدمَ ، والذى كان يَأْخُذُ كلَّ سفينةٍ غصبًا .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن فُضَيْلِ بنِ مرزوقِ ، عن عطيةَ : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : قلتُ : هذا البرُّ ، والبحرُ أَيُّ فسادٍ فيه ؟ قال : فقالَ : إذا قلَّ المطرُ ، قلَّ الغَوْصُ (٢) .

/ حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ ﴾. قال: قتلُ ابنِ آدمَ أخاه، ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ . قال: أخذُ الملِكِ السفنَ غَصْبًا (٣) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أنَّ اللَّه تعالى ذكرُه أَخْبر أنَّ الفسادَ قد ظهر فى البرِّ والبحرِ . والبرُّ عندَ العربِ (٥) : الأرضُ القِفارُ ، والبحرُ بحران ؛ بحرٌ مِلْحُ ، وبحرٌ عَذْبٌ ، وهما جميعًا عندَهم بحرٌ ، ولم يَخْصُصْ جلَّ ثناؤه الخبرَ عن ظهورِ ذلك فى بحرٍ دونَ بحرٍ ، فذلك على ما وقع عليه اسمُ بحرٍ ؛ عذبًا كان أو مِلْحًا . وإذا كان (١) كذلك ، دخل القرى التي على الأنهارِ والبحارِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٣٦٤/٩ عن وكيع به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٥ ، ١٥٧ ا إلى الفريابى وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>۲) في ت١ ، ت٢ : « العوض » . والأثر ذكره القرطبي في تفسيره ٤٠/١٤ ، وينظر تفسير البغوى ٢٧٤/٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « في ».

<sup>(</sup>٦) بعده في م : « ذلك » .

فتأويلُ الكلامِ إذن إذ كان الأمرُ كما وصفتُ : ظهرتْ معاصى اللَّهِ فى كلِّ مكانِ ؛ من برِّ وبحرٍ ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾ ، أى : بذنوبِ الناسِ ، وانْتَشَر الظلمُ فيهما (١) .

وقولُه : ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه : ليُصيبَهم بعقوبةِ بعضِ أعمالِهم التي عَصَوْا ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . يقولُ : كى يُنيبوا إلى الحقِّ ، ويرجِعوا إلى التوبةِ ، ويتركوا معاصى اللَّهِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكرُ مَنْ قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ فَضَيْلٍ، عن أشعثَ، عن الحسنِ: ﴿ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . قال: يتوبون .

قال: ثنا ابنُ مهدئٌ ، عن سنيانُ ، من السديِّ ، عن أبي الضحى ، عن مسروقِ ، [ ٩٣/٢ ٥٠] عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَعَلَهُمْ مُسِوقِ ، [ ٩٣/٢ ٥٠] عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَعَلَهُمْ مُسِوقِ ، [ ٩٣/٢ ٥٠] عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَعَلَهُمْ مُسِوقِنَ ﴾ : يومَ بدرٍ ، لعلهم يتوبون (٢) .

قال: ثنا أبو أُسامةً، عن زائدةً، عن منصورٍ، عن إبراهيم: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَجِعُونَ ﴾ . قال: إلى الحقِّ ".

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يويد ، ثال : ثاسم آل من قَنادة قولَه : ﴿ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ اللَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْمِينَ ﴾ : لعلَّ راجفا أن يوين ، لعلَّ تائبًا أنْ يتوبَ ، لعلَّ مستعتبًا أنْ يَسْتَعَبَّبُ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت١، ت٢: « فيها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤/٣٥٤ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/ ١٥٥، ١٥٥ عن أبي أساء إس

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا قرةُ ، عن الحسنِ : ﴿ لَعَلَّهُمْ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . قال : يرجِعُ مَنْ بعدَهم (١) .

واختلفت القرأةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ ، فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ ، فقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ . بالياءِ ، بمعنى : ليذيقَهم اللهُ بعضَ الذي عمِلوا (٢) . وذُكِرَ أَنَّ أَبا عبدِ الرحمنِ السَّلَميَّ قرأ ذلك بالنونِ على وجهِ الخبرِ من اللَّهِ عن نفسِه بذلك (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ا يقولُ تعالى ذكره لنبيَّه محمد عَلَيْنَ : قلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين باللَّهِ مِن قبلِكم وكذَّبوا قومِك : سِيروا في البلادِ ، فانْظُروا إلى مساكنِ الذين كفَروا باللَّهِ مِن قبلِكم وكذَّبوا رسلَه ، كيف كان آخرُ أمرِهم ، وعاقبةُ تكذيبِهم رسلَ اللَّهِ وكفرِهم ، ألم نُهْلِكُهم بعذابٍ منَّا ، ونَجْعَلْهم عبرةً لمن بعدَهم ؟ ﴿ كَانَ أَحْتُرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴾ . يقولُ : فعَلْنا ذلك بهم ؛ لأنَّ أكثرَهم كانوا مشركين باللَّهِ مثلَهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّـــمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَيِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّــمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي

يقولُ تعالى ذكرُه : فوجّهُ وجهَك يا محمدُ نحوَ الوجهِ الذي وجّهك إليه ربُّك ، ﴿ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ ﴾ : لطاعةِ ربُّك والملةِ المستقيمةِ التي لا اعْوِجاجَ فيها عن الحقّ ، ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : مِن قبلِ مجيءِ

01/11

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٣ ٥ من طريق قرة به .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . ينظر السبعة ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ١٧٦/٧ . وهي أيضا قراءة ابن كثير . السبعة ص ٥٠٧ .

يوم (١) مِن أيامِ اللَّهِ ، لا مردَّ (٢) لمجيئِه ؛ لأن اللَّه قد قضَى بمجيئِه ، فهو لا مَحالةَ جاءٍ . ﴿ يَوْمَ بِنِ مِن أَيَامِ اللَّهِ ، لَا مردَّ (٢) لَجَيئِه ؛ لأن اللَّه قد قضَى بمجيئِه ، فهو لا مَحالةَ جاءٍ . ﴿ يَوْمَ بِنِ مِن يَوْلُ : يَوْمَ يَجِىءُ ذلك اليومُ يَصَّدُّعُ الناسُ . يقولُ : يَتَفَرَّقُ الناسُ فِرْقَتِين – مِن قولِهم : صدَعْتُ الغنمَ صِدْعَتَيْن (٢) . إذا فرَقْتَها فِرْقَتِين – فريقٌ في الناسُ فِرْقَتِين – مِن السعيرِ (١) . الجنةِ ، وفريقٌ في السعيرِ (١) .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْسِمِ ﴾ : الإسلامِ ، ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِلِهِ يَصَدَّعُونَ ﴾ ؛ فريقٌ في الجنةِ ، وفريقٌ في السعيرِ ( ) .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَوْمَبِنِهِ ۚ يَصَّدُعُونَ﴾ . (اليقولُ : يَتَفَرَّقون (١) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ يَصَّدُّعُونَ﴾ ٢٠ . قال: يَتَفَرَّقُون؛ إلى الجنةِ وإلى النارِ (^) .

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢: « من الله ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، م : « له » .

<sup>(</sup>٣) فى ت ١ : « فرقتين » .

<sup>(</sup>٤) ينظر معانى القرآن ٣٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسى في تفسيره ٢٣٢/٨ ، ٢٣٣ ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٥٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>.</sup> ۲ - ۲) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبى حاتم – كما فى تغليق التعليق ٤/ ٢٧٩، والإتقان للسيوطى ٢/ ٢٦– من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٧/٥ ا إلى ابن أبي حاتم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُم ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلأَنفُسِمِمْ يَمْهُدُونَ ﴿ فَا نَفُسِمِمْ يَمْهُدُونَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يقولُ تعالى ذكرُه: مَن كفَر باللَّهِ فعليه أوزارُ كفرِه، وآثامُ جحودِه نِعَمَ ربِّه، هُو وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا ﴾. يقولُ: ومَن أطاعَ اللَّه، فعمِل بما أمره به في الدنيا، وانتهى عما نهاه عنه فيها ؛ ﴿ فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴾. يقولُ: فلأنفسِهم يَسْتَعِدُون، ويُسرُّون المضجع ؛ ليَسْلَموا مِن عقابِ ربِّهم، ويَسْجُوا مِن عذابِه ؛ كما قال الشاعرُ (۱):

امْهَدْ لنفسِك حانَ السُّقْمُ والتَّلَفُ ولا تُضِيعَنَّ نفسًا ما لها خَلَفُ / وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ.

07/71

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثني الحَارِثُ ، قال : ثنا الحَسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ (٢) ، عن ابنِ أبى نَجَيَحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ . قال : يُسَوُّون المَضاجعَ (٣) .

حدَّثنا ابنُ المثنى والحسينُ '' بنُ يزيدَ الطَّحَّانُ وابنُ وكيعٍ وأبو عبدِ الرحمنِ العَلائيُّ، قالوا: ثنا يحيى بنُ سُلَيْمٍ الطائفيُّ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ فَلِأَنْفُسِمُ يَمْهَدُونَ ﴾ . قال: في القبرِ (٥) .

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن يزيد العدوى . والبيت منسوب إليه في مجاز القرآن ١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) بعده فی ت۲: « جمیعا » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٤٠ ، وأخرجه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٧٩/٤ – عن ورقاء به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ١ الحسن ٥ . وينظر تهذيب الكمال ٥٠١/٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢٩٧/٣، والبيهقي في عذاب القبر (١٥٥) من طريق يحيى بن سليم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر .

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجَوْهَرِيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ سُلَيْمٍ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ . قال : للقبرِ .

حدَّثنا نصرُ بنُ عليٌ ، قال : ثنا يحيى بنُ سُلَيْمٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى نَجيحٍ ، قال : سَمِعْتُ مجاهدًا يقولُ في قولِه : ﴿ فَلِأَنفُسِمِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ . قال : في القبرِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُُّ ٱلْكَفِرِينَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ يَوْمَهِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾ ؛ ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ باللَّهِ ورسولِه ، ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ . يقولُ : وعمِلُوا بما أمَرَهم اللَّهُ – ﴿ مِن فَضَّلِهِ ۚ ﴾ اللَّه الذي وعَد مَن أطاعه في الدنيا أن يَجْزِيَه يومَ القيامةِ ، ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَفْرِينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إنما خصَّ بجزائِه مِن فضلِه الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحاتِ دونَ مَن كَفَر باللَّهِ ؛ إنه لا يُحِبُّ أهلَ الكفرِ به . واسْتَأْنَف الحِبرَ بقولِه : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الذي وصَفْتُ .

[ ٩٣/٢ ه ط ] القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ هِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُشِرِّرَتِ وَلِيَنْهَ عُولُ مِن فَضَّلِهِ وَلِتَمَّرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُولُ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ وَلِيَهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومِن أدلتِه على وحدانيتِه، وحججِه عليكم على أنه إلهُ كلِّ شيءٍ - ﴿ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ بالغَيْثِ والرحمةِ ، ﴿ وَلِيُلِيقَكُم مِن رَحْمَتِهِ - وهي الغيثُ الذي يُحيى به البلادَ - ولِتَجْرِيَ يقولُ: ولِيُنزِّلَ عليكم من رحمتِه - وهي الغيثُ الذي يُحيى به البلادَ - ولِتَجْرِيَ السفنُ في البحارِ بها بأمرِه إياها ، ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ عَلَى . يقولُ: ولِتَلْتَمِسوا مِن أَرْزاقِه ومَعايشِكم التي قسَمَها بينكم ، ﴿ وَلِعَلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ . يقولُ: ولِتَشْكُروا

ربَّكم على ذلك (١) ؛ أَرْسَل هذه الرياحَ مُبَشِّراتٍ .

/ وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

04/11

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ:

وقالوا في قولِه : ﴿ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ـ ﴾ مثلَ الذي قلْنا فيه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَحْمَنِهِ ، قال : المطرِ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّنِ رَخْمَيْهِ . ﴾ : المطرِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ۚ غَآءُوهُمْ ِ بَالْبَيْنَتِ فَاٰنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ

يقولُ تعالى ذكرُه مُسَلِّيًا نبيُّه محمدًا عِيْكِيْرٍ ، فيما يَلْقى من قومِه مِن الأذى

<sup>(</sup>١) بعده في ت١: ١ الذي ١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٤٠ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥٧/٥ ١ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم .

فيه، بما لَقِي مَنْ قبلَه مِن رسلِه من قومِهم، ومعلِّمه (السننا يا محمدُ مِن قبلِك وأنه سالكٌ به وبقومِه سنته فيهم وفي أمجِهم: ولقد أرسلنا يا محمدُ مِن قبلِك رسلًا إلى قومِهم الكفرةِ، كما أرسَلْناك إلى قومِك العابدِى الأوثانِ من دونِ اللَّهِ، ﴿ فَإَنْهُوهُم بِالْبَيْنَتِ ﴾، يعنى: بالواضِحاتِ مِن الحُبَجِ على صدقِهم وأنهم للَّهِ رسلٌ، كما جئتَ أنت قومَك بالبيناتِ، فكذَّبوهم كما كذَّبك قومُك، وردُّوا عليهم ما جاءوهم به من عندِ اللَّهِ، كما ردُّوا عليك ما جئتهم به من عندِ اللَّهِ، كما ردُّوا عليك ما جئتهم به من عندِ اللَّهِ، كما ردُّوا عليك ما جئتهم أَجْرموا الآثام، واكتسبوا السيئاتِ من قومِهم، ونحن فاعلو ذلك كذلك بمجرمي قومِك، ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. يقولُ: ونجيَّنا الذين آمنوا باللَّهِ وصدَّقوا رسلَه، إذ جاءهم بأشنا، وكذلك نفعلُ بك وبمن آمَن بك من قومِك، وكان حقًا علينا نصرُ المؤمنين على الكافرين، ونحن ناصروك ومَن آمن بك على مَنْ كفَر بك، ومُظْفِرُوك (الله على مَنْ كفَر بك، ومُظْفِرُوك (الله على مَنْ كفر بك، ومُظْفِرُوك (الهورين على الكافرين، ونحن ناصروك ومَن آمَن بك على مَنْ كفر بك، ومُظْفِرُوك (الهورين بك على مَنْ كفر بك، ومُظْفِرُوك (الهورين به وسَلَّه والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ المَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ المَنْ المَنْ الله والمَنْ كفر الله والمَنْ مَنْ كفر الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ المَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمُنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله والمَنْ الله والمَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله والمَنْ المَنْ ال

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْتَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُم فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَرُخُ مِنْ خِلَلِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الْكِيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : اللَّهُ يرسلُ الرياحَ ﴿ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ . يقولُ : فتُنشَى الريامُ سحابًا . وهي جمعُ سحابةِ ، ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ . يقولُ : فيَنشُرُه اللَّهُ ، ويَجمَعُه في السماءِ كيفَ يشاءُ . وقال : ﴿ فَيَبْسُطُهُ ﴾ . فوحَد / الهاءَ ، ٤/٢١ه

<sup>(</sup>۱) في ت ۲: « معلمهم » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت۲.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « مظفرك » .

وأَخْرَجها (١) مُخرَجَ كنايةِ المذكرِ ، والسحابُ جمعٌ كما وصفتُ ، ردَّا على لفظِ السحابِ ، لا على معناه ، كما يقالُ : هذا تمرُّ جيدٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ قولِه : ﴿ فَيَبْسُطُهُۥ ﴾ . قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَيَبْسُطُهُم فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ (٢) : يجمَعُه (٢) .

وقولُه : ﴿ وَيَجْعَلْهُمُ كِسَفًا ﴾ . يقولُ : ويجعلُ السحابَ قِطعًا متفرِّقةً .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ: ﴿ وَيَجَعَلُهُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمَلُهُ وَيَخْتَعَلُهُ وَيَجَعَلُهُ وَيَجَعَلُهُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمُ وَيْعَالُهُ وَيْرُونُ وَيَعْمُ وَيْ وَيَعْمُ وَيْ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيْعَالُهُ وَيْعُمُ وَيُونُ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَيْعُونُ وَيْعُمُونُ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَيْعُمُ وَيُعْمُونُ وَيْعِمُ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُونُ وَيْعُمُ وَالْعُنُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيُعْمُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعِمُ وَيْعُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُمُ وَالْعُونُ وَالْعُمُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَال

وقولُه : ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ . يعنى : المطرَ ، ﴿ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ ﴾ . يعنى : من بينِ السحابِ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ ﴾ .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن فِطْرِ (١) ، عن حبيبٍ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ : ﴿ يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ . (قال: الريامُ أربعٌ ؛ يبعثُ اللَّهُ ريحًا ، فتقُمُّ الأرضَ قَمَّا ، ثم يَبْعثُ الريحَ قَمًّا ، ثم يَبْعثُ الريحَ

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ : « أخرج » .

<sup>(</sup>۲) بعده في م : « و » .

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٧/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم، وذكره الحافظ في الفتح ٦٠٢/٨
 وعزاه إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « قطن » . وقد تقدم علي الصواب في ٣٣٥/١٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت٢ .

الثالثةَ ، فتؤلِّفُ بينَه فيجعلُه ركامًا ، ثم يَبْعثُ الريحَ الرابعةَ فتُمطِرُ . .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ . قال : القَطْرُ (٢) .

وقولُه : ﴿ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمَّ يَسَّتَبْشِرُونَ ﴾ . يقولُ : فإذا صرَف ذلك الودْقَ إلى أرضِ مَنْ أراد صرْفَه إلى أرضِه مِن خلقِه ، رأيتهم يَستبشِرون بأنَّه صرَف ذلك إليهم ، ويَفرَحون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ ﴿ لَكُمْ لِلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: و كان هؤلاء الذين [ ٩٤/٢ هو] أصابهم اللَّهُ بهذا الغيثِ مِن عبادِه، من قبلِ أَنْ يُنَزَّلَ عليهم هذا الغيثُ، من قبلِ هذا الغيثِ - ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ . يقولُ : لمُكْتئبين حزِنين (١٤) باحتباسِه عنهم .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِدِ لَمُبْلِسِينَ ﴾ . أى : قانطين .

واختلف أهلُ العربيةِ في وجهِ تكريرِ ﴿ مِّن قَبْلِهِ ِ ﴾ ، وقد تقدَّم قبلَ ذلك قولُه : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ (٥٠) : ردَّ ﴿ مِن قَبْلِهِ ـ ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٣٥/١٧ . ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٤٠ ، وأخرجه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٧٩/٤ – عن ورقاء به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت٢: ﴿ إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ١ ، ت ٢ : « حزينين » .

<sup>(</sup>٥) هو الأخفش . ينظر البحر المحيط ١٧٨/٧ .

على التوكيدِ، نحوَ قولِه: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجَمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠]. وقال غيرُه (١) : ليس ذلك كذلك ؛ لأن مع: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم ﴾ حرفًا ليس مع الثانيةِ. قال : فكأنه قال : من قبلِ التنزيلِ ، من قبلِ المطرِ. فقد اختلفتا ، وأما : ﴿ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ، وُكِّد بأجمعين ؛ لأن «كلًا » يكونُ اسمًا ويكونُ توكيدًا ، وهو قولُه : ﴿ أَجَمَعُونَ ﴾ .

والقولُ عندى في قولِه : ﴿ مِّن قَبْلِهِ ﴾ : على وجهِ التوكيدِ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِى ٱلْمَوْتَى ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (إِنَّ اللَّهِ عَلَى

اختلفت القرأة في قراءة قوله: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَارِ رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ ؛ فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: (إلى أثرِ رَحْمَةِ اللّهِ). على التوحيد، بعني: فانظرْ يا محمد، إلى أثرِ الغيثِ الذي أصاب اللّه به مَنْ أصاب من عبادِه، كيف يُحْيى ذلك الغيثُ الأرضَ من بعدِ موتِها (٢). وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: كيف يُحْيى ذلك الغيثُ الأرضَ من بعدِ موتِها وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَارِ رَحْمَتِ اللّهِ ﴾ . على الجِمَاعِ ، بمعنى : فانظرْ إلى آثارِ الغيثِ الذي أصاب اللّه به مَنْ أصاب ، كيف يُحيى اللّه الأرضَ بعدَ موتِها (٢).

والصوابُ من القولِ فى ذلك: أنهما قراءتان مشهورتان فى قَرَأةِ الأمصارِ، متقاربتا المعنى ؛ وذلك أنَّ اللَّهَ إذا أحيا الأرضَ بغيثِ أنزَله عليها ، فإنَّ الغيثَ أحياها بإحياءِ اللَّهِ إياها به ، وإذا أحياها الغيثُ ، فإنَّ اللَّهَ هو المحيى به ، فبأيِّ القراءتين قرَأ

00/11

<sup>(</sup>١) هو قطرب . المصدر السابق ١٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . المصدر السابق ، الموضع السابق .

القارئُ فمصيبٌ .

فتأويلُ الكلامِ إذن: فانظرْ يا محمدُ ، إلى آثارِ الغيثِ الذى يُنزِّلُ اللَّهُ من السحابِ ، كيف يُحيى اللَّهُ به الأرضَ الميتةَ ، فيُنبتُها ويُعشِبُها ، من بعدِ موتِها ودثورها .

﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَى ﴾ . يقولُ جلَّ ذكرُه : إن الذي يُحيى هذه الأرضَ بعدَ موتِها بهذا الغيثِ ، لَـمُحيى الموتى من بعدِ موتِهم ، ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ ، مع قدرتِه على إحياءِ الموتى ، ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ، لا يعزُّ عليه شيءٌ أراده ، ولا يمتنعُ عليه فعلُ شيءٍ شاءه ، سبحانَه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَهِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَنُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ (آَنِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ولئن أرسَلْنا ريحًا ، مُفسدةً ما أَنبته الغيثُ الذي أنزلناه من السماء، فرأى هؤلاء الذين أصابهم اللَّهُ بذلك الغيثِ الذي الذي حييث (٢) ورُضُوهم، وأعشَبَتْ ونبتتْ به زروعُهم – ما أنبتَتْه أَرَضوهم بذلك الغيثِ مِن الزرعِ مُصْفَرًا ، قد فسَد بتلك الريحِ التي أرسلناها ، فصار من بعد خُضْرتِه مصفرًا ؛ لظلُّوا من بعدِ استبشارِهم وفرجِهم به ، يكفرون بربِّهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْنَى وَلَا شُمْعِ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْ مُدْبِينَ ( فَيَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايَلِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ( فَي هُمَ اللَّهُ فَهُم مُسْلِمُونَ ( فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ : ١ حتى ١ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ( أحييت ) .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ فَإِنَّكَ ﴾ يا محمدُ ﴿ لَا تُسَمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ . يقولُ : لا تَجعلُ لهم أسماعًا يَفهمون بها عنك ما تقولُ لهم . وإنما هذا مثلٌ ، ومعناه : فإنك لا تقدِرُ أَنْ تُفهِمَ هؤلاء المشركين الذين قد ختَم اللَّهُ على أسماعِهم ، فسلَبهم فَهْمَ ما يُتلى عليهم من مواعظِ تنزيلِه ، كما لا تَقدِرُ أَن تُفهِمَ الموتى الذين ( قد سلَبهم اللَّهُ أسماعَهم ، بأن تجعلَ لهم أسماعًا .

07/11

/ وقولُه: ﴿ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ ﴾ . يقولُ : وكما لا تَقِدرُ أَنْ تُسمِعَ الصَّمَّ - الذين أُ قد سُلِبوا السمع - الدعاء ، إذا هم وَلَّوا عنك مُدْبرين ، كذلك لا تَقِدرُ أَنْ تُوفِّقَ هؤلاء الذين قد سلَبهم اللَّهُ فَهْمَ آياتِ كتابِه ، لسماعِ ذلك وفهمِه .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسَمِعُ الْمَوْقَى ﴾ : هذا مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ للكافرِ ، فكما لا يَسمَعُ الميثُ الدعاءَ ، كذلك لا يَسمَعُ الكافرُ ، ﴿ وَلَا تُسَمِعُ الصَّه مَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّواْ مُدْبِينَ ﴾ . يقولُ : لو أَنَّ أصمَّ ولَّى مُدبرًا ثم ناديتَه لم يَسمَعُ ، كذلك الكافرُ لا يَسمَعُ ولا يَنتفِعُ بما يَسمَعُ .

وقولُه : ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وما أنت يا محمدُ ، بمسدِّدِ من أعماه اللَّهُ عن الاستقامةِ ، ومَحَجةِ الحقّ ، فلم يُوفَّقُه لإصابةِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢٩٢١/٩ من طريق سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٤/٠ ، ١١٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

الرشاد ، فصارِفِه عن ضلالتِه التي هو عليها ، وركوبِه الجائرَ من الطرقِ ، إلى سبيلِ (۱) الرشادِ . يقولُ : ليس ذلك بيدِك ولا إليك ، ولا يَقدِرُ على ذلك أحدٌ غيرى ؛ لأنى القادرُ على كلِّ شيء . وقيل : ﴿ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَهِم ۖ ﴾ . (أولم يُقلُ : من ضلالتِهم ألكن معنى الكلامِ ما وَصَفْتُ ، من أنه : وما أنت بصارفِهم عنه . فحمِل على المعنى ، ولو قيل : من ضلالتِهم . كان صوابًا ، وكان معناه : ما أنت بمانعِهم من ضلالتِهم .

وقولُه : ﴿ إِن تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤَمِنُ بِعَايَنْنِنَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره لنبيّه : ما تُسمِعُ السماعَ الذي يَنتفِعُ به سامعُه فيعقِلَه ، إلا من يؤمنُ بآياتِنا ؟ [ ٢/٤ ٩ ه ظ ] لأن الذي يُؤمِنُ بآياتِنا إذا سمِع كتابَ اللَّهِ ، تدبّره وفهِمه وعقَله ، وعمِل بما فيه ، وانتهى إلى حدودِ اللَّهِ التي حدَّ فيه ، فهو الذي يَسمَعُ السماعَ النافعَ .

وقولُه: ﴿ فَهُم مُسَلِمُونَ ﴾ . يقولُ : فهم خاضعون للَّهِ بطاعتِه ، متذلِّلون لمواعظِ كتابِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً وَهُوَ الْعَلِيمُ ضَعْفِ قُوَّةً مَا يَشَآهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ( فَي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لهؤلاء المكذّبين بالبعثِ من مشركى قريشٍ ، محتجّا عليهم بأنه القادرُ على ذلك ، وعلى ما يشاءُ: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم ﴾ أيُها الناسُ ، ﴿ مِن ضَعْفِ ﴾ . يقولُ : من نُطْفةٍ وماءٍ مَهِينِ ، فأنشأكم بَشَرًا سويًّا ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۲ : « سبل » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۲ .

ضَعْفِ قُوَّةً ﴾ . يقولُ : ثم جعَل لكم قوَّةً على التصرُّفِ ، من بعدِ خلقِه إياكم من ضَعْفِ ، ومن بعدِ خلقِه إياكم من ضَعْفِ ، ومن بعدِ ضعفِكم بالصغرِ والطفولةِ ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَعْبُ ، ومن بعدِ ضعفِكم بالصغرِ والطفولةِ ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوتِهِ فَي وَشَيْبَةً ﴾ . يقولُ : ثم أحدَث لكم الضعف بالهَرَمِ والكبرِ عما كنتم عليه أقوياءَ في شبايكم ، وشيبةً .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# / ذكر مَن قال ذلك

04/11

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ هُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا ﴾ : الهَرَمَ ، ﴿ وَشَيْبَةً ﴾ : الشَّمَطُ (١) .

وقولُه: ﴿ يَخَلُقُ مَا يَشَآءٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: يَخلُقُ ما يشاءُ مِن ضَعْفِ وَقُوَّةٍ وشبابٍ وشَيْبٍ ، ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بتَدْبيرِ خلقِه ، ﴿ ٱلْقَدِيرُ ﴾ على ما يشاءُ ، لا يَمتنِعُ عليه شيءٌ أرادَه ، فكما فعَل هذه الأشياءَ ، فكذلك يُميتُ خلقه ويُحييهم إذا شاء . يقولُ : واعلَموا أن الذي فعَل هذه الأفعالَ بقُدْرتِه يُحيى الموتى إذا شاء .

القولُ فَى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ (فَقَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويومَ تجىءُ ساعةُ البعثِ، فيُبْعَثُ الحلقُ مِن قبورِهم ﴿ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ ، وهم الذين كانوا يكفُرون باللَّهِ في الدنيا ، ويكتسِبون فيها الآثامَ ، وإقسامُهم: حَلِفُهم باللَّهِ . ﴿ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ . يقولُ : يُقْسِمون بأنهم لم يَلْبَثُوا في قبورِهم غيرَ ساعةٍ واحدةٍ . يقولُ اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ في

<sup>(</sup>١) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده . اللسان (ش م ط) . والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥ ١ إلى ابن أبي حاتم .

الدنيا ﴿ كَانُوا ۚ يُؤْفَكُونَ﴾ . يقولُ : كَذَبوا في قيلِهم وقَسَمِهم : ما لَبِثْنا غيرَ ساعةٍ . كما كانوا في الدنيا يَكْذِبون ويَحْلِفون على الكذبِ وهم يعلَمون .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَشُواً غَيْرَ سَاعَةً كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ . أى : يكذبون فى الدنيا . وإنما يعنى بقولِه : ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ : عن الصدقِ ، ويُصَدُّون عنه إلى الكذب (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَّ لِيَثْتُدُ فِي كَنْتُ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنِ ﴾ . كان قتادةُ يقولُ: هذا مِن الـمُقَدَّم الذي معناه التأخيرُ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواُ الْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدَّ لِبَثْتُمُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثُ ﴾ . قال : هذا مِن مَقاديمِ الكلامِ ، وتأويلُها : وقال الذين أُوتوا الإيمانَ والعلمَ : ﴿ لَقَدَّ لَبِثْتُمُ فِي كِنَابِ اللّهِ ﴾ (٢) .

وذُكر عن ابنِ مُجرَيجٍ أنه كان يقولُ: معنى ذلك: وقال الذين أُوتُوا العلمَ بكتابِ اللَّهِ، والإيمانَ باللَّهِ وكتابِه.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير البغوى ٢٧٨/٦ ، والقرطبي ٤٨/١٤ . والكلام فيهما على غير ما ذكر المصنف إذ فيهما : وفي الكلام تقديم وتأخير ؛ أي : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم .

01/11

ا وقولُه : ﴿ فِي كِنَبِ ٱللّهِ ﴾ . يقولُ : فيما كتَب اللّهُ مما سبَق في علمِه أنكم تَلْبَثُونه (١) . ﴿ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ . يقولُ : فهذا يومُ يُبْعَثُ الناسُ مِن قبورِهم ، ﴿ وَلَكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . (أيقولُ : ولكِنكم كنتم لا تعلَمون أفى الدنيا أنه يكونُ ، وأنكم مبعوثون مِن بعدِ الموتِ ، فلذلك كنتم تكذّبون .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَيَوْمَبِدِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَا هُمُّ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَي اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه: فيومَ يُبْعَثُونَ مِن قبورِهِم ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواُ مَعْ ذِرَتُهُمَ ﴾: وهو قولُهم: ما مَعْذِرَتُهُمَ ﴾: وهو قولُهم: ما علىمنا أنه يكونُ ، ولا أنَّا نُبْعَثُ . ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ . يقولُ : ولا هؤلاء الظَّلَمةُ يُسْتَعْجَعون يومَئذِ عما كانوا يكذِّبون به في الدنيا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثُلِّ مَثُلِّ وَلَيْن جِنْتَهُم بِثَايَةِ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُدُ لِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولقد مَثَّلْنا للناسِ في هذا القرآنِ مِن كلِّ مَثَلِ ؟ احْتجاجًا عليهم ، وتَنْبيهًا لهم على وحدانية اللَّهِ. وقولُه: ﴿ وَلَينِ حِثْنَهُم بِثَايَةٍ ﴾ . يقولُ : ولئن (٢) جئتَ يا محمدُ ، هؤلاء القومَ ﴿ بِثَايَةٍ ﴾ . يقولُ : بدَلالةٍ على صدقِ ما تقولُ - ﴿ لَيَقُولُنَ الذِينَ كَ فَرُوّا إِنْ أَنتُمْ إِلّا مُنْطِلُونَ ﴾ . (أيقولُ : ليقولُ الذين جحدوا رسالتك ، وأنكروا نُبُوَّتك : إن أنتم أيّها المُصَدِّقون محمدًا فيما أتاكم به ﴿ إِلّا مُنْطِلُونَ ﴾ . (أيقولُ فيما أتاكم به ﴿ إِلّا مُنْطِلُونَ ﴾ ) فيما تَجِينوننا به مِن هذه الأمورِ .

<sup>(</sup>١) في ت١، ت٢: « تكتبونه » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت۲.

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « لو » .

[ ٩٠/٢ ٥ و ] القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

يقولُ تعالى ذكرُه: كذلك يختِمُ اللَّهُ على قلوبِ الذين لا يعلَمون حقيقةَ ما تأتيهم به يا محمدُ ، مِن عندِ اللَّهِ ، مِن هذه العِبَرِ والعظاتِ ، والآياتِ البَيِّناتِ ، فلا يفقهون عن اللَّهِ حُجَّةً (١) ، ولا يفهمون عنه ما يَتْلُو عليهم مِن آي كتابِه ، فهم لذلك في طُغْيانِهم يَتَرَدَّدون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوفِئُوكَ فَيَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

يقولُ تعالى ذكرُه: فاصبرْ يا محمدُ ، لِما ينالُك مِن أَذاهم ، وبلِّغْهم رسالةً ربِّك ، فإن وعدَ اللَّهِ الذي وعَدك ، مِن النصرِ عليهم ، والظَّفَرِ بهم ، وتَمْكينِك وتمكينِ أصحابِك وتُبَّاعِك في الأرضِ – حقَّ ، ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ / الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ . ٩/٢١ ه يقولُ : ولا يَسْتَخِفَّنَ حِلْمَك ورأيك هؤلاء المشركون باللَّهِ ، الذين لا يوقِنون بالمعادِ ، ولا يصدِّقون بالبعثِ بعدَ المماتِ ، فينتُبطوك عن أمرِ اللَّهِ ، والنفوذِ لِما كلَّفك مِن تبليغِهم رسالتَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن عليِّ بنِ ربيعةً ، أن رجلًا مِن الحُوارِجِ قرَأ خلفَ عليٌّ ، رضِى اللَّهُ عنه : ﴿ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَا مِن الحُوارِجِ قرَأ خلفَ عليٌّ ، رضِى اللَّهُ عنه : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] . فقال عليٌّ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَشْتَخِفَنَّ مِنَ ٱلْذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ت١: «حججه».

قال: ثنا يحيى بنُ آدم ، عن شَرِيكِ ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرْعة ، عن على بنِ () ربيعة ، قال: ثنا يحيى بنُ آدم ، عن شَرِيكِ ، عن عثمانَ بنِ أبى زُرْعة ، عن على بنِ الفجرِ ربيعة ، قال: نادَى رجلٌ مِن الخوارجِ عليًا ، رضِى اللَّهُ عنه ، وهو فى صلاةِ الفجرِ فقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِكَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن اللَّهُ عنه ، وهو فى الصلاةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ مِن اللَّهُ عنه ، وهو فى الصلاةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَأَصِّيرِ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ . قال : قال رجلٌ مِن الخوارجِ خلفَ علي في صلاةِ الغَداةِ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ في صلاةِ الغَداةِ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَى صلاةِ الغَداةِ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيْنَ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ . فأنْصَتَ له علي ، رضِي اللَّهُ عنه ، حتى فهِم ما قال ، فأجابَه وهو في الصلاةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقِّلُ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ فَي الصلاةِ : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللّهِ حَقِّلٌ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا

آخرُ تفسيرِ سورةِ «الرومِ»

<sup>(</sup>١) بعده في ت١ : « أبي » .

<sup>(</sup>٢) نقله ابن كثير في تفسيره ٣٣٢/٦ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٢/٦ عن سعيد به ، وعزاه إلى المصنف وابن أبي حاتم .

#### تفسيرُ سورةِ لقمانَ

# بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ الْمَدْ إِنَّى يَلْكَ ءَايَتُ الْكِنَّبِ ٱلْحَكِيمِ الْهُوَى وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقد تقدُّم بيانُنا تأويلَ قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ الْمَهُ ﴾ (١)

وقولُه: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: هذه آياتُ الكتابِ الحكيمِ بيانًا وتفصيلًا . وقولُه: ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً ﴾ . يقولُ : هذه آياتُ الكتابِ بيانًا ورحمةً من اللَّهِ ، رَحِم به مَن اتَّبعه ، وعمِل به مِن خلقِه .

وبنصبِ الهدَى والرحمةِ على القطعِ من آياتِ الكتابِ قرَأَتْ قرأَةُ الأمصارِ غيرَ حمزةً ، فإنه قرأ ذلك رفعًا ، على وجهِ الاستئنافِ ، إذ كان منقطعًا عن الآيةِ التي قبلَه ؛ بأنه ابتداءُ آيةٍ ، وأنه مدخ (٢) . والعربُ تفعَلُ ذلك فيما (٣) كان من نعوتِ المعارفِ وقَع موقِعَ الحالِ ، إذا كان فيه معنى مَدْح أو ذَمٌ .

وكِلتا القراءتين صوابٌ عندى ، وإن كنتُ إلى النصبِ أَمْيَلُ ؛ لكثرةِ القرأةِ به .

/ وقولُه : ﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ . وهم الذين أحسَنوا في العمَل بما أنزَل اللَّهُ في هذا ٢٠/٢١

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۲۰٤/۱ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ينظر السبعة ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « مما » .

القرآن (۱) ، يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الكتابُ الحكيمُ هدَى [ ١/٥٩٥٤] ورحمةً للذين أحسنوا ، فعمِلوا بما فيه من أمرِ اللَّهِ ونَهْيه ، ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ ﴾ . يقولُ : الذين يُقِيمون الصَّلاةَ المفروضةَ بحدودِها ، ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ مَنْ جعَلها اللَّهُ له ، المفروضة في أموالِهم ، ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ﴾ . يقولُ : يفعَلون (١) ذلك ، وهم بجزاءِ اللَّهِ وثوابِه لِمَنْ فعَل ذلك في الآخرةِ يُوقِنون .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدُى مِّن زَيِّهِمٍ ۖ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَى مُن رَيِّهِمٍ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ هُدُى مِّن زَيِّهِمٍ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ هُدُى مِّن زَيِّهِمٍ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ هُدُى مِن زَيِّهِمٍ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُولُكُونَ لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عَلَيْكُولِكُونَ لَكُولِكُونَ لَا لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُولُونَ لَلْكُولُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُولُونَ لَلْكُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْكُولِكُونَ لَلْكُولِكُولِكُولُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْكُولُولِكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَل

يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين وصَفْتُ صفتَهم على بيانٍ مِن رَبِّهم ونورٍ ، ﴿ وَأُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ . يقولُ : وهؤلاء هم المنْجِحون المدرِكون ما رَجُوا وأمَّلوا مِن ثوابِ رَبِّهم يومَ القيامةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أُولَيَتِكَ لَمُتُمْ عَذَاكُ مُهِينٌ ﴿ آَلُهُ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عِنْدِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوَّا أُولَيَتِكَ لَمُتُمْ عَذَاكُ مُهِينٌ ﴿ آَلُهُ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْمَدِوفَ بِالثَمْنِ، ورَوَوْا بِذَلِك الْمَحْكِيثِ ﴾؛ فقال بعضُهم: مَن يشتَرى الشّراءَ المعروف بالثمن، ورَوَوْا بذلك خبرًا عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ؛ وهو ما حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، عن خلّادِ الصَّفَّارِ، عن عبيدِ اللّهِ بنِ زَحْرٍ، عن عليّ بنِ يزيدَ، عن القاسم، عن أبي أُمامة، الصَّفَّارِ، عن عبيدِ اللّهِ عَلِيْتٍ : « لا يَجِلُّ بَيْعُ المُغَنِّاتِ ، ولا شِراؤُهُنَّ، ولا التّجارَةُ فيهِنَّ، ولا أَثْمانُهُنَّ، وفيهنَّ نزلت هذه الآيةُ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ فِيهِنَّ، ولا أَثْمانُهُنَّ، وفيهنَّ نزلت هذه الآيةُ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « وقوله : أُولئك على هدى من ربهم » .

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « يعقلون » .

71/11

اَلْحَدِيثِ، » (۱).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنى أبى ، عن خَلَّادِ الصَّفَّارِ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ ، عن عليِّ بنحوِه ، إلا أنه قال : عن عليِّ بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ ، عن النبيِّ عَلِيْتِ بنحوِه ، إلا أنه قال : « وفيهنَّ أُنْزَلَ اللَّهُ عليَّ هذه الآيَةَ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ .

حدَّثنى عُبيدُ بنُ آدمَ بنِ أبى إياسِ العسقلانيُّ ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا سليمانُ ابنُ حيّانَ ، عن عمرو بنِ قيسِ الكُلابيِّ ، عن أبى المهلَّبِ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ ، عن عليِّ بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ . قال : وثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ ، عن مُطَرِّحِ بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ مُطَرِّحِ بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ مُطَرِّحِ بنِ يزيدَ ، عن عليهِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ ، عن علي بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ الباهليِّ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِ يقولُ : « لا يحِلُّ تَعْليمُ المُغَيِّاتِ ، ولا يَبْعُهُنَّ ولا شراؤُهُنَّ ، وثمنَهُنَّ حَرامٌ ، وقَدْ نَزَل تَصْدِيقُ ذلك في كتابِ اللَّهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ . (٢) .

/ وقال آخرون : بل معنَى ذلك : مَن يختارُ لهوَ الحديثِ ويَستحِبُّه .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٥/٥٥ (الميمنية) ، والطبراني (٧٨٦٢) ، والبيهقي ٢/٤١، ١٥ من طريق وكيع به ، وأخرجه الحميدي (٩١٠) ، والترمذي (٣١٩) ، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٣٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢٩٨ - والطبراني (٥٧٧) ، والبيهقي ٦/٤ ، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٦٠، والبغوي في تفسيره ٢/٤٨ من طريق عبيد الله بن زحر به ، وأخرجه ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٣/٨٢ من طريق على بن يزيد به ، وأخرجه الطبراني أيضًا (٧٧٥٧) ، وابن عدى في الكامل ٢٨٥ من طريق المنفذر وابن أبي حرم ١٩٥ من طريق القاسم به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩٥ اللي سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . وسقط من عند الحميدي وابن أبي الدنيا وابن الجوزي ذكر على بن يزيد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٦٨) من طريق أبي المهلب عن عبيد الله عن أبي أمامة .

يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾: واللَّه لعلَّه أن لا يُنفِقَ فيه مالًا ؛ ولكن اشتراؤه استحبابه ، بِحشبِ المرءِ من الضلالةِ أن يختارَ حديثَ الباطلِ على حديثِ الحقٌ ، وما يضُو على ما ينفَعُ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ خلَفِ العسقلانيُّ ، قال : ثنا أيوبُ بنُ سُويدٍ ، قال : ثنا ابنُ شَوذَبٍ ، عن مَطَرٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ . قال : اشتراؤُه : اسْتِحْبابُهُ (٢) .

وأَوْلَى التأويلين عندى بالصوابِ تأويلُ مَن قال : معناه الشراءُ الذي هو بالثَّمَنِ ، وذلك أن ذلك هو أظهرُ معنّيَيْه .

فإن قال قائلٌ : وكيف يشترى لهو الحديث ؟ قيل : يشتَرِى ذاتَ لهو الحديثِ ، أو ذا لهو الحديثِ ، أو ذا لهو الحديثِ .

وأما الحديث، فإن أهلَ التأويلِ اختلَفوا فيه؛ فقال بعضهم: هو الغِناءُ والاستماعُ له.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلَى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبَرنى يزيدُ بنُ يونسَ ، عن أبى صخرٍ ، عن أبى معاوية البَجلِيِّ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن أبى الصَّهْباءِ البكريِّ ، أنه سمِع عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ وهو يُسأَلُ عن هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ . فقال عبدُ اللَّهِ :

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٥/٢ عن معمر عن قتادة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٨/٥٠ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٤ ٥٣/١ وفيه : مطرف .

الغِناءُ والذي لا إلهَ إلا هو . يُردِّدُها ثلاثَ مرَّاتٍ (١) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا صفوانُ بنُ عيسى ، قال : أخبَرنا حميدٌ الخراطُ ، عن عمارٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن أبى الصَّهباءِ ، أنه سأل ابنَ مسعودٍ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِدِيثِ ﴾ . قال : الغِناءُ (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا علىٌ بنُ عابسٍ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْكَدِيثِ﴾ . قال : الغِناءُ .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا عمرانُ بنُ عيينةَ ، قال : ثنا عطاءُ بنُ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَـدِيثِ ﴾ . قال : الغِناءُ وأشباهُه (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيع والفضلُ بنُ الصبَّاحِ ، قالا : ثنا محمدُ بنُ فُضيلِ ، عن عطاءِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ . قال : هو الغِناءُ ونحوُه ' .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكامُ بنُ سَلْمٍ ، عن عمرِو بنِ أبي قيسٍ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا الحسينُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأنماطيُّ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، قال : ثنا ابنُ أبي

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٣/٦ عن المصنف .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٤ ٣٣ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢٦)، والحاكم ٢١/٢، والبيهقي ٢ ٢ ٢٣/١، وفي الشعب (٢٩، ٥) من طريق صفوان به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٩ ٠٠ و ومن طريقه ابن حزم في المحلي ٩/ ٢٠٨، ٩٠٥ من طريق حميد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ا إلي ابن المنذر . (٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٦، ١٢٦٥)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٢٧)، والبيهقي . (٢٧) من طريق عطاء به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٠ ومن طريقه ابن حزم في المحلي ١٩/٥ من طريق محمد بن فضيل به .

٦٢/٢١ ليلَى، عن الحكَمِ، / عن مِقْسَمٍ، [٩٦/٢٥و] عن ابنِ عباسٍ، قال: هو الغِناءُ والاستماعُ له. يعنى قولَه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ﴾.

حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ الرحيمِ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسَى ، قال : ثنا سفيانُ ، عن قابوسَ بنِ أبى ظَبْيانَ ، عن أبيه ، عن جابرٍ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْخَاءُ والاستماعُ له .

صحدَّ ثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي ، عن ابنِ أبي ليلَى ، عن الحكمِ أو (١) مِقْسم، عن مجاهد، عن الحكمِ أو (١) مِقْسم، عن مجاهد، عن ابنِ عباسٍ ، قال: شِراءُ المغنِّيةِ (٢)

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا حفصٌ والمحاربيُّ ، عن ليثٍ ، عن الحكمِ ، عن ابنِ عباس ، قال: الغِناءُ .

حدَّ تنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : باطِلُ الحديثِ ؛ هو الغِناءُ ونحوه " .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حبيبٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ ﴾ . قال : الغِناءُ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ وعبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ ، عن شُعبةَ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ ، أنه قال فى هذه الآيةِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْكَدِيثِ﴾ . قال : الغِناءُ .

<sup>(</sup>۱) في ت ۲: «و»، وفي ت ۳: «عن». وينظر الأثر قبل السابق، وترجمة الحكم في تهذيب الكمال ١١٤/٧. (٢) أخرجه ابن أبي لللي و٢) ١١٤/٨ – عن وكيع، عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩/٥ إلى ابن المنذر وابن مردويه. (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٩/٥ إلى الدر المنثور ٥/٥ إلى الفريايي وابن مردويه.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حبيبٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : الغِناءُ (۱) .

قال: ثنا أبي ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد مثله (١) .

م حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا الأشجعيُّ ، عن سفيانَ ، عن عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْمُحَدِيثِ ﴾ . قال : هو الغناءُ ، وكلَّ لَعِبِ لهوُّ (٢) .

حدَّثنا الحسينُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأنْ ماطئ ، قال : ثنا على بنُ حفصِ الهَمْداني ، قال : ثنا ورقاء ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْكَانِهُ ، قال : الغناء ، والاستماعُ له ، وكُلُّ لهوٍ .

رحدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّ ثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّ ثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾. قال: المغنِّى والمغنِّيةُ بالمالِ الكثيرِ، أو استماعٌ إليه أو إلى مثلِه من الباطلِ (٣).

حدَّثنى يعقوبُ وابنُ وكيعٍ، قالا: ثنا ابنُ عليةَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشَّتَرِى لَهُو ٱلْحَكِدِيثِ ﴾ . قال : هو الغناءُ ، أو الغناءُ منه ، أو الاستماعُ له (١٠) .

<sup>(</sup>١) تفسير سفيان ص ٢٣٨، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١٦، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٣) عن وكيع به .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « ولهو » ، والأثر في تفسير سفيان ص ٢٣٨، وعنه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٠٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥٩ إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٤١ ، ومن طريقه البيهقي ٢٢٥/١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٠/٥ إلى المصنف وآدم بن أبي إياس .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٩/٦ عن ابن علية به ، وأخرجه الفراء في معاني القرآن ٣٢٧/٢ من طريق ليث به .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عَثّامُ بنُ عليٍّ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن شعيبِ بنِ يسارٍ ، عن عكرمةَ ، قال : لهوُ الحديثِ : الغناءُ (١) .

٦٣/٢١ / حدَّثني عبيدُ بنُ إسماعيلَ الهَبَّارِيُّ ، قال : ثنا عَثّامٌ ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ ، عن شُعيبِ بنِ يسارٍ : هكذا قال عكرمةُ ، عن عبيدِ مثلَه .

حدَّثنا الحسنُ ''بنُ الزِّبرِقانِ النخعيُّ ، قال : ثنا أبو أسامةَ وعبيدُ اللَّهِ ، عن أسامةَ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَكِيثِ ﴾ . قال : الغناءُ . حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، عن عكرمةَ ، قال : الغناءُ '' . وقال آخرون : عنى باللهوِ الطَّبلَ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عباسُ بنُ محمدٍ، قال: ثنا حجاجٌ الأعورُ، عن ابنِ مُحرَيجٍ، عن مجاهدٍ، قال: اللهوُ: الطبلُ

وقال آخرون : عنى بلهوِ الحديثِ الشركَ .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٠/٦ – ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٧٠٩/٩ – من طريق إسماعيل به السيوطي في الدر المنثور ١٥٩/٥ إلى ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ : « الحسين » ، وفي ت ٢ : « عبيد » ، وتقدم على الصواب في ٧١٤/١ ، ٧١٧ . وينظر المجرح والتعديل ٩/٣ . .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٠/٦ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى ٢٨٥/٦ من قول ابن جريج .

الضحاكَ يقولُ فى قولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِدِيثِ﴾: يعنى الشركَ<sup>(۱)</sup>.

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُنُوَّا ﴾ . قال : هؤلاء أهلُ الكفرِ ، ألا ترى إلى قولِه : ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن قَال : هؤلاء أهلُ الكفرِ ، ألا ترى إلى قولِه : ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن قَال : وقاسٌ يقولون : هي لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي ٱلنَّيْهِ وَقَرَا ﴾ ، فليس هكذا أهلُ الإسلامِ . قال : وناسٌ يقولون : هي فيكم . وليس كذلك . قال : وهو (٢) الحديثُ الباطلُ الذي كانوا يَلْغُون فيه (٢) .

وقولُه : ﴿ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ . يقولُ : ليصُدُّ ذلك الذي يَشترِي مِن لهوِ الحديثِ عن دينِ اللَّهِ وطاعتِه ، وما يقرّبُ إليه ؛ من قراءةِ قرآنِ ، وذكرِ اللَّهِ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : سبيلُ اللَّهِ : قراءةُ القرآنِ ،

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٢٨٥/٦ ، وابن كثير في تفسيره ٣٣٤/٦ .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت۱، ت۲: « أهل».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٤/٦ مختصرًا .

وذكرُ اللَّهِ إذا ذكَره ، وهو رجلٌ من قريش اشتَرى جاريةً مُغَنِّيةً '' .

وقولُه [٢/٣٥٥٤]: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ . يقولُ : فعَل ما فعَل من اشترائِه لهُوَ ٦٤/٢١ الحديثِ ، جهلًا منه بما له في العاقبةِ عندَ اللَّهِ من / وزْر ذلك وإثْمِه .

وقولُه : ﴿ وَيَتَخِذَهَا هُـزُوًّا ﴾ . اختلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأَته عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ ، وبعضُ أهل الكوفةِ : ﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ رفعًا ( ) عطفًا به على قولِه : ﴿ يَشْتَرِي﴾ ، كأن معناه عندَهم : ومن الناس من يشتَرى لهوَ الحديثِ ، ويتَّخِذُ آياتِ اللَّهِ هزوًا . وقرأَ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : ﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾ نصبًا (٢٠) ؛ عطفًا على « يُضِلُّ » ، بمعنى : ليُضِلُّ عن سبيل اللَّهِ ، وليتخِذَها هُزُوًا .

والصوابُ من القولِ في ذلك أنهما قراءتانِ معروفتانِ في قرأةِ الأمصارِ ، متقاربتا المعنى ، فبأيَّتِهما قرَّأ القارئُ فمصيبٌ الصوابَ في قراءتِه .

والهاءُ والألفُ في قولِه : ﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾ من ذكرٍ ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهدٍ فَى قُولِ اللَّهِ : ﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُـُزُوًّا ﴾ . قال : سبيلُ اللَّهِ <sup>(٢)</sup> .

وقال آخرون : بل ذلك من ذكر آياتِ الكتابِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٥ ١ إلى المصنف والفريابي وأبن مردويه .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤١، ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٥٨، ١٥٩ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : بحَسْبِ المرءِ من الضلالةِ أن يختارَ حديثَ الباطلِ على حديثِ الحقِّ ، وما يضرُّ على ما ينفَعُ (١) .

﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُرُوَاً ﴾ : يستهزِئُ بها ويكذِّبُ بها . وهما من أن يكونا من ذكرِ ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أشبهُ عندى ؛ لقُربِهما منها ، وإن كان القولُ الآخرُ غيرَ بعيدٍ من الصوابِ . واتخاذُه ذلك هُزُوًا هو استهزاؤُه به .

وقولُه: ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: هؤلاء الذين وصَفنا أنهم يشترون لهوَ الحديثِ ليُضِلُّوا عن سبيلِ اللَّهِ ، لهم يومَ القيامةِ عذابٌ مُذِلِّ مُخْزِ في نارِ جهنَّمَ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَصَبِرًا كَأَنَ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنَيْهِ وَقَرَّ فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا تُتلَى على هذا الذي اشتَرى لهوَ الحديثِ للإضلالِ عن سبيلِ اللَّهِ، آياتُ كتابِ اللَّهِ، فقُرِئت عليه، ﴿ وَلَىٰ مُسْتَكَبِرًا ﴾. يقولُ: أدبرَ عنها اللَّهِ، آياتُ كتابِ اللَّهِ عنه اللَّهِ عنه، كأن لم يَسمَعْها، عنها "أَعْرَض استكبارًا" عن سماعِ الحقِّ والإجابةِ عنه، كأن لم يَسمَعْها، ﴿ كَأَنَ فِي أَذُنَيْهِ وَقَرَا ﴾. يقولُ: ثِقْلًا، فلا يُطيقُ من أجلِه سماعَه.

كما حدَّتنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فِي أَذْنَاهِ وَقَرَا ﴾ . قال : ثِقْلًا (٤) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢ : (عنه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ٢ : ( أعرض استكبار وأعرض ) ، وفي م : ( استكبر استكبارا وأعرض ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٥٤١ .

وقولُه : ﴿ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : فبشُّرْ هذا المعرِضَ عن آياتِ اللَّهِ إذا تُلِيتُ عليه استكبارًا – بعذابٍ له من اللَّهِ يومَ القيامةِ مُوجِعٍ ، وذلك عذابُ النارِ .

70/11

/القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ النَّعِيمِ اللَّهِ خَلِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ باللّهِ فوحُدُوه، وصدَّقوا رسولَه واتَّبَعوه، ﴿ وَحَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ . يقولُ : فأطَاعوا اللّه ، فعمِلوا بما أمَرهم في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه ، وانتهَوا عما نهاهم عنه ، ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . يقولُ : لهؤلاءِ بساتينُ النعيمِ ، ﴿ خَلِدِينَ فِيها إلى غيرِ نهايةٍ ، ﴿ وَعُدَ ٱللّهِ بساتينُ النعيمِ ، ﴿ خَلِدِينَ فِيها أَلَى أَلَهُ وَعُدًا حقًا ، لاشكَ فيه ، ولا نحلْف له ، ﴿ وَهُو الشديدُ في انتقامِه من أهلِ الشركِ به ، والصادِّينَ عن سبيلِه ، أَلْحَرِيرُ ﴾ . يقولُ : وهو الشديدُ في انتقامِه من أهلِ الشركِ به ، والصادِّينَ عن سبيلِه ،

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَ فِهَا مِن كُلِّ دَابَتَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنَنَا فِهَا مِن كُلِّ رَقِيجٍ كَرِيمٍ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومن حِكْمتِه أنه حلَق السماواتِ السبعَ ﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ مَرَوْنَهَا ﴾ . وقد ذكرتُ فيما مضى اختلافَ أهلِ التأويلِ في معنَى قولِه: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ ، وبيّنا الصوابَ من القولِ في ذلك عندَنا (١) .

وقد حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا معاذُ بنُ معاذٍ ، عن عِمرانَ بنِ مُحِدَيرٍ ، عن

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۱۳/۸۰۳ .

عكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ﴾ . قال : لعلَّها بعَمَدِ لا تَروْنَها (١) .

وقال: ثنا العلاءُ بنُ عبدِ الجبارِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن حميدِ ، عن الحسنِ ابنِ مسلم ، عن مجاهدِ ، [ ٩٧/٢ ه و ] قال: إنها بعمدِ لا تَرَوْنَها (٢) .

قال: ثنا يحيى بنُ آدم ، عن شَريكِ ، عن سِماكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: لعلَّها بعمَدِ لا تَروْنَها (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا محمدٌ، عن سِماكِ، عن عكرمةَ فى هذا الحرْفِ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ ، وهى بعَمَدِ ، وهى بعَمَدِ ، وهى بعَمَدِ ، أَنْ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمَدِ ، وهي بعَمَدِ ، وهي بعَمِ بعَمِدِ ، وهي بعَمَدِ ، وهي بعَمَدُ ، وهي بعَمَدُ

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِعَدِرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ، ليس لها يعَدِرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ، ليس لها عمدٌ (٥) . وقال ابنُ عباس : ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ . قال : لها عمدٌ لا تَروْنَها .

وقولُه: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَاسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ . يقولُ : وجعَل على ظهرِ الأرضِ رواسِى ، / وهى ثوابتُ الجبالِ ، ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ : أن لا تَمِيدَ بكم . يقولُ : ٦٦/٢١ أن لا تضطرِبَ بكم ، ولا تتحرَّكَ يَمْنةً ولا يَسْرةً ، ولكن تستقِرُّ بكم .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِى ﴾ : أى : جبالًا ، ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ : أثبتَها بالجبالِ ، ولولا ذلك ما

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۲/۸۳ ، ۹۰۹ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ١٩/١٧ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم قول قتادة وحده في ١١/١٣ .

أقرَّت عليها خَلْقًا (١).

وذلك كما قال الراجِزُ :

والمُهْرُ يأتِي أَنْ يَزَالَ مُلْهِبَا

بمعنى : لا يزالُ .

وقولُه : ﴿ وَبَتَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ﴾ . يقولُ : وفرَّق في الأرضِ من كلِّ أنواعِ الدوابِّ . وقيل : الدوابُّ اسمٌ لكلِّ ما أكل وشرِب . وهو عندِي لكلِّ ما ذَبَّ على الأرضِ .

وقولُه : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأنزلنا من السماءِ مطرًا ، فأنبتنا بذلك المطرِ في الأرضِ ﴿ مِن كُلِّ رَوْجٍ ﴾ . يعنى : من كلِّ نوعٍ من النباتِ ، ﴿ كَرِيمٍ ﴾ ، وهو الحسنُ النُبْتةِ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ۚ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَالَى فَ صَكَالِ ثُمِينِ ﴿ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَا الظَّلَالِمُونَ فِي ضَكَالٍ ثُمِينِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: هذا الذي عَدَّدَتُ عليكُم أيها الناسُ أنى خلَقْتُه في هذه الآيةِ ، ﴿ خَلْقُ ٱللَّهِ ﴾ الذي له أُلوهةُ كلِّ شيءٍ ، وعبادةُ كلِّ خَلْقٍ ، الذي لا تصلُحُ العبادةُ لغيرِه ، ولا تنبَغِي لشيءٍ سواه ، ﴿ فَأَرُونِ ﴾ أيها المشركون في عبادتِكم إياه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤/١٤ ، ٣٤ مطولًا .

<sup>(</sup>٢) الرجز في معاني القرآن للفراء ٣٢٧/٢ غير منسوب .

<sup>(</sup>٣) تقدم تنخريجه في ١٢٠/١٧ ، ٦٣/١٩ .

مَنْ دُونَهُ مِن الآلهةِ وَالأُوثَانِ ، أَيَّ شَيءٍ خَلَق الذين مِن دُونِهُ مِن آلهتِكُم وأصنامِكُم ، حتى استَحَقَّ ذلك عليكم حتى استَحَقَّ ذلك عليكم خالِقُكم وخالقُ هذه الأشياءِ التي عدَّدتُها عليكم .

وَبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ هَلَذَا خَلَقُ اللَّهِ ﴾ : ما ذكر من خلْقِ السماواتِ والأرضِ ، وما بثَّ من الدوابِّ ، وما أنبَت من كلِّ زوجٍ كريمٍ ، ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِيَ ﴾ : الأصنامُ الذين تدعون من دونِه () .

وقولُه : ﴿ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ . يقولُ تعالَى ذكرُه : ما عبد هؤلاءِ المشركون الأوثانَ والأصنامَ من أجلِ أنها تخلُقُ شيئًا ، ولكنهم دعاهم إلى عبادتِها ضَلالُهم ، وذَها بُهم عن سبيلِ الحقِّ ، فهم ﴿ فِي ضَلَالٍ ﴾ . يقولُ : فهم في جَوْرٍ عن الحقِّ ، وذَها بِ عن الاستقامةِ ، ﴿ مُبِينِ ﴾ . يقولُ : يُبِينُ لَمَن تأمَّلُه ، ونظَر فيه ، وفكَّر بعقلُ ، أنه ضلالٌ لا هدًى .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن ١٧/٢١ كَثَرَ فَإِنَّا اللَّهُ عَنِيُّ حَمِيثُ (اللَّهُ عَانِّمَ عَنَى حَمِيثُ (اللَّهُ عَانِّمَ عَنَى حَمِيثُ (اللَّهُ عَانِّمَ عَنَى حَمِيثُ اللَّهُ عَانِّمَ عَنَى اللَّهُ عَنِي عَمِيثُ اللَّهُ عَانِمَ اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي عَمِيثُ اللَّهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَالْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللّهُ عَ

يقولُ تعالى ذكرُه : ولقَّد آتينا لقمانَ الفقهَ في الدينِ ، والعقلَ ، والإصابةَ في القول .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾. قال: الفقة والعقلَ والإصابةَ في القولِ، من غيرِ نُبوَّةٍ (١).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ . أى : الفقة في الإسلامِ . قال قَتادةُ : ولم يكُنْ نبيًّا ، ولم يُؤْحَ إليه (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثِنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا يونُسُ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ . قال : الحكمة : الصوابُ (٢) . وقال غيرُ أبى بشرِ : الصوابُ ، في غيرِ النبوَّةِ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ ، أنه قال : كان لقمانُ رجلًا صالحًا ، ولم يكُنْ نبيًّا (''

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٥٤١، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٥/٢ ، وأحمد في الزهد ص ٤٨ ، ٤٩ من طريق آخر عن مجاهد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٥ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٨/٦ ، والحافظ في الفتح ٢٦٦/٦ عن سعيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٥ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٦/٦ ، وابن حجر في الفتح ٤٦٦/٦ عن شعبة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٢/٥ إلى المصنف .

حدَّثنى نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَوْدِيُّ وابنُ حميدِ ، قالا : ثنا حَكَّامٌ ، عن سعيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، عن مجاهدِ ، قال : كان لقمانُ الحكيمُ عبدًا حَبشيًّا ، غليظَ الشَّفَتيْنِ ، مُصفَّح (١) القدمَيْنِ ، قاضيًا على بنى إسرائيلَ (٢) .

حدَّثنى عيسى بنُ عثمانَ بنِ عيسى الرمليُّ ، قال: ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ ، قال: كان لقمانُ عبدًا أسودَ ، عظيمَ الشفتينِ ، مُشقَّقَ [ ٩٧/٢ وظ] القَدَمَينِ (٣) .

حدَّثني عباسُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ بلالٍ ، قال : ثنى يحيى بنُ سعيدٍ ، قال : سمِعتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ : كان لقمانُ الحكيمُ أسودَ من سودانِ مصرَ (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أشعثَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان لقمانُ عبدًا حبشيًّا (٥٠) .

حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أخبَرنا أبى ، قال : ثنا الأوزاعيُّ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ حَرْملَةَ ، قال : جاء أسودُ إلى سعيدِ بنِ المسيَّبِ يسأَلُ ، فقال له سعيدٌ : لا تحزَنْ من أجلِ أنك أسودُ ، فإنه كان مِن خيرِ الناسِ ثلاثةٌ من السودانِ ؛ يلالٌ ، ومِهْجَعٌ مولَى عمرَ بنِ الخطابِ ، ولُقمانُ الحكيمُ ، كان أسودَ نوبيًّا ذا

<sup>(</sup>١) تصفيح الشيء : جعله عريضًا ، ومنه قولهم : رجل مصفح الرأس . أي : عريضها . اللسان (ص ف ح) . (٢) أخرجه أحمد في الزهد ص ٤٨ عن حكام به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١/٥ إلى ابن المنذر وابن أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢١٣/١٣ عن يحيى به .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦/ ٣٣٦، والحافظ في الفتح ٤٦٦/٦ عن يحيى بن سعيد به ، وعزاه الحافظ إلى المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٦ اإلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الثورى فى تفسيره – كما فى الفتح ٦/ ٤٦٦، وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٣٦/٦ عن الثورى به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٦٠ إلى ابن أىى الدنيا فى المملوكين وابن المنذر وابن أبى حاتم .

ر<sup>(۱)</sup> مَشافِرَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى الأشهَبِ ، عن خالدِ الرَّبَعِيِّ ، قال : كان لقمانُ عبدًا حبشيًّا / نجَّارًا ، فقال له مَوْلَاه : اذبَحْ لنا هذه الشاة . فذبَحها ، قال : أخرِجْ أطيبَ مُضْغَتَين فيها . فأخرَج اللسانَ والقلْبَ ، ثم مكَث ما شاء اللَّهُ ، ثم قال : أخرِجْ أطيبَ مُضْغَتَين فيها . فأخرَج قال : أخرِجْ أخبَثَ مُضْغَتَين فيها . فأخرَج اللسانَ والقلْبَ ، فقال له مَوْلاه : أمَوْتُك أن تُخرِجَ أطيبَ مُضْغتين فيها فأخرَجْتهما ، وأموْتُك أن تُخرِجَ أطيبَ مُضْغتين فيها فأخرَجْتهما ، وأموْتُك أن تُخرِجَ أطيبَ منهما إذا طابا ، ولا أخبَثَ منهما إذا خبُثا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا الحكَمُ، قال: ثنا عمرُو بنُ قيسٍ، قال: كان لقمانُ عبدًا أسودَ، غليظَ الشفتين، مُصفَّحَ القدمَينِ، فأتاه رجُلَّ وهو في مجلِسِ أُناسٍ يُحدِّثُهم، فقال له: ألسْتَ الذي كنتَ ترْعَى معى الغنمَ في مكانِ كذا وكذا؟ قال: نعَم. قال: فما بلَغ بك ما أرى؟ قال: صِدْقُ الحديثِ، والصَّمْتُ عما لا يَعْنِيني

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَقَدْ عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ۗ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ . قال : القرآنَ (١٠) .

1A/41

<sup>(</sup>١) المِشْفَر والمَشْفَر للبعير كالشفة للإنسان ، وقد يقال : للإنسان مشافر ، على الاستعارة . اللسان (ش ف ر) . والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦٦٦ عن الأوزاعي به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦١٠ إلى المصنف . (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦٢٦ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢٤/١٣ وأحمد في الزهد ص ٤٩ ، من طريق أبي الأشهب به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٣٧/٦ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (١١٦ ، ٩٧٠) من طريق أبي شهاب عن عمرو بن قيس .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير مجاهد ص٢٤٥ .

قال: ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال: الحكمةُ الأمانةُ .

وقال آخرون : كأن نبيًّا .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن عكرمةَ ، قال : كان لقمانُ نبيًّا (١) .

وقولُه: ﴿ أَنِ اَشَكُرٌ لِللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : ولقد آتينا لقمانَ الحكمةَ ، أَنِ احمَدِ اللَّهَ على ما آتاكَ من فَضْلِه . وجعَل قولَه : ﴿ أَنِ اَشَكُرُ ﴾ ترجمةً عن الحكمةِ ؟ لأن مِن الحكمةِ التي كان أوتِيَها ، كان شُكْرُه اللَّهَ على ما آتاه .

وقولُه: ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِدً ﴾ . يقولُ : ومَن يشكرِ اللّه على نِعَمِه عندَه فإنما يشكُرُ لنفسِه ؛ لأن اللّه يُجزِلُ له على شُكرِه إياه الثوابَ ، ويُنقِذُه به من الهَلكةِ ، ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ عَنِيٌّ حَمِيكُ ﴾ . يقولُ : ومن كفر نعمة الله عليه ، إلى نفسِه أساء ؛ لأن الله معاقِبُه على كفرانِه إياه ، والله عنيٌّ عن شكرِه إياه على نِعَمِه ، لا حاجة به إليه ؛ لأن شكرَه إياه لا يَزيدُ في سلطانِه ، ولا يُنْقِصُ كفرانُه إياه مِن مُلكِه . ويعنى بقولِه : ﴿ حَمِيكُ ﴾ : مَحْمودٌ على كلِّ حالٍ ، له الحمدُ على نعمة أو شكره عليها . وهو مصروفٌ من مفعولِ إلى فَعِيل .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآبَنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا ثُثْرِكَ إِللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيْلِيِّهُ : واذكُرْ يا محمدُ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَـٰنُ لِإَبْنِهِـ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير ٣٣٧/٦ من طريق وكيع به .

79/11

وَهُوَ يَعِظُهُ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَ الشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾ . يقول : لخطأ من القولِ عظيمٌ .

/ القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَى الشَّكُرُ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه: وأمَرْنا الإنسانَ ببرٌ والدّيه، ﴿ حَمَلَتْهُ أَمُّهُم وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنَا عَلَىٰ ﴿ وَهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ وَهُنَا عَلَىٰ اللَّهِ وَهُنَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

فلن يقولوا بحبل واهن خَلَقِ لو كان قومُكَ في أسبابِه هلكوا وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ، غيرَ أنهم اختلَفوا في المعنيّ بذلك؛ فقال بعضُهم: عُنِيَ به الحَمْلُ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ . يقولُ : شدةً بعدَ شدةٍ ، وخلقًا بعدَ خَلْقِ (٢) .

خُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ: ضَعْفًا على سمِعتُ الضحاكَ يقولُ: ضَعْفًا على ضَعْفِ (٣).

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

<sup>(</sup>١) شرح ديوان زهير ص ١٨٠ . والبيت في مجاز القرآن ١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٨٧/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٢٨٧/٦ ، والطوسي في التبيان ٢٤٨/٨ .

وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ . أى : جَهْدًا على جَهْدٍ (١) .

وقال آخرون : بل عُنِيَ بذلك وَهْنُ الولِدِ وضَعْفُه على وَهْنِ (٢) الأمُ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَهْنَ الولدِ على وَهْنِ الوالدةِ وضَعْفِها (٢).

/ وقولُه : ﴿ وَفِصَـٰ لُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾ . يقولُ : وفِطامُه في انقضاءِ عامَين . 💮 ٧٠/٢١

وقيل: ﴿ وَفِصَالُمُ فِي عَامَيْنِ ﴾ . وتُرك ذكرُ ﴿ انقضاء ﴾ ؛ اكتفاءً بدَلالةِ الكلامِ عليه ، كما قيل: ﴿ وَسَّئُلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: ٨٦] ، يُرادُ به: أهلُ القريةِ .

وقولُه: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ . يقولُ : وعهِدْنا إليه أنِ اشكُرْ لى على نِعَمى عليك ، ولوالدَيك تربيتَهما إياك ، وعلاجَهما فيك ما عالجا مِن المشقةِ ، حتى استَحكَم قُوَاك .

وقوله: ﴿ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ . يقولُ: إلى اللّهِ مصيرُك أيّها الإنسانُ ، وهو سائلُك عما كان من شُكرِك له على نعمِه عليك ، وعما كان من شكرِك لوالدَيك ، وبرّك بهما على ما لقِيا منك من العناء والمشقة في حالِ طفولتِك وصِباك ، وما اصطنعا إليك في برّهما بك ، وتَحَدُّنِهما عليك .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٦/٢ عن معمر عن قتادة .

<sup>(</sup>۲) في ص ، م ، ت ۱ : « ضعف » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٤١ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/ إلى ابن أبي حاتم .

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلت في شأنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ وأمِّه .

# ذكرُ الروايةِ الواردةِ في ذلك

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، قال : حلَفتْ أمَّ سعدٍ ألَّا تَأْكُلَ ولا تَشْرَبَ حتى يَتَحَوَّلَ سعدٌ عن دينه . قال : فأبي عليها ، فلم تَزَلْ كذلك حتى غُشِي عليها . قال : فأتاها بنوها فسقوها . قال : فلما أفاقت دعَتِ اللَّه عليه ، فنزَلت هذه الآية : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ فِسَقَوها . قال : فلما أفاقت دعَتِ اللَّه عليه ، فنزَلت هذه الآية : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوَلِدَيْهِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فِي ٱلدُّنَيَا مَعْرُوفًا ﴾ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، عن أبيه ، قال : قالت أمَّ سعدٍ لسعدٍ : أليس اللَّهُ قد أمَر بالبرِّ ؟ فواللَّهِ لا أَطْعَمُ طعامًا ولا أَشْرَبُ شرابًا حتى أَمُوتَ أو تَكْفُرَ ، قال : فكانوا إذا أرادوا أن يُطْعِموها شَجَروا فاها (۱) بعصًا ، ثم أَوْجَروها (۲) ، فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْكُنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ (۱)

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن سماكِ بنِ حربِ ، قال : قال سعدُ بنُ مالكِ : نزَلت فيَّ : ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمُ فَلَا تُطِعْمُ أَنَّ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۚ ﴾ . قال : لما أَسلَمتُ حلَفت أمى

<sup>(</sup>١) شجروا فاها : أى أدخلوا فى شَجْره – وهو مفتح الفم ، وقيل : الذقنُ – عودًا حتى يفتحوه به . النهاية ٢٦/٢ ٤ . (٢) أوجروها : أكرهوها على الشرب . ينظر اللسان (و ج ر) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٤/١٧٤٨)، والترمذى (٣١٨٩)، والبزار (١١٤٩) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ٣/٦٦١ (٤٤/١٧٤١)، وأحمد ٣/٦٦١) عن محمد بن جعفر، وأخرجه الطيالسي (٢٠٥)، وأحمد ٣/٦٦١ (٢٠٥١)، وعبد بن حميد (١٣١٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٣٦، والبيهقى ٢٦/٩، وفي الشعب (٧٩٣٧) من طريق شعبة به، وأخرجه البخارى في الأدب المفرد (٢٤)، ومسلم (١٧٤٨) /٤٣، وأبو يعلى (٧٨٢) من طريق سماك به.

لا تَأْكُلُ طعامًا ولا تَشْرَبُ شرابًا . قال : فناشَدتُها أولَ يوم فأبت وصبَرت ، فلما كان اليومُ الثانى ناشَدتُها فأبَت ، فقلتُ : واللَّهِ لو كانت لكِ مِائةُ نَفْسٍ ، لخرَجت قبلَ أن أَدَعَ دينى هذا . فلما رأت ذلك وعرَفت أنى لستُ فاعلًا ، أكلت () .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : سمِعتُ هُبَيرةً قال : نزَلت هذه الآيةُ فى سعدِ بنِ أبى وقّاصٍ : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ الآية .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُثْمِرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمُر إِلَىٰ مُرْجِعُكُمْ فَلَا تُطِعْهُمَا وَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِلَىٰ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ ﴾ أَيُّها الإنسانُ والداك ﴿ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ ٢١/٢١ بِي ﴾ في عبادتِك إياى معى غيرِى ، مما لا تَعْلَمُ أنه لي شريكٌ - ولا شريكَ له ، تعالى ذكرُه علوًّا كبيرًا - فلا تُطِعْهما فيما أراداك عليه من الشركِ بي ، ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ . يقولُ : وصاحِبْهما في الدنيا بالطاعةِ لهما ، فيما لا تَبِعة عليك فيه فيما بينك وبينَ ربِّك ، ولا إثم .

وقولُه : ﴿ وَٱتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ﴾ . يقولُ : واسلُكْ طريقَ مَن تاب مِن شركِه ، ورجَع إلى الإسلام ، واتَّبَعَ محمدًا ﷺ .

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في كتاب العشرة - كما في تفسير ابن كثير ٣٤٩، ٣٤٠، ٣٤٠ من طريق داود به ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٢٥٧ من طريق داود عن أبي عثمان النهدي عن سعد به نحوه ، وينظر علل الدارقطني ١٤/ ٣١٢، ٣١٢.

<sup>(</sup>۲) بعده في م ، ت۲ : « يقول » .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَالتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقولُه: ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: فإن إلىَّ مصيرَكم ومعادَكم بعدَ مماتِكم ، فأُخبِرُكم بجميعِ ماكنتم في الدنيا تَعْمَلُون من خيرٍ وشرٌّ ، ثم أُجازِيكم على أعمالِكم ، المحسنَ منكم بإحسانِه ، والمسيءَ بإساءتِه .

فإن قال لنا قائلٌ: ما وجه اعتراضِ هذا الكلامِ بينَ الخبرِ عن وصيته لقمانَ ابنَه؟ قيل: ذلك أيضًا، وإن كان خبرًا مِن اللَّهِ تعالى ذكره عن وصيته عبادَه به، (أوأنه) إنما أوصَى به لقمانُ ابنَه، فكان معنى الكلامِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقُمَنُ لِابْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِفَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾، ولا تُطعْ في الشركِ به والدّيك، ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّهَ مَعْرُوفًا ﴾، فإن اللَّه وصَى بهما، فاستُوْنِف الكلامُ على وجهِ الخبرِ من اللَّه، وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بينَ الخبرين عن وصيتِه.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَالَمَهُ اللّهُ اللّهُ الطّيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ الطّيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّ

اختلف أهلُ العربيةِ في معنى الهاءِ والألفِ اللتين في قولِه: ﴿ إِنَّهَا ﴾ ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ : ذلك كنايةٌ عن المعصيةِ والخطيئةِ . ومعنى الكلامِ عندَه : يا بُنيَّ ، إن المعصيةَ إن تكُ مثقالَ حبةٍ من خردلٍ ، أو : إن الخطيئةَ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه بنحوه في ١٨/١٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في النسخ ، ولعله : « فإنه » ، فهو أنسب للسياق .

وقال بعضُ نحويِّي الكوفةِ (١٠) : هذه الهاءُ عمادٌ . وقال : أنَّتْ ﴿ تَكُ ﴾ ؛ لأنه يُرادُ بها الحبةُ ، فذهَب بالتأنيثِ إليها ، كما قال الشاعرُ (٢) :

وتَشْرَقُ بالقولِ الذي قد أَذَعْتَهُ كما شَرِقَت صَدْرُ القَناةِ من الدمِ / وقال صاحبُ هذه المقالةِ: يجوزُ نصبُ المثقالِ ورفعُه. قال: فمن رفع رفعه ٧٢/٢١ بر تَكنْ »، واحتمَلت النكرةُ ألَّا يكونَ لها فعلُ في «كان » و «ليس » وأخواتِها ، ومن نصب جعَل في «تكن » اسمًا مضمرًا مجهولًا ، مثلَ الهاءِ التي في قولِه: ﴿ إِنَّهَا إِن تَكُ ﴾ . قال: ومثلُه قولُه: ﴿ فَإِنَهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الحج: ٢٦] . قال: ولو كان: إن يكُ مثقالَ حبةٍ . كان صوابًا ، وجاز فيه الوجهان . وأما صاحبُ المقالةِ الأولى فإن نصب ﴿ مِثْقَالَ ﴾ في قولِه ؛ على أنه خبرُ وتمامُ صاحبُ المقالةِ الأولى فإن نصب ﴿ مِثْقَالَ ﴾ في قولِه ؛ على أنه خبرُ وتمامُ «كان » ، وقال: رفع بعضُهم فجعَلها «كان » التي لا تحتاجُ إلى خبر .

وأولى القولين بالصوابِ عندى القولُ الثانى ؛ لأنَّ اللَّه تعالى ذكرُه لم يَعِدْ عبادَه أَن يُوفِّيَهم جزاءَ سيئاتِهم دونَ جزاءِ حسناتِهم ، فيقالَ : إن المعصية إن تكُ مثقالَ حبة من خردلٍ يأتِ بها اللَّهُ . بل وعَد كِلا العامِلَين أن يُوفِّيه جزاءَ أعمالِهما . فإذا كان ذلك كذلك كانت الهاءُ في قولِه : ﴿ إِنَّهَا ﴾ بأن تكونَ عمادًا أشبه منها بأن تكونَ كنايةً عن الخطيئةِ والمعصيةِ . وأما النصبُ في « المثقالِ » ، فعلى أن في ﴿ تَكُ ﴾ مجهولًا ، والرفعُ فيه على أن الخبرَ مضمرٌ ، كأنه قيل : إن تكُ في موضع مثقالُ حبةٍ . لأن النكراتِ تُضْمَرُ أخبارُها ، ثم يُترجَمُ عن المكانِ الذي فيه مثقالُ الحبةِ .

وعَنَى بقولِه : ﴿ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴾ : زِنةَ حبةٍ . فتأويلُ الكلامِ إذن : إنَّ الأمرَ إن يكُ زِنةَ حبةٍ من خردلٍ من خيرٍ أو شرِّ عمِلتَه ، ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ ٱوْ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو الأعشى ميمون بن قيس ، ديوانه ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت١ : « تك » ، وفي ت٢ : « تكن » .

فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهَ ﴾ يومَ القيامةِ ، حتى يوفِّيَك جزاءَه .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدُ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَكُبُنَى ٓ إِنَّهَاۤ إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنۡ خَرْدَلِ ﴾ : من خيرٍ أو شرٌ (١) .

واختلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى بها الصخرةَ التي عليها الأرضُ . وذلك قولٌ رُوِى عن ابنِ عباسٍ وغيرِه ، وقالوا : هي صخرةٌ خضراءُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن عبد اللَّهِ بن الحارثِ قال : الصخرةُ خضراءُ على ظهرِ محوتٍ .

حدَّثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىً في خبرِ ذكره عن أبي مالكِ وعن أبي صالحِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّهِ : خلَق اللَّهُ الأرضَ على حوتٍ ، والحوتُ هو النونُ الذي ذكر اللَّهُ في القرآنِ : ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ والحوتُ هي الماءِ ، والماءُ على ظهرِ صفاةٍ ، والصفاةُ على ظهرِ مَلكِ ، والملكُ على صخرةٍ ، والصخرةُ في الربحِ ، وهي الصخرةُ التي ذكر لقمانُ ، ليست في السماءِ ولا في الأرض .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٦ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٢/١٥.

/ وقال آخرون : عنَى بها الجبالَ . قالوا : ومعنى الكلامِ : فتَكُنْ في جبلٍ . ٧٣/٢١

# ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ . أي : جبل (١)

وقولُه: ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ . كان بعضُهم يوجّهُ معناه إلى : يَعْلَمْه اللّهُ . ولا أعرفُ ﴿ يَأْتِى بِهِ ﴾ بَعنى ﴿ يَعْلَمُه ﴾ إلّا أن يكونَ قائلُ ذلك أراد أنَّ لقمانَ إنما وصَف اللّه بذلك ؛ لأنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أماكنَه ، لا يَخفَى عليه مكانُ شيءٍ منه ، فيكونَ وجهًا .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ويحيى ، قالا : ثنا أبو سفيانَ ، عن السدىِّ ، عن أبى مالكِ : ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي اَلْسَمَنُونِ أَوْ فِي اَلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مهديٍّ ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبي مالكِ مثلَه .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ . يقولُ : إن اللَّهَ لطيفٌ باستخراجِ الحبةِ من موضعِها حيث كانت ، خبيرٌ بموضعِها .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

خَبِيرٌ ﴾ . أي : لطيفٌ باستخراجِها ، خبيرٌ بمستقرِّها (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَكُبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوهَ وَأَمُر بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنَهُ عَنِ الصَّكَلُوةَ وَأَمُر بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنَهُ عَنِ الشَّكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه مُخبِرًا عن قبلِ لقمانَ لابنِه: ﴿ يَكُبُنَى أَقِمِ الصَّكَلَوْةَ ﴾ . بحدودِها ، ﴿ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ . يقولُ : وأُمرِ الناسَ بطاعةِ اللَّهِ واتباعِ أمرِه ، ﴿ وَانّهُ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ . يقولُ : وانه الناسَ عن معاصى اللَّهِ ومُواقَعةِ محارمِه ، ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكُ مِن الناسِ في ذاتِ اللَّهِ ، ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابِكُ مِن الناسِ في ذاتِ اللَّهِ ، إذا أنت أَمْرتَهم بالمعروفِ ونهيتَهم عن المنكرِ ، ولا يَصُدَّنَكُ عن ذلك ما نالك منهم ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الْمُورِ عَنِ مَا لَهُ به من الأمورِ عزمًا منه . ﴿ وَبنحوِ ما قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

# ذكرُ مَن قال ذلك

"حدّثنى القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال ": حدثنى حجاج ، عن ابن مجريج فى قولِه : ﴿ يَنْبُنَى ٓ أَقِمِ الصَّلَوْةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ / الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ ﴾ . قال : اصبِرْ على ما أصابك من الأذى فى ذلك ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ . قال : إن ذلك مما عزم اللَّهُ عليه ﴿ مِنْ الْأَمُورِ ﴾ . يقول : مما أمر اللَّهُ به من الأمورِ (") .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورِ ( ﴿ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، وهو إسناد دائر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى ابن أبي حاتم .

اختلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَلا تُصَعِّرُ ('') ﴾؛ فقرأه بعضُ قرأةِ الكوفةِ والمدنيّين والكوفيّين ('') : ﴿ وَلا تُصَعِّرُ ﴾ على مثالِ « تُفَعِّلْ » '' . وقرأ ذلك بعضُ المكيّين وعامةُ قَرَأَةِ المدينةِ والكوفةِ والبصرةِ : ﴿ وَلا تُصاعِرْ ﴾ على مثالِ « تُفاعِلْ » .

والصوابُ من القولِ فى ذلك أن يُقالَ: إنهما قراءَتان قد قرأ بكلِّ واحدة منهما علماءُ من القرأة ، فبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ. وتأويلُ الكلامِ: ولا تُعْرِضْ بوجهِك عمن كلَّمته ؛ تكبُّرًا واستحقارًا لمن تُكلِّمُه . وأصلُ الصَّعَرِ: دامٌ يَأْخُذُ الإبلَ فى أعناقِها أو رءوسِها ، حتى تَلْفِتَ أعناقَها عن رءوسِها ، فيشَبَّهُ به الرجلُ المتكبرُ على الناسِ ، ومنه قولُ عمرو بنِ ( مُحنَى التَّغْلِبي ):

وكُنَّا إذا الجَبَّارُ صعَّر خَدَّهُ أَقَمْنا له من مَيلِه فَتَقَوَّما وَكُنَّا إذا الجَبَّارُ صعَّر خَدَّهُ أَقَمْنا له من مَيلِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عليٌّ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَا نَصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : لا تتكبَّرْ ، فتَحْقِرَ عبادَ اللَّهِ ، وتُعْرِضَ عنهم بوجهك إذا كلَّموك (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) فى ت٢ : ( تصاعر » . وهى قراءة نافع وأبى عمرو وحمزة والكسائى . ينظر السبعة ص٥١٣ ، والتيسير ص ١٤٣. (٢) كذا فى النسخ ، وهو تكرار ، ولعله : « المكيين » ؛ فإن ابن كثير – وهو مكى – قرأ : ﴿ تُصَيِّرُ ﴾ . ينظر السبعة ص ٥١٣ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم . السبعة ص ٥١٣ ، والتيسير ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى ص : « حبى الثعلبى » ، وفى م : « خيى التغلبى » ، وفى ت ١ : « حيى الثعلبى » ، وفى ت ٢ : « حبى الثعلبى » ، وفى ت ٢ : « حبى الثعلبى » . والمثبت من معجم الشعراء ، والبيت فيه فى ص ١٣ ، وفى مجاز القرآن ١٢٧/٢ ونسبه لعمرو بن حنى ، وهو فى اللسان والتاج (ص ع ر) منسوبا للمتلمس .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره – كما فى الإتقان ٣٦/٢ من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى ابن المنذر .

40/11

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . يقولُ : ولا تُعرِضْ بوجهِك عن الناسِ تكبُّرًا (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهد: ﴿ وَلَا تُصَعِرُ خَدَكَ لِلنَّاسِ ﴾ . قال: الصدودُ والإعراضُ بالوجهِ عن الناسِ (٢) .

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ أبى الزرقاءِ ، عن جعفرِ بنِ بُوقانَ ، عن يزيدَ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : إذا كلَّمك الإنسانُ لَوَيْتَ وجْهَك وأعرَضتَ عنه ، مَحْقَرَةً له .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا خالدُ بنُ حيانَ الرقىُ ، عن جعفرٍ ، عن '' ميمونِ بنِ مهرانَ ، قال : هو الرجلُ يُكَلِّمُ الرجلَ ، فيَلْوِى وجْهَه .

حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ ، قال : ثنا محمدُ بنُ ربيعةَ ، قال : ثنا أبو مَكِينِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَلِا تُصُعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : لا تُعْرِضْ بوجهِك (١٠) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحَّاكَ يقولُ : لا تُعرِضْ عن الناسِ . الضحَّاكَ يقولُ : لا تُعرِضْ عن الناسِ . يقولُ : أقبِلْ على الناسِ بوجهِك وحُسنِ خُلُقِك (1) .

حَدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٦ عن العوفي به .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٢٤٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٦/٥ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢ : « بن » . وينظر تهذيب الكمال ١١٥ ، ١٢، ٢١٠/٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٦.

تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : تصعيرُ الخدِّ : التجبُّرُ والتكبُّرُ على الناسِ ومَحْقَرَتُهم .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن أبي مَكِينِ، عن عكرمةَ، قال: الإعراضُ.

وقال آخرون : إنما نهاه عن ذلك أن يَفْعَلَه لمن بينَه وبينَه صَعَرٌ ، لا على وجهِ التكبُّرِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ وابنُ حميدٍ، قالا: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَا تُصَعِرِ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾. قال: الرجلُ يكونُ بينَه وبينَ أخيه الحِنَةُ (١)، فيراه فيُعْرضُ عنه (٢).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : هو الرجلُ بينَه وبينَ أخيه حِنَةً ، فيُعْرِضُ عنه .

وقال آخرون : هو التشديقُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنى أبى ، عن أبى "جعفرِ الرازيِّ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : هو التشديقُ .

<sup>(</sup>١) الحِنَة : العداوة . النهاية ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوى في تفسيره ٢٨٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م . وينظر تهذيب الكمال ١٩٢/٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤١/٦ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ ، قال : هو التشديقُ أو التشدُّقُ . الطبرىُ يَشُكُ .

حدَّثنا يحيى بنُ طلحة ، قال : ثنا فُضيلُ بنُ عياضٍ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ بمثلِه .

٧٦/٢١ / وقولُه: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾. يقولُ: ولا تَمْشِ في الأرضِ مُختالًا.

كما حُدِّثُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عبيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : بالحيُلاءِ . سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ﴾ . يقولُ : بالحيُلاءِ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصَيْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ . قال : نهاه عن التكثيرِ (') .

قُولُهُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ ﴾ : مُتَكبرٍ ذى فَخْرٍ .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فَخُورٍ ﴾ . قال : يُعَدِّدُ ما أَعْطَى اللَّهُ ، وهو لا يَشْكُرُ اللَّهُ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَضُوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ (إِنَّ أَنكَرَ الْأَضُوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيرِ (إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه بنحوه في ١٤/٨٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥٤٢ .

يقولُ: وتواضَعْ في مشيِك إذا مَشَيْتَ ، ولا تَسْتَكبِرْ ولا تَستعجِلْ ، ولكن اتَّعَدْ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ ، غيرَ أن منهم مَن قال : أمَره بالتواضُع فى مَشيِه ، ومنهم مَن قال : أمَره بتركِ السُّرْعةِ فيه .

# ذكرُ مَن قال: أمَره بالتواضُع في مشيه

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا أبو حمزةَ ، عن جابرٍ ، عن مجاهدٍ ، عن مجاهدٍ ، عن مجاهدٍ ، عن مجاهدٍ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ . قال : نهاهُ عن الخُيلاءِ (٢) .

#### ذكرُ مَن قال: نهاه عن السُّرْعةِ

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُقبةَ ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبِ في قولِه : ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ . قال : من السرعةِ (٢) .

قُولُه : ﴿ وَٱغْضُمْ مِن صَوْتِكَ ﴾ . يقولُ : واخفِضْ من صوتِك ، فاجعَلْه قَصْدًا إذا تكلَّمتَ .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَأَغْضُضْ مِن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٦٦، ١٦٧ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٧/٥ إلى عبد بن حميد والمصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم مطولًا .

 <sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك (٨٣٥) ، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٨١٦٨) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور
 ١٦٧/٥ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم .

**٧٧/٢١** 

صَوْتِكَ ﴾ . قال : أمَره بالاقتصادِ في صوتِه (١)

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ . قال: اخفِضْ من صوتِك .

/ واختلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ لَصَوْتُ الْمُعَوْتُ الْمُعَالِ بعضُهم: معناه: إنَّ أقبحَ الأصواتِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارِ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن شعبةَ وأبانِ بنِ تغلبَ ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن جويبرٍ ، عن الضحَّاكِ : ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَضَوَاتِ ﴾ . قال : إن أقبحَ الأصواتِ ، ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَيمِرِ ﴾ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَضُواتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ . أى : أقبحَ الأصواتِ لصوتُ الحميرِ ؛ أولُه زفيرٌ ، وآخرُه شهيقٌ ، أمَره بالاقتصادِ في صوتِه (٢).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : سمِعتُ الأعمشَ يقولُ : ﴿ إِنَّ أَنكَرَ ٱلأَصْوَتِ ﴾ صوتُ الحميرِ (٣) .

**وقال آخرون** : بل معنى ذلك : إن أشرَّ الأصواتِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٦/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مطولًا .

<sup>(</sup>٢) أخرج آخره عبد الرزاق في تفسيره ١٠٦/٢، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٦٧/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مطولًا .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ٢٣٨ بلفظ : « أقبح الأصوات » .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثت عن يحيى بنِ واضحٍ ، عن أبى حمزةً ، عن جابرٍ ، عن عكرمةَ والحكمِ ابنِ عتيبةً : ﴿ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ ﴾ . قالا (١) : أشرَّ الأصواتِ .

قال جابرٌ : وقال الحسنُ بنُ مسلم : أشدُّ<sup>(٢)</sup> الأصواتِ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَضُونِ لَصَوْتِ هو خيرًا ما جعَله لَكَرَ ٱلْأَضُونِ لَصَوْتِ هو خيرًا ما جعَله للحمير (٣).

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: إنَّ أقبحَ أو أشرَّ الأصواتِ، وذلك نظيرُ قولِهم إذا رأوا وجهًا قبيحًا أو منظرًا شنيعًا: ما أنكر وجهَ فلانِ، وما أنكرَ منظرَه!

وأما قولُه: ﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ . فأُضِيف الصوتُ وهو واحدٌ إلى الحميرِ وهى جماعةٌ ؛ فإن بذلك وجهين ؛ إن شِئْتَ قلْتَ : الصوتُ بمعنى الجمعِ ، كما قيل : ﴿ لَذَهَبَ بِسَمِعِهِمٌ ﴾ . [البقرة: ٢٠] . وإن شِئْتَ قلْتَ : معنى الحميرِ معنى الواحدِ ؛ لأن الواحدَ في مثلِ هذا الموضِع يُؤدِّى عما يُؤدِّى عنه الجمعُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

<sup>(</sup>١) في م : « قال » .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: « أشر » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٦٧/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ﴿ أَشَد ﴾ .

كِنَبِ مُنِيرِ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا ﴾ أَيُّها الناسُ ، ﴿ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ ؛ من شمسٍ وقمرٍ ونَجَمِ وسَحابٍ ، ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ من دابةٍ وشجرٍ ٧٨/٢١ وماءِ وبحرِ ('وفُلكِ') وغيرِ ذلك من المنافع، يُجْرَى ذلك كُلُّه/ لمنافِعكم ومصالحِكم ؛ لغذائِكم وأقواتِكم وأرزاقِكم ومَلاذٌكم ، تتَمتعون ببعضِ ذلك كلُّه ، وتنتفِعون بجميعِه ، ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ .

واختلَفَتِ القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأه بعضُ المكيِّين وعامةُ الكوفيِّين: ( وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ) على الواحدةِ ، ووجُّهوا معناها إلى أنه الإسلامُ ، أو إلى أنها شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ. وقرَأتُه عامةُ قرَأَةِ المدينةِ والبصرةِ : ﴿ نِعَمَهُۥ ﴾ على الجماع (٢) ، ووجُّهوا معنى ذلك ، إلى أنها النِّعمُ التي سخَّرها اللَّهُ للعبادِ ، مما في السماواتِ والأرضِ ، واستشهَدوا لصحةِ قراءتِهم ذلك كذلك بقولِه : ﴿ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِيٍّ ﴾ [النحل: ١٢١]. قالوا: فهذا جمعُ النَّعمِ.

والصوابُ من القول في ذلك عندنا: أنهما قراءتان مشهورتان في قرأةٍ الأمصارِ، متقاربِتا المعنى، وذلك أن النعمةَ قد تكونُ بمعنى الواحدةِ، ومعنى الجماع ، وقد يَدخلُ في الجماع الواحدةُ . وقد قال جلِّ ثناؤُه : ﴿ وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۚ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، فمعلومٌ أنه لم يَعْنِ بذلك نعمةً واحدةً . وقال في موضِع آخَرَ : ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِإَنْعُمِيُّ ﴾ [النحل: ١٢٠، ١٢١]، فجمَعها ، فبأيِّ القراءتين قرأ القارئُ ذلك فمصيبٌ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت .

<sup>(</sup>٢) قراءة التوحيد والتأنيث هي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم - في رواية أبي بكر - وحمزة الكسائي، وقراءة الجمع والتذكير هي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص . السبعة ص ١٣٥ ، والتيسير ص ١٤٣ .

# ذِكرُ بعضِ مَن قرَأ ذلك على التوحيدِ ، وفسَّره على ما ذكرنا عن قارئيه أنهم يفسرونه .

حدَّثنى أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا حجاجٌ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : ثنى (أمَسْتُورٌ الهُنَائيُ أ) ، عن حميدِ الأعرجِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأها : (وأَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً (أ) ظاهِرَةً وبَاطِنَةً ) . وفسَّرها ؛ الإسلامَ (أ) .

حُدِّثت عن الفرَّاءِ ، قال : ثنى شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن خُصَيفٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : ( نِعْمَةً ) واحدةً . قال : ولو كانت نِعمَه ، لكانت نِعمَةً دونَ نِعمَةً ، أو نِعمةً فوقَ نِعمةٍ - الشكُّ مِن الفرّاءِ ( ) .

حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الزهرى ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا حميدٌ ، قال : قرأ مجاهدٌ : (وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً (٢) ظاهِرَةً وبَاطِنَةً ) . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ (٥) .

حدَّثني العباسُ بنُ أبي طالبٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي بُكَيرٍ ، عن شِبْلِ ، عن ابنِ أبي نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ( وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً (٢) ظاهِرَةً وبَاطِنَةً ) . قال : كان يقولُ : هي لا إلهَ إلا اللَّهُ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حميدِ الأعرج ، عن مجاهدٍ :

<sup>(1-1)</sup> في ص: 8 مسور الهنائي 3 ، وفي ت 1 ، ت 1 : 8 مسور الهباي 3 . وينظر تهذيب الكمال 1 1 1 2

<sup>(</sup>٢) في م : ( نعمته ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الشعب (٥٠٥) من طريق الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن ٣٢٩/٢ ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٦٧ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(°)</sup> تفسير سفيان ص ٢٣٨ ، ومن طريقه البيهقى فى الشعب (٤٥٠٢)، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٦٧/٥ إلى سعيد بن منصور وابن أبى حاتم مطولًا .

( وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً (١) ظاهِرَةً وبَاطِنَةً ) . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيَينةَ ، عن حميدِ الأُعرِجِ ، عن مجاهدِ ، قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ آدَمَ ، عن سفيانَ ، عن عيسى ، عن قَيْسٍ ، عن ابنِ عباسِ : ( نِعَمَةً ظاهِرَةً وبَاطِنَةً ) . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ (٢) .

وقولُه: ﴿ طَابِهِرَةً ﴾ . يقولُ : ظاهرةً على الألسُنِ قولًا ، وعلى الأبدانِ وجوارح الجسدِ عملًا .

وقولُه : ﴿ وَبَاطِئَةً ﴾ . يقولُ : وباطنةً في القلوبِ اعتقادًا ومعرفةً .

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى ﴾ . يقولُ تعالى ٧٩/٢١ ذكرُه: ومِن الناسِ / مَن يُخاصِمُ في توحيدِ اللَّهِ ، وإخلاصِ الطاعةِ والعبادةِ له بغيرِ علم عندَه بما يُخاصِمُ ، ﴿ وَلَا هُدَى ﴾ . يقولُ : ولابيانِ يُبَيِّنُ به صحةَ ما يقولُ ، علم عندَه بما يُخاصِمُ ، ﴿ وَلَا هُدَى ﴾ . يقولُ : ولا بينزيلٍ من اللَّهِ جاء بما يَدَّعِي ، يُبَيِّنُ حَقِّيةَ وَعُواه .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرٍ ﴾ : ليس معه من اللَّهِ برهانٌ ولا كتابٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَاكِانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : « نعمته » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٦ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

يقولُ تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء الذين يُجادِلون في توحيدِ الله ، جهلًا منهم بعظمةِ الله : اتَّبِعوا أَيُها القومُ ما أُنزَل الله على رسولِه ، وصَدِّقوا به ، فإنه يَفْرُقُ بينَ المحقِّ منا والمبطِل ، ويَفْصِلُ بَينَ الضالِّ والمهتدى . فقالوا : بل نَتَّبِعُ ما وجَدْنا عليه آباءَنا مِن الأديانِ ؛ فإنهم كانوا أهلَ حقِّ . قال الله تعالى ذكره : ﴿ أُولَو كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ ﴾ بتزيينه لهم سوءَ أعمالِهم ، واتِّباعِهم إياه على ضلالتِهم ، وكفرِهم بالله ، وتركِهم اتِّباعَ ما أُنزَل الله من كتابِه على نبيّه - ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ النار التي تَتَسَعَّرُ وتَلْتَهِبُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَلُ وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُه

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن يُعَبِّدُ وَجْهَه مُتَذلِّلًا بالعبودةِ ، مُقِرًا له بالألوهةِ ، ﴿ وَهُو مُطَيعٌ للّهِ فَى أَمْرِه ونهِيه ؛ ﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اللّهِ وَهُو مُطَيعٌ للّهِ فَى أَمْرِه ونهِيه ؛ ﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الذي لا يخافُ انقطاعَه مَن تَمَسَّك الْوُثْقِ الذي لا يخافُ انقطاعَه مَن تَمَسَّك به ، وهذا مَثلٌ . وإنما يعنى بذلك أنه قد تمسَّك مِن رضا اللّهِ بإسلامِه وجهه إليه وهو مُحسِنٌ - ما لا يَخافُ معه عذابَ اللّهِ يومَ القيامةِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن أبى السَّوداءِ ، عن جعفرِ بنِ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن يُسَـلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحَسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَلِ ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ ( ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥٦٤/٤ ، ٥٦٥ حاشية (٤) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/١ إلى ابن المنذر .

وقولُه : ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ . يقولُ : وإلى اللَّهِ مَرْجِعُ عاقبةِ ('' كلِّ أمرٍ ؛ خيرِه وشرِّه ، وهو المُسائِلُ أهلَه عنه ، ومُجازِيهم عليه .

۸۰/۲۱ مُندِّ

/ القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ فَنُبِيْتُهُمُ بِيَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ (اللَّهُ نَمْنَعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَاتٍ عَلِيظٍ (اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: ومَن كفَر باللَّهِ فلا يَحْزُنْك كفره، ولا تَذْهَبْ نفشك عليهم حَسْرة ؛ فإنَّ مرجِعَهم ومصيرَهم يومَ القيامةِ إلينا، ونحن نُحْبِرُهم بأعمالِهم الحبيثةِ التي عمِلوها في الدنيا، ثم نُجازِيهم عليها جزاءَهم ؛ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه ذو علم بما تُكِنَّه صدورُهم مِن الكفرِ باللَّهِ وإيثارِ طاعةِ الشيطانِ .

وقولُه : ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : نُمْهِلُهم فى هذه الدنيا مَهْلًا قليلًا يَتَمَتَّعُونَ فيها . ﴿ ثُمَّ نَضَّطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ . يقولُ : ثم نُورِدُهم على كُرْهِ منهم عذابًا غليظًا ، وذلك عذابُ النارِ ، نعوذُ باللَّهِ منها ومن عملِ يُقَرِّبُ منها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ هُو اللَّمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ ( اللَّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

يقولُ تعالى ذكرُه : ولئن سألتَ يا محمدُ هؤلاء المشرِكين باللَّهِ مِن قومِك : ﴿ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَّدُ لِللَّهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد : فإذا قالوا ذلك ، فقُلْ لهم : الحمدُ للَّهِ الذي خلَق ذلك ، لا لمن لا يَخْلُقُ شيئًا

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ : « آخر » .

وهم يُخْلَقون .

ثم قال تعالى ذكره : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : بل أكثرُ هؤلاء المشركين لا يَعْلَمون مَن الذي له الحمدُ ، وأينَ موضِعُ الشكرِ .

وقولُه: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: للَّهِ كلُّ ما في السماواتِ والأرضِ من شيء ، مُلْكًا كائنًا ما كان ذلك الشيء ؛ من وَثنِ وصنم وغيرِ ذلك مما يُعْبَدُ أو لا يُعْبَدُ . ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ . يقولُ : إن اللَّه هو الغنيُ ذلك مما يُعْبَدُ أو لا يُعْبَدُ . ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ . يقولُ تان اللّه هو الغني عن عبادةِ هؤلاء المشركين به الأوثانَ والأندادَ ، وغيرِ ذلك منهم ومن جميعِ خلقِه ؛ لأنهم مِلْكُ له ، وبهم الحاجةُ إليه ، ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ . يعنى : المحمودُ على نعمِه التي أنعَمها على خلقِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَلَقِ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولو أن شجرَ الأرضِ كلِّها بُرِيَت أقلامًا، ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ ﴾ . يقولُ : والبحرُ له مِدادٌ . والهاءُ في قولِه : ﴿ يَمُدُّهُ ﴾ . عائدةٌ على البحرِ . وقولُه : ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ ٱبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ / كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ . وفي هذا الكلامِ ٨١/٢١ محذوفٌ استُغنى بدَلالةِ الظاهرِ عليه منه ، وهو : يُكْتَبُ كلامُ اللَّهِ بتلك الأقلامِ ، وبذلك المِدادِ ، لتكسَّرت تلك الأقلامُ ، ولنفِد ذلك المدادُ ، ولم تَنْفَدْ كلماتُ اللَّهِ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن أبى رجاءٍ ، قال : سألتُ الحسنَ عن هذه الآيةِ : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمْ ﴾ . قال : لو جعَل شجرَ الأرضِ

أقلامًا ، وجعَل البيحورَ مِدادًا . وقال اللَّهُ : إن مِن أمرى كذا ، ومن أمرى كذا ، لنَفِد ماءُ البَفِد ماءُ البحورِ ، وتكسَّرتِ الأقلامُ (١٠) .

حَدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا الحكمُ ، قال : ثنا عمرُو في قولِه : ﴿ وَلَقَ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْهُ ﴾ . قال : لو بُرِيت أقلامًا والبحرُ مِدادًا ، فكُتِب بتلك الأقلام منه ، ﴿ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ ولو مدَّه سبعةُ أبحرٍ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قُولَه : ﴿ وَلَقُ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّرَضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ وَعَلَقُهُ اللَّهُ عَلَى الله وَكَانَ شَجَرُ الله وَكَانَ شَجَرُ الله وَمَعَ البحرِ سَبْعَةُ أَبحرٍ مَا كَانَ لِتَنْفَدَ عَجَائِبُ رَبِّي وحكمتُه وخَلْقُهُ وعَلَمُهُ أَبحرٍ مَا كَانَ لِتَنْفَدَ عَجَائِبُ رَبِّي وحكمتُه وخَلْقُهُ وعَلَمُهُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله والله وال

وذُكِر أن هذه الآية نزَلت على رسولِ اللَّهِ ﷺ في سببِ مجادلةِ كانت من اليهودِ له .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى رجلٌ من أهل مكة ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : أن أحبارَ يهودَ قالوا لرسولِ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/٦ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت٢ : ١ البحر ٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه بنحوه في ١٠٩/١ ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٩) من طريق يزيد به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٦/٢ عن معمر عن قتادة مختصرًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٠ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نصر السجزي في الإبانة .

اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ بالمدينةِ: يا محمدُ أرأيتَ قولَك (): ﴿ وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٥]. إيَّانا تُريدُ أم قومَك ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهُ: ﴿ كُلَّا ﴾. فقالوا: ألستَ تَتْلُو فيما جاءك: أنَّا قد أُوتينا التوراةَ فيها تبيانُ كلِّ شيءٍ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ: ﴿ وَعَنَدُكُم مِن ذلكُ ما يَكُفِيكُم ﴾. فأنزَل اللَّهُ عليه فيما سألوه عنه من ذلك : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم وَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ عَنْ مَن ذلك : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم وَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَن ذلك : ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم وَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَن ذلك : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱللَّرَضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم وَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَن ذلك : ﴿ وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱللَّرْضِ مِن اللَّهِ عَلَى التوراةَ في هذا من علم اللَّهِ قليلٌ (٢) مَنْ مَنْ مِن مِن عَلَم اللَّهِ قليلٌ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عكرمة ، قال : سأَل أهلُ الكتابِ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ عن الروحِ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ قَال : سأَل أهلُ الكتابِ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتُهُ عِن الروحِ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ الرَّوجَ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَ قليلًا ، وقد أُوتِينا التوراة وهي الحكمة فقالوا : تَزْعُم أَنَّا لَم نُؤْتَ من العلمِ إِلاَ قليلًا ، وقد أُوتِينا التوراة وهي الحكمة ﴿ وَمَن يُؤْتَ النَّوراة وهي الحكمة فَوْمَن يُؤْتَ النَّوراة وهي الحكمة فَوْمَن يُؤْتَ النَّوراة فَي خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] . قال : فوزلت : ﴿ وَلَوْ أَنَّهَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ مَن النارِ ٨٢/٢١ . أَلَيْهُ ﴾ . قال : « ما أُوتيتُم من علم فنجًاكم اللَّهُ به من النارِ ٨٢/٢١ وأدخاكم اللَّهُ به من النارِ ٨٢/٢١ وأدخاكم الجنة ، فهو كثيرٌ طيبٌ ، وهو في علم اللَّهِ قليلٌ » .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، قال : ثنى محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن بعضِ أصحابِه ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، قال : لما نزَلتْ بمكةَ : ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا وَلَيْكُ ﴾ : يعنى اليهودَ ؛ فلما هاجر رسولُ اللَّهِ عَلِيْكِ إلى المدينةِ ، أتاه أحبارُ يهودَ ،

<sup>(</sup>١) في م : « قوله » .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبى فى تفسيره ٤ ٧٦/١ ، وابن كثير فى تفسيره ٣٥٢/٦ عن ابن إسحاق وسمى الرجل المجهول ابن أبى محمد، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٧٦ إلى ابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ . وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٥ //٨٦ حاشية (٢) .

فقالوا: يا محمدُ ألم يَنْلُغْنا أنك تقولُ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أفعنيتنا أم قومَك ؟ قال: ﴿ كُلّا قد عَنَيْتُ ﴾ . قالوا: فإنك تَتْلُو أَنَّا قد أُوتينا التوراة وفيها تبيانُ كُلِّ شيءٍ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ : ﴿ هِي في علمِ اللَّهِ قليلٌ ، وقد آتاكم اللَّهُ ما إن عمِلْتم به انتفَعتُم ﴾ . فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُمُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبَعُهُ أَبْحُرٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴾ (١) .

واختلفتِ القرَأَةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ ٱلجُرٍ ﴾ ؟ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والكوفةِ : ﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ رفعًا على الابتداءِ ، وقرأته قرأةُ البصرةِ نصبًا ، عطفًا به على « ما » في قولِه : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) . وبأيتِهما قرأ القارئُ فمصيبٌ عندي .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . يقولُ : إن اللَّهَ ذو عزَّةٍ في انتقامِه ممن أشرَك به ، وادَّعي معه إلهًا غيرَه ، حكيمٌ في تدبيرِه خلقَه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ إِنَّا كُمْ اللهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ إِنَّا كُنَا اللهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ إِنَّا كُنَا اللهُ عَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه

يقولُ تعالى ذكرُه: ما خلقُكم أيُّها الناسُ ولا بعثُكم على اللَّهِ إلا كخلقِ نفسِ واحدةٍ وبعثِها ، وذلك أن اللَّهَ لا يتعذَّرُ عليه شيءٌ أرادَه ، ولا يَمْتَنِعُ منه شيءٌ شاءه ، ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٨٦] . فسواءٌ خَلْقُ واحدٍ وبعثُه ، وخلقُ الجميع وبعثُهم .

وبنحوِ الذى قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٥ ٧٢/١ حاشية (٤) .

<sup>(</sup>۲) قراءة نصب الراء هي قراءة أبي عمرو ، وقراءة ضم الراء هي قراءة الباقين وهم نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . السبعة ص ٥١٣ ، والتيسير ص ١٤٣ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنى أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ كَنْ فَيَكُونُ لِلقَلْيِلِ وَالكثيرِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَا كَنْفُسِ وَاحِدَةً ﴾ . قال : يقولُ : إنما خَلْقُ اللَّهِ الناسَ كلَّهم وبَعْثُهم كَخلقِ نفسِ واحدةٍ وبعثِها (٢) .

وإنما صلَح أن يُقالَ: إلَّا كنفسِ واحدةٍ ، والمعنى: إلا كخلقِ نفسِ واحدةٍ ؟ لأن المحذوفَ فعلَّ يَدُلُّ عليه قولُه : ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ ﴾ . والعربُ تَفْعَلُ ذلك في المصادرِ ، ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ يَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ ولمادرِ ، ومنه قولُ اللَّهِ : ﴿ يَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عليه من الموتِ ، فلم يَذْكُرِ الأحزاب : ١٩] . والمعنى : كدورانِ عينِ الذي يُغْشَى عليه من الموتِ ، فلم يَذْكُرِ الدورانَ والعينَ لما وَصَفتُ .

/ وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : إن اللَّهَ سميعٌ لما يَقولُ ٨٣/٢١ هؤلاء المشرِكون ويَفْتَرونه على ربِّهم ، من ادِّعائهم له الشركاءَ والأندادَ ، وغيرِ ذلك من كلامِهم وكلامٍ غيرِهم ، بصيرٌ بما يَعْمَلونه وغيرُهم من الأعمالِ ، وهو مُجازِيهم على ذلك جزاءَهم .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّذَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٣ ٥، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَجَلِ ثُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَّىٰ أَجَلٍ ثُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِا لَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مِا لَعْمَلُونَ اللَّهُ مِا لَعْمَلُونَ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمِنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمِنْ أَنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّ أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّا أَلَّا مِنْ أَلَّ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ اللَّا

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمدُ بعينِك ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اَلَيْلَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلْ اللللِّهُ الللْمُوالِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُوالِ ا

كما حدَّثنا بشرْ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ ﴾ : نُقصانُ الليلِ في زيادةِ النهارِ ، ﴿ وَيُولِجُ اَلنَّهَارَ فِ اللَّهَارِ ﴾ : نقصانُ النهارِ في زيادةِ الليلِ (١) .

وقولُه : ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : وسخَر الشمسَ والقمرَ لمصالحِ خلقِه ومنافعِهم ، ﴿ كُلُّ يَجْرِي ﴾ . يقولُ : كُلُّ ذلك يَجْرِى بأمرِه إلى وقتِ معلومٍ وأجلٍ محدودٍ إذا بلَغه كُوِّرَت الشمسُ والقمرُ .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ . يقولُ : لذلك كله وقتٌ وحدٌّ معلومٌ لا يُجاوِزُه ولا يَعْدُوه (٢) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٦/٥ حاشية (٢) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ٤ ٧٨/١ ، ٧٩ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥ /١٦٨ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

وقولُه : ﴿ وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . يقولُ : وأن اللَّه بأعمالِكم ، أيُها الناسُ ، من خيرٍ أو شرِّ ذو خبرةٍ وعلم ، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ ، وهو مُجازِيكم على جميع ذلك . وخرَج هذا الكلامُ خِطابًا لرسولِ اللَّهِ عَيِّلِيْمُ والمعنى به المشرِكون ، وذلك أنه تعالى ذكرُه نبَّه بقولِه : ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ اللَّهِ عَلَى موضعِ مُحَجَّتِه - مَن جَهِل عظمتَه ، وأشرَك في عبادتِه معه غيرَه ، يَدُلُ على ذلك قولُه تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمَطِلُ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْصَحِيدُ ﴿ وَإِلَى إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيُّ الْصَحِيدُ ﴿ وَإِنِي ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الذى أخبَرتُك ، يا محمدُ ، أن اللَّه فعَله من إيلاجِه ٨٤/٢١ الليلَ فى النهارِ والنهارَ فى الليلِ ، وغيرِ ذلك من عظيمِ قُدرَتِه ، إنما فعَله بأنه هو اللَّهُ حقًا ، دونَ ما يدعوه هؤلاء المشرِكون به ، وأنه لا يَقْدِرُ على فعلِ ذلك سِواه ، ولا تَصْلُحُ الألوهةُ إلا لمن فعَل ذلك بقُدْرِتِه .

وقولُه: ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: وبأن الذي يَعْبُدُ هؤلاء المشرِكون من دونِ اللَّهِ – الباطلُ الذي يَضْمَحِلُ ، فيبِيدُ ويَفْنى ، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلَى ، يقولُ : هو ذو اللَّهَ هُو الْعَلَى أَلْكَ عُلَى اللَّهَ هُو العلى ، يقولُ : هو ذو العَلَى عَلَى اللَّهَ هُو العلى ، يقولُ : هو ذو العَلَى عَلَى اللَّهَ هُو العلى عَلَى اللَّهَ هُو العلى عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ شيءٍ دونَه فله المُتذلِلُ مُنقادٌ ، الكبيرُ الذي كُلُّ شيءٍ دونَه فله مُتَصاغِرٌ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِۦ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ ﷺ : ألم تَرَ ، يا محمدُ ، أن السفنَ تَجْرِي في

البحرِ نعمةً من الله على خلقِه ؛ ﴿ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ ﴾ . يقولُ : ليُرِيكم من عبرِه وحُجَجِه عليكم . ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ . يقولُ : إن في جَرْي الفلكِ في البحرِ دَلالةً على أن الله الذي أجرَاها هو الحقُ ، وأن ما يدعون من دونِه الباطلُ ، ﴿ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ . يقولُ : لكلِّ مَن صبَّر نفسَه عن محارمِ الله ، وشكره على نعمِه فلم يَكْفُرُه .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كان مطرِّفٌ يقولُ : إن مِن أحبٌ عبادِ اللَّهِ إليه الصبَّارَ الشَّكورَ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ قال: الصبرُ نصفُ الإيمانِ، والشكرُ نصفُ الإيمانِ، والشكرُ نصفُ الإيمانُ كلَّه، ألم تَرَ أن (٢) قولَه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ الشكرُ نصفُ الإيمانِ، واليقينُ الإيمانُ كلَّه، ألم تَرَ أن (٢) قولَه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ للموقنين ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ للمؤمنين ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ للمؤمنين .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مغيرةَ ، عن الشعبيّ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ . قال : الصبرُ نصفُ الإيمانِ ، واليقينُ الإيمانُ كلُه (") .

إن قال قائل : وكيفَ خصَّ هذه الدَّلالةَ بأنها دَلالةٌ للصبَّارِ الشَّكورِ ، دونَ سائرِ الحُلقِ ؟ قيل : لأن الصبرَ والشكرَ من أفعالِ ذوى الحِجا والعقولِ ، فأحبَر : إن في ذلك لآياتٍ لكلِّ ذي عقلٍ ؛ لأن الآياتِ جعَلها اللَّهُ عِبرًا لذوى العقولِ والتمييزِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٦ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمً .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ٢ : ١ إلى ١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٩/٨ ٢٥ ، والقرطبي في تفسيره ١٩٩١ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوَجٌ كَالظُّكَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِنَ فَلَمَّا بَخَدَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّادِ كَفُورِ ﴿ يَايَنِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّادِ

/ يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا غَشِى هؤلاء الذين يَدْعون من دونِ اللَّهِ الآلهةَ ٨٥/٢١ والأُوثانَ فى البحرِ إذا ركِبوا فى الفُلْكِ – موجٌ كالظُّلَلِ، وهى جمعُ ظُلَّةٍ، شبَّه بها الموجَ فى شدةِ سوادِ كثرةِ الماءِ؛ قال نابغةُ بنى جَعْدَةَ فى صفةِ بحرِ (١):

يُماشِيهِنَّ أخضرُ ذو ظِلالِ على حافاتِه فِلَقُ الدِّنانِ

وشبَّه الموجَ وهو واحدٌ بالظَّلَلِ، وهي جماعٌ ؛ لأن الموجَ يأتي شيءٌ منه بعدَ شيءٍ ، ويَرْكَبُ بعضُه بعضًا كهيئةِ الظَّلَل .

وقولُه: ﴿ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا غَشِى هؤلاء موجّ كالظُّلَلِ، فخافوا الغرَقَ، فزعوا إلى اللَّهِ بالدعاءِ مخلصين له الطاعةَ، لا يُشْرِكون به هنالك شيئًا، ولا يَدْعون معه أحدًا سِواه، ولا يَسْتَغيثون بغيرِه.

قولُه: ﴿ فَلَمَّا نَجَّدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ ﴾ مما كانوا يَخافونه في البحرِ من الغرقِ والهلاكِ ، إلى البِّرِ أُوالحَدُّ ، ﴿ فَمِنْهُم مُقْنَصِدُ ﴾ . يقولُ : فمنهم مقتصدٌ في قولِه وإقرارِه بربِّه ، وهو مع ذلك مُضْمِرٌ الكفرَ به .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ يَعَارَضُهُن ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ ﴾ . قال : المقتصدُ في القولِ وهو كافرُ (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَمِنْهُم مُقَنَصِدُ ﴾ . قال : المقتصِدُ الذي على صلاح من الأمرِ .

وقولُه : ﴿ وَمَا يَجَمَّدُ بِعَايَـٰنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَـفُورِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وما يَكْفُرُ بأدلينا وحُجَجِنا إلا كلُّ غدَّارٍ بعهدِه . والخَثْرُ عندَ العربِ : أقبحُ الغدرِ ، ومنه قولُ عمرِو بنِ معدِيكرِبَ :

وإنك لـو رأيـتَ أبـا عُـمَـيـرِ ملأتَ يَدَيكَ من غَدْرِ وخَتْرِ وَخَتْرِ وَخَتْرِ وَخَتْرِ وَخَتْرِ وَقَوْلُه : ﴿ كَفُورِ ﴾ . يعنى : جَحودِ للنّعمِ ، غيرِ شاكرِ ما أُسْدِى إليه من نعمةِ . وبنحوِ الذى قلْنا في معنى الحتّارِ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عنبسةَ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ كُلُّ خَتَّارِ كَلْفُورِ ﴾ . قال : كلُّ غدَّارِ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ٢٩٤/٦، والقرطبي في تفسيره ١٩٨/٥، وأبو حيان في البحر المحيط ١٩٣/٧، وابن كثير في تفسيره ٣٥٣/٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى المصنف وابن أبي شيبة والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) البیت فی دیوانه ص ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) ينظر الأثر التالي .

/ حَدَّثنى مَحمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى <sub>٨٦/٢١</sub> الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا وَرقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ كُلُّ خَتَّارٍ ﴾ . قال : غدَّارٍ (١)

حدَّثني يعقوبُ وابنُ وكيع، قالا: ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن أبي رجاءٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَلِنِنَا ۚ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴾ . قال : غدَّارِ (٢) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَمَا يَجَمَّدُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدُنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّادٍ كَفُورٍ ﴾ . قال : كُلُّ جحَّادٍ كَفُورٍ ﴾ . قال : كُلُّ جحَّادٍ كَفُورٍ ﴾ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِثَايِكِنِنَا ۚ إِلَا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ . قال : الحتَّارُ : الغدَّارُ ، كما تقولُ : غدَرنى (٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن مِسْعَرٍ ، قال : سمِعتُ قتادةً ، قال : الذي يَغْدِرُ بعهدِه (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٣ ه، وذكره الطوسى في التبيان ٢٦٠/٨ ، وابن كثير في تفسيره ٣٥٤/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٢٦٠/٨ ، وابن كثير في تفسيره ٢٤٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٦/٢ عن معمر عن قتادة بنحوه ، وذكره الطوسي في التبيان ٢٦٠/٨ ، وابن
 كثير في تفسيره ٤/٦ ٣٥ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم مطولًا .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٨/٥ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطوسي في التبيان ٢٦٠/٨ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٦١/١٢ عن وكيع به .

قال: ثنا المحارِبي ، عن جُويبر ، عن الضحَّاكِ ، قال: الغدَّارُ (١) .

قال : ثنا أبي ، عن الأعمشِ ، عن شِمْرِ بنِ عطيةَ الكاهليِّ ، عن عليٌّ رضِي اللَّهُ عنه قال : المكرُ غدرٌ ، والغدرُ كفرٌ (٢)

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يَمَانَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُنَّزَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُزَنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْعَرُورُ الرَّبِي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أيُّها المشرِكون من قريشٍ ، اتَّقوا اللَّهَ وخافوا أن يَحِلَّ بكم سخَطُه في يومٍ لا يُغنى والدِّ عن ولدِه ، ولا مولودٌ هو مُغْنِ عن والدِه شيئًا ؛ لأنَّ الأمرَ يَصيرُ هنالك بيدِ مَن لا يُغالَبُ ، ولا تَنْفَعُ عندَه الشفاعةُ والوسائلُ إلا وسيلةٌ من صالحِاتِ الأعمالِ التي أسلفَها في الدنيا .

وقولُه: ﴿ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ ﴾ . يقولُ : اعلَموا أن مَجىءَ هذا اليومِ حقَّ ، وذلك أن اللّه قد وعده عبادَه ولا خُلْفَ لوعدِه . ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ اللّهَ أَن اللّهَ قد وعده عبادَه ولا خُلْفَ لوعدِه . ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ال

وقولُه: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾. يقولُ: ولا يَخْدَعَنَّكُم باللَّهِ خادعٌ. والغَرُورُ بفتحِ الغَينِ، هو ما غرَّ الإنسانَ من شيءٍ، كائنًا ما كان، شيطانًا (٢٠) كان أو إنسانًا أو دُنيا.

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٢٦٠/٨ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۱۷۳/۱۹.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « سلطانا » .

وأما الغُرورُ بضمِّ الغَيْنِ ، فهو مصدرٌ من قولِ القائلِ : غَرَرْتُه غُرُورًا .

وبنحوِ الذى قلْنا فى معنى قولِه : ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ . قال أهلُ التأويل .

AY/Y1

#### / ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ . قال : الشيطانُ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم إِلَّهِ ٱلْفَرُورُ ﴾ : ذاكم الشيطانُ (٢) .

حُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدِ المَوْوَزِيَّ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾. قال: الشيطانُ (٢٠).

وكان بعضُهم يتأولُ الغَرورَ بما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ لهيعةَ ، عن عطاءِ بنِ دينارِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قولَه : ﴿ وَلَا يَغُرَنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ . قال : أن تَعْمَلَ بالمعصيةِ ، وتَتَمَنَّى المغفرةَ ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٤٣، وذكره القرطبي في تفسيره ١١/١٤ ، وابن كثير في تفسيره ٢٥٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٣٤/٢ عن معمر عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٥ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ١٩٤/٧ ، وابن كثير في تفسيره ٣٥٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٨١/١ ، والبغوى في تفسيره ٢٩٤/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٩ ا إلى عبد بن حميد .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلِكِ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثً إِنَّ اللَّهَ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثً إِنَّ اللَّهَ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَبَا لَا لَهُ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَبَا لَا لَهُ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَبَا لَا لَهُ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلِيثُ خَبِيرًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلًا لَهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللل

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوَاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ. شَيْئًا ﴾ - هو آتيكم ، عِلمُ إتيانِه إيَّاكم عند ربِّكم ، لا يَعْلَمُ أحدٌ متى هو جائيكم ، لا يَأْتِيكم إلا بغتةً ، فاتَّقُوه أن يَفجَأَكم بغتةً وأنتم على ضلالتِكم لم تُنِيبوا منها ، فتَصِيروا من عذابِ اللَّهِ وعقابِه إلى ما لا قِبَلَ لكم به ، وابتَدَأ تعالى ذكرُه الخبرَ عن علمِه بمجيءِ الساعةِ – والمعنى ما ذكَرتُ لدَلالةِ الكلام على المرادِ منه - فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ التي تَقومُ فيها القيامةُ ، لا يَعْلَمُ ذلك أحدٌ غيره ، ﴿ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ ﴾ من السماءِ ، لا يَقْدِرُ على ذلك أحدٌ غيرُه ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ : أرحام الإناثِ ، ﴿ وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكَيبُ غَدًّا ﴾ . يقولُ : وما تَعْلَمُ نفسُ حيِّ ماذا تَعْمَلُ في غدٍ ، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُنُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ . يقولُ : وما تَعْلَمُ نفسُ حيِّ بأيِّ أرضِ تكونُ مَنِيَّتُها ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴾ . يقولُ : إن الذي (١) يَعْلَمُ ذلك كلَّه ، هو اللَّهُ دونَ كلِّ أحدٍ سِواه ، إنه ذو علم بكلِّ شيءٍ ، لا يَخْفَى عليه شيءٌ ، خبيرٌ بما هو كائنٌ ، وما قد کان .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسي ، وحدَّثني

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الله » .

الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ . قال : جاءَ رجلٌ – قال أبو جعفرٍ : أَحْسَبُه قال : إلى النبيِّ عَيِّلِيَّهِ – فقال : إن امرأتى تُحبْلَى ، فأخيرونى / ماذا تَلِدُ ؟ وبلادُنا ٨٨/٢١ مَحْلُ جَدْبَةٌ ، فأخيرونى متى يَنْزِلُ الغَيْثُ ؟ وقد علِمتُ متى وُلِدْتُ ، فأخيرونى متى أموتُ ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ لَا اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِلُ لَا اللّهُ : ﴿ وَعِندَهُ السورةِ ، قال اللَّهُ : ﴿ وَعِندَهُ النعبِ التي قال اللَّهُ : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيبِ التي قال اللَّهُ : ﴿ وَعِندَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادة : ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴾ الآية . أشياءُ من الغيبِ ، استأثر اللّه بهنَّ ، فلم يُطْلِغ عليهنَّ مَلكًا مُقَرَّبًا ، ولا نَبِيًّا مُرْسلًا ؛ ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ﴾ : فلا يَدْرى أحدٌ من الناسِ متى تقومُ السّاعةُ ؟ في أيِّ سنةٍ ؟ أو في أيِّ شهرٍ ؟ أو ليلٍ ؟ أو نهارٍ ؟ ﴿ وَيُتَزِلُ لُ الْغَيْثَ ﴾ : فلا يعْلَمُ أحدٌ متى يَنْزِلُ الغيثُ ، ليلا أو نهارًا يَنْزِلُ ؟ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ : فلا يعْلَمُ أحدٌ متى يَنْزِلُ الغيثُ ، ليلا أو نهارًا يَنْزِلُ ؟ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ : فلا يعْلَمُ أحدٌ ما في الأرحامِ ؛ أذ كرّ أو أنثى ، أحمرُ أو أسودُ ، وما هو ؟ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا وَحَدُ ما فِي الأرحامِ ؛ أذ كرّ أو أنثى ، أحمرُ أو أسودُ ، وما هو ؟ ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا يَحْدُ مِن الناسِ عَدًا ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ : ليس أحدٌ من الناسِ لعلك المصابُ غدًا ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ : ليس أحدٌ من الناسِ لعلك المصابُ غدًا ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ : ليس أحدٌ من الناسِ يَدْرى أين مَضْجَعُه من الأرضِ ؛ في بحرٍ أو برّ أو سهلِ أو جبلِ ، تعالى وتبارَكَ ( ) . .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن الشعبيِّ ، قال : قالت عائشةُ : مَن قال إن أحدًا يَعْلَمُ الغَيْبَ إلا اللَّه فقد كذَب ، وأعظَم الفِرْيةَ على اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٤٣، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٥٧/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٩٠ إلى الفريابي وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٥٧/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩/٥ ١ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

قال اللَّهُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١) [النمل: ٦٥].

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ علية ، عن يونسَ بنِ عبيد ، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ ، هل من العلم علمٌ لم تُؤْته ؟ قال : « لَقَدْ أُوتِيتُ عِلمًا كَثِيرًا ، وَعِلْمًا حَسَنًا » . أو كما قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ ، ثم تلا رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ هذه الآية : « ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلِكُ الْغَيْثَ ﴾ » إلى : « ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً السَّاعَةِ وَيُنزَلِكُ الْغَيْثَ ﴾ » إلى : « ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً خَبِيرًا ﴾ . لا يَعْلَمُهن إلا اللَّهُ تَبارَك وتعالى » .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهب ، قال : ثنى عمرُ (٢) بنُ محمدٍ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْ قال : « مَفاتِحُ الغيبِ خَمْسةٌ » . ثم قرأ هؤلاء الآياتِ : « ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ » إلى آخرِها (٣) .

حدَّثني على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارِ ، أنه سمِع ابنَ عمرَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ : « مَفاتِحُ الغَيْبِ خمسٌ لا يَعْلَمُهن إلا اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ ، ولَا يَعلمُ أحدٌ متى يَنزِلُ اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ متى يَنزِلُ الغيثُ إلا اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ متى يَنزِلُ الغيثُ إلا اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ متى قِيامُ الساعةِ إلا اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ ما فِي الأرحامِ النيثُ إلا اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ ما فِي الأرحامِ إلا اللَّهُ ، ولا يَعلمُ أحدٌ ما فِي الأرحامِ إلا اللَّهُ ، ولا تَدْرِي نَفْسٌ بأيِّ أَرْضِ تَموتُ » .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲٤۱/٦ (ميمنية) ، والبخارى (۷۳۸۰ ، ۷۳۳۱ ، ۳۲۳۰) ، ومسلم ۱۷۷/۲۸۷ ، والنسائى فى الكبرى (۱۱۵۲۸ ) ، والترمذى (۳۰ ۲۸) من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة . وهو جزء من حديث طويل تقدم مرات .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عمرو». والمثبت من مصادر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٤٧٧٨) من طريق ابن وهب به ، وأخرجه أحمد ٤١٢/٩ (٥٥٧٩) ، والطبراني (١٣٣٤) من طريق عمر بن محمد به .

عمرَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَفاتِحُ الغَيْبِ حَمسٌ ، لا يَعْلَمُها إِلَا اللَّهُ ؛ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ / ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَارِّ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا ٩٩/٢١ مَا فِى الْأَرْحَارِّ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا ٩٩/٢١ تَحَسِبُ غَدَّاً وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرًا (إِنَّ ) ﴿ () .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنى أبى ، عن مِشعَر ، عن عمرِو بنِ مُرَّة ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ سلمة ، عن ابنِ مسعود ، قال : كلَّ شيءٍ أُوتِيَه نبيُّكم عَيِّلِيَّةٍ ، إلا علمَ الغيبِ الخمسِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا الْخَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا الْخَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونَ ﴾ " .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن ابنِ أبى خالدٍ ، عن عامرٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائشةَ ، قالت : من حدَّثكَ أنه يَعْلَمُ ما فى غدِ فقد كذَب . ثم قرَأَتْ : ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدُاً ﴾ " .

قال: ثنا جريرٌ وابنُ عُلَيةً ، عن أبي حَيّانَ (٤) ، عن أبي زُرعةً ، عن أبي هريرةً ، عن النبيّ عَيِّكَةٍ قال: « خَمْسٌ لا يَعْلَمُهن إلا اللّهُ: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنزِّكِ

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ۲۳۹، وأخرجه أحمد ۸,۳۸٦، ۱۸۵، ۱۸۵ (٤٧٦٦، ٢٢٦) عن وكيع به، وأخرجه أيضًا في ١٣٦/٥)، والبخارى (١٠٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/٤،١٣١ (٧٣٦٧) من طريق سفيان به، وأخرجه ابن حبان (٧٠، ٢١، ٢١٣٤) من طريق عبد الله بن دينار به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٢٥٣) عن وكيع به ، وأخرجه الحميدى (١٢٤) ، وابن أبي شيبة ٢٧٧/١ من طريق مسعر به ، وأخرجه الميالسي (٣٨٥) ، وأحمد (٣٦٥ ، ٣٦٥) من طريق عمرو بن مرة به ، وأخرجه ابن مردويه كما في الفتح ١٦٩/٥ من طريق عبد الله بن سلمة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٥ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٥٥٥) من طريق وكيع به ، وأخرجه أحمد ٤٩/٦ (ميمنية) من طريق إسماعيل به ، وأخرجه أيضًا في ٢٦٦٦٦ (ميمنية) ، ومسلم (١١٤٠٩) ، والنسائي في الكبرى (٢٣٦/٦ (ميمنية) ، ومسلم (١٢٧/٢٨٧) ، والنسائي في الكبرى (٢٣٦/٦ ، ١١٤٠٩ من طريق عامر به .

<sup>(</sup>٤) في ص : « حبان » ، وفي م : « خباب » ، وفي ت ١ : « حباب » ، وفي ت ٢ : « جاب » . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ٣٢٣/٣١ .

ٱلْغَيْثَ ﴾» الآية (١).

حدَّثنى أبو شُرَحْبيلَ ، قال : ثنا أبو اليمانِ ، قال : ثنا إسماعيلُ ، عن جعفرِ ، ( عن الأعمشِ ) ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلمةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، قال : كُلُّ شيءٍ قد أُوتِيَ نبيُّكم ، غيرَ مفاتيحِ الغيبِ الخمسِ . ثم قرأ هذه الآيةَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إلى آخرِها ( ) .

وقيل: ﴿ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ ، وفيه لغة أخرى ( بأيَّة أرْضِ) ' ، فمن قال : ﴿ بِأَيِّ أَرْضٍ ﴾ اجتزأ بتأنيثِ الأرضِ من أن يَظْهَرَ في ﴿ أَيِّ » تأنيثُ آخرُ ، ومَن قال : ( بأيَّة أَرْضِ ) فأنَّث ﴿ أَيَّ » ، قال : قد تَجْتَزِئُ بـ ﴿ أَيٍّ » مما أضيف إليه ، فلابدَّ من التأنيثِ ؛ كقولِ القائلِ : مررْتُ بامرأةٍ . فيُقال له : بأيةٍ ؟ ومرَرتُ برجلٍ . فيُقالُ له : بأيّ ؟ ويُقالُ : أيُّ امرأةٍ جاءتك ؟ وأيةُ امرأةٍ جاءتك ؟

آخرُ تفسيرِ سورةِ «لقمانَ » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری (٤٧٧٧) ، وابن خزیمة (٢٢٤٤) من طریق جریر به ، وأخرجه أحمد ٣٠٤/١٥ .٣ (٩٥٠١) ، والبخاری (٥٠) ، ومسلم (٩) ، وابن ماجه (٦٤، ٤٤،٤) ، وابن خزیمة (٢٢٤٤) وغیرهم من طریق أبی حیان به ، وأخرجه ابن مردویه – کما فی الفتح ٢٥/٢٥ من طریق أبی زرعة به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م ، وفي ص : « الأعمش » . وينظر تهذيب الكمال ٧٦/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٥١٥٣) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة موسى الأسواري وابن أبي عبلة ، وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ١٩٤/٧ ، ١٩٥ .

#### تفسير سورة السجدة

# بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ الْمَرْ الْ الْكَانُ الْكِتَبِ لَا رَبَّ فِيهِ مِن رَّبِ الْمَاكُ الْكَلَمِينَ الْكَالَ الْمَاكُ الْمَاكُونَ الْمُكَامُ مِن لَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْمَدُونَ الْكَانُي .

قال أبو جعفرٍ : قد مضى البيانُ عن تأويلِ قولِه : ﴿ الْمَرْ ﴾ بما فيه الكفايةُ (١).

وقولُه : ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : تنزيلُ الكتابِ الذى نُزِّل على محمد عَلِيلِهُ ، لا شكَّ فيه ، ﴿ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يقولُ : من ربِّ الثقلينِ ؛ الجنِّ والإنسِ .

/كما حَدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ٩٠/٢١ ﴿ الۡمَرَ ﷺ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: لاشكَّ فيه (٢٠).

وإنما معنى الكلام: إن هذا القرآنَ الذي أُنزل على محمد لاشكَّ فيه أنه مِن عندِ اللَّهِ، وليس بشعرِ ولا سَجْعِ كاهنِ، ولا هو مما تَخَرَّصَه محمد عَيِّكَ ، وإنما كذَّب جلَّ ثناؤُه بذلك قولَ الذين قالُوا: ﴿ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِي عَلَيْهِ جَلَّ ثناؤُه بذلك قولَ الذين قالُوا: ﴿ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِي عَلَيْهِ بَعُضَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥]. وقولَ الذين قالوا: ﴿ إِنَّ هَنذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ قَوْمٌ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) تقدم في : ٢٠٤/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في : ٢٣٣/١ .

وقولُه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَيْكُ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يقولُ المشركون باللَّه : اختَلَق هذا الكتابَ محمدٌ مِن قِبَلِ نفسِه ، وتَكَذَّبَه . و « أم » هذه تقريرٌ ، وقد بَيَّنَا فى غيرِ موضع مِن كتابِنا أن العربَ إذا اعترضَت بالاستفهامِ فى أضْعافِ كلامٍ قد تقدَّم بعضُه ، (أنها تستفهم أله « « أم » (أنها تستفهم أله « « أم » (أنها تستفهم أله » (أنها ت

ثم أَكْذَبهم تعالى ذكرُه فقال: ما هو كما تزعُمون وتقولون مِن أن محمدًا افتراه ، بل هو الحقُّ والصدقُ مِن عندِ ربِّك يا محمدُ ، أنزَله إليك ؛ لتُنْذِرَ قومًا بأسَ اللَّهِ وسَطُوتَه ، أن يَحِلَّ بهم على كفرِهم به ، ﴿ مَّا أَتَنْهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِك ﴾ . يقولُ : لم يأتِ هؤلاء القومَ الذين أرسَلك ربُّك يا محمدُ إليهم ، وهم قومُه مِن قريشٍ ، نذيرٌ ينذرُهم بأسَ اللَّهِ على كفرِهم قَبْلَك . وقولُه : ﴿ لَمَا لَهُمْ مَ يَهْتَدُونَ ﴾ . يقولُ : ليتتَبَيَّنوا سبيلَ الحقِّ ، فيعرِفوه ويؤمِنوا به .

وبمثلِ الذى قلْنا فى تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ . قال : كانوا أُمَّةً أُمِّيَّةً ، لم يَأْتِهم نذيرٌ قبلَ محمد عَيِّا ﴿ ).

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « أنه يستفهم » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ٢/٢٤، ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره ٢٩٩/٦.

سِتَنَةِ أَيَّامٍ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِّ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: المعبودُ الذي لا تصلُحُ العبادةُ إلَّا له، أَيُّها الناسُ، ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ مِن خَلْقِ ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾، ثم استَوى على عرشِه في اليومِ السابع، بعدَ خلقِه السماواتِ والأرضَ وما بينَهما.

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ في اليومِ السابع .

يقولُ: ما لكم أيُّها الناسُ إلة إلا مَن فعَل هذا الفعلَ، وخلَق هذا الخَلْقَ الخَلْقَ الخَلْقَ العَجيبَ في ٢ ٢٠٣/٢ ط] ستةِ أيامٍ .

وقوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ، مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾ . يقول : ما لكم أيها الناسُ دونَه وليّ يَلِي أَمرَكم ، وينصُرُكم منه إن أرادَ بكم ضَرًا ، ولا شفيعٌ يشفعُ لكم عندَه إن هو عاقبكم على معصيتِكم إياه . يقول : فإياه / فاتّخِذوا وليّا ، وبه وبطاعتِه ١١/٢١ فاسْتَعِينوا على أمورِكم ، فإنه يَمْنَعُكم إذا أراد منعَكم ممن أرادكم بسوء ، ولا يَقْدِرُ فاسْتَعِينوا على أمورِكم ، فإنه يَمْنَعُكم إذا أراد منعَكم ممن أرادكم بسوء ، ولا يَقْدِرُ أحدٌ على دفعِه عما أراد بكم هو ؛ لأنه لا يَقْهَرُه قاهرٌ ، ولا يَعْلِبُه غالبٌ ، ﴿ أَفَلا نَتُذَكّرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره : أفلا تَعْتَيرون وتَتَفَكَّرون أيّها الناسُ ، فتعْلَموا أنه ليس لكم دونَه وليّ ولا شفيعٌ ، فتُفْرِدوا له الألوهة ، وتُخْلِصوا له العبادة ، وتَخْلَعوا ما دونَه مِن الأندادِ والآلهةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : اللَّهُ هو الذي يُدَبِّرُ الأمرَ مِن أمرِ خلقِه ، مِن السماءِ إلى الأرضِ ، ثم يَعْرُجُ إليه .

واختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ؛ فقال بعضهم : معناه : إن الأمرَ يَنْزِلُ مِن السماءِ إلى الأرضِ ، ويَضْعَدُ مِن الأرضِ إلى السماءِ في يومٍ واحدٍ ، وقَدْرُ ذلك ألفُ سنةٍ مما تَعُدُّون مِن أيامِ الدنيا ؛ لأن ما بينَ الأرضِ إلى السماءِ خمشمائةِ عامٍ ، وما بينَ السماءِ إلى الأرضِ مثلُ ذلك ، فذلك ألفُ سنةٍ .

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عمرِو بنِ معروفِ ، عن ليثٍ ، عن مجاهد : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . يعنى بذلك نزولَ الأمرِ مِن السماءِ إلى الأرضِ ، ومِن الأرضِ إلى السماءِ في يوم واحد ، وذلك مقدارُه ألفُ سنة ؛ لأن ما بينَ السماءِ إلى الأرضِ مسيرةُ خمسِمائةِ عام (١) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ مُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ ﴾ مِن أيامِكم ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ مِن السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ مُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ ﴾ مِن أيامِكم ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ وَنَ مَن اللّهِ مِن اللّهُ سنةِ مما تَعُدُّون من اللهُ سنةِ مِمَّا تَعُدُّون من أيامِ الدنيا ؛ خمسُمائةِ سنة نزولُه ، وخمسُمائةِ صعودُه ، فذلك ألفُ سنةٍ أيامِكم من أيامِ الدنيا ؛ خمسُمائةِ سنة نزولُه ، وخمسُمائةٍ صعودُه ، فذلك ألفُ سنةٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو معاويةً ، عن جُوَيْيرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في تفسيره ٦/٠٠/٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنتور ١٧٢/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٢ إلى المصنف .

إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِ كَانَ مِقْدَارُهُو أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : ('تَعْرُجُ الملائكةُ') إلى السماءِ ثم تَنْزِلُ في يومٍ مِن أيامِكم هذه ، وهو مسيرةُ ألفِ سنةِ ('':

قال: ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ : ﴿ أَنْفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾ . قال: مِن أيام الدنيا(٣) .

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِى ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن أبى الحارثِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمِ ﴾ مِن أيامِكم هذه ، و (أكسيرةُ ما بينَ السماءِ إلى الأرضِ خمشمائةِ عام (٥٠) .

/ وذُكِر عن عبدِ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا مَعْمرٌ ، عن قتادةَ ، قال : تنحدرُ الأُمورُ ٩٢/٢١ و تَصْعَدُ إلى (٦) السماءِ من الأرضِ في يومٍ واحدٍ ، مقدارُه ألفُ سنةٍ ، خمسُمائةٍ حين (٨) عربُ (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يُدبِّرُ الأمرَ مِن السماءِ إلى الأرضِ، ثم يعرُبُ إليه، في يومٍ مِن الأيامِ الستةِ، التي خلَق اللَّهُ فيهنَّ الخلقَ، كان مقدارُ ذلك اليومِ ألفَ سنةِ مما تعُدون مِن أيَّامِكم.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « يعرج الملك » .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٢٦٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٧١/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٦) في م : « من » .

<sup>(</sup>٧) في م : « إلى » .

<sup>(</sup>A) في م ، ت ١ : « حتى » ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق ١٠٨/٢ ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٧١ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . ( تفسير الطبرى ٣٨/١٨ )

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : ذلك مقدارُ المسيرِ . قولُه : ﴿ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : خلق السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ، وكلَّ يومٍ مِن هذه كألفِ سنةٍ مما تَعُدُّون أنتم (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن سِماكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : الستةُ الأيامُ التى حلَق اللهُ فيها السماواتِ والأرضَ (٢٠) .

مُحدِّقْتُ عن الحسينِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ : يعنى هذا اليومَ مِن الأيام الستةِ التي خلَق اللَّهُ فيهن السماواتِ والأرضَ وما بينَهما (٣).

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يدبّرُ الأمرَ مِن السماءِ إلى الأرضِ بالملائكةِ ، ثم تعرُجُ إليه الملائكةِ في يوم كان مقدارُه ألفَ سنةٍ مِن أيامِ الدنيا.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، [ ٢٠٤/٢ و] عن ابنِ غباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِ كَانَ مِقْدَادُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . قال : هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه في ٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٩/١ ٥، وأخرجه الحاكم ٢/٢ ٤ من طريق إسرائيل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧١/٥ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٥٩/١ ثنا عبدة ثني الحسين به .

في الدنيا ، تعرُمجُ الملائكةُ إليه في يومٍ كان (١) مقدارُه ألفَ سنة (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ، عن شعبة ، عن سِماكِ ، عن عكرمة : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . قال : ما بينَ السماءِ والأرضِ مسيرةُ ألفِ سنةِ ﴿ مِنَ أَيْلُمُ اللهُ نيا (٣) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ يَعَرُبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : ما بين السماءِ والأرضِ مسيرةُ ألفِ سنةٍ .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يدبُّرُ الأمرَ مِن السماءِ إلى الأرضِ في يومٍ ، كان مقدارُ ذلك التَّدْبيرِ ألفَ سنة ﴿ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ مِن أيامِ الدنيا ، ثم يعرُجُ إليه ذلك التدبيرُ (١٠) الذي دبُّره .

## ذكر مَن قال ذلك

ذُكِر عن حجاجٍ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدٍ ، أنه قال : يُقْضَى أمرُ كلِّ شيءٍ ألفَ سنةٍ إلى الملائكةِ ، / ثم كذلك حتى تمضى ألفُ سنةٍ ، ثم يُقْضَى أمرُ كلِّ شيءٍ ١٣/٢١ ألفًا ، ثم كذلك أبدًا ، قال : ﴿ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ . قال : ﴿ اليومُ ﴾ أن يقالَ لِما يُقْضَى إلى الملائكةِ أَلفَ سنةٍ : كُنْ فيكونُ . ولكن سمَّاه يومًا ، سَمَّاه كما بَيَّنَا كلَّ ذلك عن مجاهدٍ . قال : وقولُه : ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا ذلك عن مجاهدٍ . قال : هو هو سواءً (٥) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧١/٥ إلى المصنف وابن المنذر .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ « الآخرة » . والمثبت موافق لكلام المصنف السابق .
 والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، ت ، ، ٢ ، ٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ٢٥/١، ٢٦ ثني القاسم عن الحسين عن الحجاج به .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يُدَبِّرُ الأمرَ مِن السماءِ إلى الأرضِ ، ثم يعرُجُ إلى اللَّهِ في يومٍ كان (المقدارُه ألفَ سنة () ، مقدارُ العُرُوج ألفُ سنةِ مما تعدُّون .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ ثُورٌ يَعْنُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ . قال : قال "بعضُ أهلِ العلم : مقدارُ ما بينَ الأرضِ حينَ يَعْرُجُ إليه ، إلى أن يَبْلُغَ عُرُوجَه – أَلفُ سنةٍ ، هذا مقدارُ ذلك المِعْراجِ فى ذلك اليومِ حينَ يعرُجُ فيه .

وأُولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال : معناه : يُدَبِّرُ الأَمرَ مِن السماءِ إلى الأَرضِ ، ثم يعرُجُ إليه فى يوم كان مقدارُ ذلك اليومِ فى عُرُوجِ ذلك الأَمرِ السماءِ إلى الأَرضِ ، ثلفَ سنة مما تَعُدُّون مِن أيامِكم ؛ خمسَمائة فى النزولِ ، ونزولِه إلى الأَرضِ ، أَلفَ سنة مما تَعُدُّون مِن أيامِكم ؛ خمسَمائة فى النزولِ ، وخمسَمائة فى الصعودِ ؛ لأَن ذلك أَظهرُ مَعانِيه ، وأَشْبَهُها بظاهرِ التنزيل .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ ذَاكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ اللَّحِيمُ لَكُ أَنْ اللَّهِ مِن طِينِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُول

يقولُ تعالى ذكرُه : هذا الذى يفعلُ ما وصفتُ لكم فى هذه الآياتِ هو ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ : يعنى : عالمُ ما يغيبُ عن أبصارِكم ، أيُّها الناسُ ، فلا تُبْصِرونه ، مما تُكِنُه الصدورُ ، وتُخْفِيه النفوسُ ، وما لم يَكُنْ بعدُ مما هو كائنٌ . ﴿ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ : يعنى : ما شاهَدَتْه الأبصارُ فأبصَرَته وعاينته ، وما هو موجودٌ ، ﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ت · .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشديدُ في انْتقامِه مِمَّن كَفَر به ، وأشْرَك معه غيرَه ، وكَذَّب رُسُلَه ، ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بمن تابَ مِن ضلالتِه ، ورجَع إلى الإيمانِ به وبرسولِه ، والعملِ بطاعتِه ؛ أن يُعَذِّبَه بعدَ التوبةِ .

وقولُه: ﴿ ٱلَّذِى آخَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ ، اختلفَتِ القرأةُ في قراءةِ ذلك ؟ فقرأه بعضُ قرأةِ مكةَ والمدينةِ والبصرةِ : ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلْقَهُ ﴾ بسكونِ اللامِ (١) . وقرأه بعضُ المدنيين وعامةُ الكوفيين : ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ بفتحِ اللامِ (١) .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندى أن يقالَ : إنهما قِراءتان مشهورتان قد قَرأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ مِن القرأةِ ، صَحيحتا المعنى ، وذلك أن اللَّهَ أَحْكَم خَلْقَه ، وأَحْكَم كلَّه وأَحْكَم كلَّه في أَيِّتِهما قَرأ القارئُ فمصيبٌ .

واختَلف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : وأَثْقَن كلَّ شيءٍ وأحْكَمه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى العباسُ بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ إبراهيمَ إِشْكَابُ (٣) ، قال : ثنا شَرِيكٌ ، عن خُصَيفٍ ، /عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ٩٤/٢١ هِ خَلَقَهُمْ ﴾ . قال : أمّا إنَّ اسْتَ القردِ ليست بحَسَنةِ ، ولكنه (١) أحكَم خَلْقَها (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبو النضرِ، قال: ثنا أبو سعيدِ المؤدِّبُ، عن

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . ينظر حجة القراءات ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ : « شكاب » ، وفي ت ٢ : « سكاف » . ينظر تهذيب الكمال ٦/ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) في م: « لكن ».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٥ إلى ابن أبي حاتم .

خُصَيفِ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقرؤُها : ﴿ ٱلَّذِي ٱخۡسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم ﴾ . قال : أمّا إنَّ اسْتَ القردِ ليست بحسنةِ ، ولكنه أحكَمها (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاء، جميعًا [٢/٤/٢ عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهد: ﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾. قال: أتقَنَ كلَّ شيءٍ خَلَقه (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ موسى ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨] : أخصَى كلَّ شيءٍ . وقال آخرون : بل معنى ذلك : الذي حَسَّن (٣) خَلْقَ كلِّ شيءٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ . حَسَّن على نحوِ ما خَلقُ .

وذُكِر عن الحجَّاجِ ، عن ابنِ مجرّيج ، عن الأغرجِ ، عن مجاهدِ ، قال : هو مثل : ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَلُمُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٠٥] ، فلم يجعلُ خلق البهائمِ في خلقِ الناسِ ، ولا خلق الناسِ في خلقِ البهائمِ ، ولكن خلق كلَّ شيءٍ فقدَّره تقديرًا (١) .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أعلْمَ كلُّ شيءِ خلْقَه. كأنهم وجُّهوا تأويلَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/٧٢/ إلى المصنف وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢: ﴿ أَحَسَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٩/٢ عن معمر عن قتادة بمعناه .

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « قال » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٧٢ إلى المصنف الفريابي وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم .

الكلامِ إلى أنه أَنْهَمَ خَلْقَه مَا يَحْتَاجُونَ إليه ، وأَن قُولَه : ﴿ أَحْسَنَ ﴾ . إنما هو مِن قُولِ القَائل : فلانٌ يُحْسِنُ كذا . إذا كان يَعْلَمُه .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا أبى ، عن شَرِيكِ ، عن خُصَيفِ ، عن مجاهدِ : (أحسَن كلَّ شيءٍ خَلْقَه ؛ قال : الإنسانُ لأحسَن كلَّ شيءٍ خَلْقَه ؛ قال : الإنسانُ للإنسانِ (١) ، والفرسُ للفرسِ ، والحمارُ للحمارِ .

وعلى هذا القولِ ، « الخَلْقُ » و « الكلُّ » منصوبان بوقوع « أحسنَ » عليهما .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ على قراءةِ مَن قَرأه: ﴿ اللَّذِى اَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ . بفتحِ اللامِ قولُ مَن قال : معناه أحْكَم وأتقَن ؛ لأنه لا معنى لذلك إذ قُرِئ كذلك إلا أحدُ وجهَين ؛ إمّا هذا الذى قلنا مِن معنى الإحكامِ والإتقانِ ، أو معنى التَّحْسينِ الذى هو فى معنى الجمالِ والحُسْنِ ، فلما كان فى خَلْقِه ما لا يُشَكُّ فى قُبْحِه وسَمَا جَتِه ، عُلِم أنه لم يَعْنِ به أنه حَسَّن (٢) كلَّ ما خلق ، ولكن معناه أنه أحكمه وأتقن صنعته . وأما على القراءةِ الأخرى التي هي بتَسْكينِ اللامِ ، فإن أولى تأويلاتِه به قولُ مَن قال : معنى ذلك : أعلَم (آوائهم كلَّ شيءِ خلْقه هو أحسَنهم ، كما قال : ﴿ اللَّذِي آعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُمْ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ١٠] ؛ لأن أظهرُ مَعانيه .

وأمَّا الذي وَجَّهَ تأويلَ ذلك إلى أنه بمعنى : الذي أحسَن خَلْقَ كلِّ شيءٍ . فإنه

<sup>(</sup>١) في ص ، م : « إلى الإنسان » .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «أحسن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أوَّلهم » .

٩٥ جَعَلَ الحَلْقَ نَصْبًا ، / بمعنى التفسيرِ ، كأنه قال : الذى أحسَن كلَّ شيءٍ خَلْقًا منه . وقد كان بعضُهم يقولُ : هو مِن المُقَدَّمِ الذي معناه التأخيرُ . ويُوجِّهُه إلى أنه نظيرُ قولِ الشاعرِ (١) :

وَظَعْنَى إليكَ الليلَ حِضْنَيْه إنَّنَى لتلك إذا هابَ الهِدانُ فَعُولُ يعنى: وظَعْنَى حِضْنَى الليلِ إليك.

ونظيرُ قولِ الآخرِ (٢):

كأن هندًا ثَناياها وبَهْ جَتَها يومَ التَقَيْنَا على أَدْحالِ (٢٠٠٠ دَبَّابِ أَى كأن ثَنايا هندٍ وبَهْ جتَها.

وقولُه : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وبدَأُ خلقَ آدمَ مِن طينٍ ، ﴿ ثُمَرَ جَعَلَ نَسَلَمُ ﴾ . يعنى : ذرِّيتَه مِن سُلاَلةٍ . يقولُ : مِن الماءِ الذي انسَلَّ فخرَج منه . وإنما يعنى : مِن إراقةٍ من مائِه ؛ كما قال الشاعرُ (<sup>؛)</sup> :

فجاءتْ به عَضْبَ الأَدِيمِ غَضَنْفَرًا سُلالَةَ فَرْجٍ كَانَ غَيرَ حَصِينِ وقولُه: ﴿ مِّن مَّآءِ مَهِينِ ﴾ . يقولُ : مِن نُطْفةِ ضعيفةِ رقيقةٍ .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ

<sup>(</sup>١) البيت لحميد بن ثور ، وهو في ديوانه ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت للراعي النميري ، وهو في ديوانه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) فى ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أرحال » . والأدحال : جمع دَحُل ، وهو نقب ضيق فمُه ، ثم يتسع أسفله حتى يمشى فيه ، والدباب : رمل بالخلصاء يقال له : دباب . اللسان (د ح ل ، د ب ب) .

<sup>(</sup>٤) البيت لحسان بن ثابت ، وهو في ديوانه ص ٣٩٦ .

مِن طِينٍ ﴾ . وهو خلقُ آدمَ ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾ : أى : ذرِّيتَه ، ﴿ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءِ مَهِينٍ ﴾ ، والسُّلَالةُ : هي الماءُ المَهِينُ الضعيفُ (١) .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن المنهالِ ، عن أبى يحيى الأغرجِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن سُلَالَةٍ ﴾ . قال : صَفْوِ الماءِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجْيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ مِن مَآءِ مَهِينِ ﴾ . قال: ضعيفٍ ؛ نُطْفةِ الرجلِ (٢) .

و ﴿ مَهِينِ ﴾ . فَعِيلٍ مِن قولِ القائلِ : مَهُنَ فلانٌ . وذلك إذا زَلَّ وضَعُفَ . / القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ثُمَّ سَوَّكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٩٦/٢١ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةً فَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ الْكِيْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ثم سوَّى الإنسانَ الذى بدَأ خلقَه مِن طينِ خلقًا سويًّا معتلِلًا ، ﴿ وَبَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ معتلِلًا ، ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِ فِي ﴾ ، فصار حيًّا ناطقًا ، ﴿ وَبَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصِدَرَ وَالْأَقْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ . يقولُ : وأنْعَم عليكم أيُّها الناسُ ربُّكم ؛ بأن أعطاكم السمعَ تَسْمَعون به الأصوات ، والأبصار تُبْصِرون بها الأشخاص ، والأفعدة تعقِلون بها الخير مِن السُّوءِ ؛ لتشكروه على ما وهَب لكم مِن ذلك . وقولُه : وأنتم تشكرون قليلًا مِن الشكرِ ربَّكم على ما أنعَم عليكم .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/١٧٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بمعناه .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٤٥ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٥ إلى المصنف والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر بمعناه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً إِبَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وقال المشركون بالله ، المُكذِّبون بالبَعْثِ: ﴿ أَوِذَا ضَلَلْنَا ، فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : أى : صارت لحومُنا وعظامُنا ترابًا في الأرضِ . وفيها لغتان : ضَلَلْنا ، وضَلِلْنا ، بفتحِ اللامِ وكسرِها [ ٢/٥٠٠و] ، والقراءةُ على فتحِها ، وهي الجوداءُ ، وبها نقرأُ (١) .

وذُكر عن الحسنِ أنه كان يقرأُ : (أئِذَا صَلَلْنا) بالصادِ (٢) ، بمعنى : أَنْتَنَّا ، مِن قولِهم : صَلَّ اللحمُ وأصَلَّ ، إذا أَنْتَنَ .

وإنما عَنَى هؤلاء المشركون بقولِهم: ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . أى : إذا هلكَت أجسادُنا في الأرضِ . لأن كلَّ شيء غَلَب عليه غيرُه حتى خفي فيما غلَب ، فإنه قد ضَلَّ فيه . تقولُ العربُ : قد ضَلَّ الماءُ في اللبنِ . إذا غَلَب اللبنُ (") عليه حتى لا يَتَبَيَّنَ فيه (") ، ومنه قولُ الأخطلِ لجريرِ (") :

كُنْتَ القَذَى فَى مَوْجِ أَكْدَرَ مُرْبِدٍ قَذَفَ الأَتِيُّ بِهِ فَضَلَّ ضَلَالًا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

<sup>(</sup>١) قرأ يحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب : (ضَلِلْنا) ، وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة على وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن سعيد بن العاص . ينظر البحر المحيط ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت١، ت٢: «الماء».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٣٩٢ .

94/41

#### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن لَيْثِ (') ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : أئِذا هَلكْنا .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ (٢) ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ : هَلكْنا (٣) .

حُدُّفْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذٍ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ : قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : أئِذا كُنَّا عِظامًا ورُفاتًا الضحاكَ يقولُ : أئِذا كُنَّا عِظامًا ورُفاتًا أَنْبَعَتُ خلقًا جديدًا ؟ يكفُرون بالبَعْثِ !! .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ . قال : قالوا : أئِذا كُنَّا عِظامًا ورُفاتًا أئِنا لمبعوثون خلقًا جديدًا ('' ؟

وقولُه: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَيْفِرُونَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: ما بهؤلاء المشركين مُحُودُ قُدْرةِ اللَّهِ على ما يشاءُ ، بل هم بلقاءِ ربِّهم كافرون ؛ حذرًا لعقابِه ، وخوفَ مُجازاتِه إِيَّاهم على معصيتِهم إيَّاه ، فهم مِن أجلِ ذلك يجحدون لقاءَ ربِّهم في المعادِ .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ ﴿ أَنَّ يَنُوفَانَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) سقط من : ت٢ ، وقد تقدم في ٤٨٤/٣ . ينظر تهذيب الكمال ٢٢٩/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت٢: « جميعا ».

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٤٥ ، وأخرجه الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٨٠/٤ عن ورقاء به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٥ إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٢٦٩/٨ بمعناه .

# إِلَىٰ رَبِيكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: قُلْ يا محمدُ لهؤلاء المشركين باللَّهِ: ﴿ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴾ . يقولُ : يَسْتوفِي عددَكم بقَبْضِ أرواحِكم ملَكُ الموتِ الذي وُكِّل بقَبْضِ أرواحِكم ، ومنه قولُ الراجزِ (١)

إِنَّ بَنِي الأَدْرَمِ ليسوا مِن أَحَدْ ولا تَوَفَّاهُمْ قُرَيْشٌ في العَدَدْ ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ . يقولُ : ثم (٢) مِن بعدِ قَبْضِ مَلَكِ الموتِ أُرواحَكُم ، إلى ربِّكُم يومَ القيامةِ تُرَدُّون أحياءً كهيئتِكُم قبلَ وفاتِكُم ، فيُجازِي المحسنَ منكم بإحسانِه ، والمُسيءَ بإساءتِه .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قُلْ يَنُوفَاكُم مَلَكُ اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّائِكَةِ (٢) ، ومعه أعوانٌ مِن الملائكةِ (٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، / قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ يَنُوفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾. قال: مُحوِيَت له الأرضُ، فجُعِلَت له مثلَ الطَّشتِ، يَتَناولُ منها حيثُ يَشاءُ (٥).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عنبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسم بنِ أبي بَرَّةَ ، عن مجاهدِ بنحوِه .

91/41

<sup>(</sup>١) البيت في مجاز القرآن ١٣٢/٢ لمنظور الزبيري ، وفي اللسان مادة ( و ف ي ) لمنظور الوبري .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ت ١ .

<sup>(</sup>٣) فى ص ، ت ١ : ( يتوفاهم » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٤/٥ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٤٤٥ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِي : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمدُ هؤلاء القائلين : ﴿ أَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمدُ هؤلاء القائلين : ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي اللَّهُ وَالْمَ عَلَقِ جَدِيدً ﴾ . إذ (الله هم ﴿ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِم ﴾ كياء أمن ربّهم اللذى سلف منهم مِن مَعاصِيه فى الدنيا ، يقولون : يا ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ﴾ ما كنا نُكذّب به مِن عقابِك أهلَ مَعاصِيك ، ﴿ وَسَمِعَنَا ﴾ منك تصديقَ ما كانت رسلُك تَأْمُونا به فى الدنيا ، ﴿ فَارْجِعَنَا ﴾ . يقولُ : فاردُدْنا إلى الدنيا ﴿ فَارْجِعَنَا ﴾ . يقولُ : فاردُدْنا إلى الدنيا ﴿ فَارْجِعَنَا ﴾ . يقولُ : فاردُدْنا إلى الدنيا ﴿ فَارْجُعَنَا ﴾ . يقولُ : يقولُ : يقولُ : فاردُدْنا إلى الدنيا ﴿ فَارْجُعَنَا ﴾ . يقولُ : فاردُدْنا إلى الدنيا ﴿ فَا الله فَى الدنيا جُهَّالًا مِن وَحدانيتِك ، وأنه لا يَصْلُحُ أن يُعْبَدَ إلى سُواك ، وأنك تُحْيى وتُتِيتُ ، وتَبْعَثُ مَن فى القبورِ بعدَ المَاتِ والفَناءِ ، وتَفْعَلُ ما تَشاءُ .

وبنحوِ مَا قَلْنَا فَى قُولِهِ : ﴿ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ ﴾ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زَيْدٍ فَى فَ قُولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَيِّنَ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَيِّهِمْ ﴾ . قال : قد حزِنوا واسْتَحْيَوْا .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنَ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَيْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ت ۲ : ( لربهم ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : ١ اليوم ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

يقولُ تعالى ذكرُه : ﴿ وَلَوْ شِنْنَا ﴾ يا محمدُ ، ﴿ لَا نَيْنَا ﴾ هؤلاء المشركين باللَّهِ مِن قومِك ، وغيرَهم مِن أهلِ الكفرِ باللَّهِ - ﴿ هُدَاهَا ﴾ . يعنى : رُشْدَها وتوفيقَها للإيمانِ باللَّهِ ، ﴿ وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ . يقولُ : وجَب العذابُ منى لهم .

وقولُه : ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ . يعنى : مِن أهلِ المعاصى والكفرِ باللَّهِ منهم .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَيْنَا كُلُ نَنْسٍ هُدَ طَهَا ﴾ . / قال : لو شاء اللَّهُ لهَدَى الناسَ جميعًا [ ٢/٥٠٢ ع] ، لو شاء اللَّهُ لَهُ نَفْسٍ هُدَ طَهَا ﴿ وَلِكِكُنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ لَأَنْزَلَ عليهم (١) مِن السماءِ آيةً فظلَّت أعناقُهم لها خاضِعِين ، ﴿ وَلِكِكُنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ : حقَّ القولُ عليهم (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِفَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ اَلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يقالُ لهؤلاء المشركين باللّهِ ، إذا هم دَخَلُوا النارَ: ذُوقُوا عَذَابَ اللّهِ بَمَا نَسِيتُم لَقَاءَ يُومِكُم هذا في الدنيا ، ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمْ ﴾ . يقولُ: إنا تَرَكْناكُم اليومَ في النارِ .

99/41

<sup>(</sup>١) سقط من: ت٢٠.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٤ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

وقولُه : ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ﴾ . يقولُ : يقالُ (() لهم أيضًا : ذُوقوا عذابًا تُخَلَّدون فيه إلى غيرِ نهاية ﴿ بِمَا كُنتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ مِن مَعاصِي اللَّهِ . وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه (٢) : ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِينُكُمْ فَلَم يَنْكُمُ مَا الشرُّ فلم يُنْسَوْا مِن كُلِّ خيرٍ ، وأما الشرُّ فلم يُنْسَوْا منه .

حدَّثني عليٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمْ ۚ ﴾ . يقولُ : ترَكْناكم (٢٠) .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَتِيهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ما يُصَدِّقُ بحججِنا وآياتِ كتابِنا إلا القومُ الذين إذا ذُكِّروا بها ووُعِظوا، ﴿ خَرُّواْ ﴾ للَّهِ ﴿ سُجَّدًا ﴾ لوجوهِهم؛ تَذَلَّلًا له (أ)، واستكانةً لعظمتِه، وإقرارًا له بالعبودية، ﴿ وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾. يقولُ: وسبَّحوا اللَّهُ في

<sup>(</sup>۱) في ص ، ت ۱ ، ت ۲ : « قال » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ص ، ت .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٤ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ت ١ ، وفي ت ٢ : « لجلاله » .

سَجُودِهُم بَحَمَدِه ، فَيُبَرِّئُونَهُ مَمَا أَ يَصِفُهُ أَهُلُ الْكَفْرِ بَه ، ويُضِيفُونَ إليه مِن الصاحبةِ والأُولادِ والشركاءِ والأُندادِ ، ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ . يقولُ : يَفْعَلُون ذلك ، وهم لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ . يقولُ : يَفْعَلُون ذلك ، وهم لا يَسْتَكْبِرون عن أَ السَجُودِ له والتسبيحِ ، و أَ لا يَسْتَنْكِفُون عن التذلُّلِ له والاستكانةِ .

وقيل: إن هذه الآية نزَلَت على رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ؛ لأن قومًا مِن المنافقين كانوا يَخْرُجون مِن المسجدِ إذا أُقِيمت الصلاةُ . ذُكِر ذلك عن حجاجٍ ، عن ابنِ جريجٍ .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (إِنَّيُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: تَتَنَجَّى جُنوبُ هؤلاء الذين 'نُوْمِنون بآياتِ اللَّهِ ، الذين' وُصِفَت صفتُهم ، وتَوْتَفِعُ عن' مضاجعِهم التي يَضْطَجِعون لمنامِهم ، ولا يَنامون ، ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ في عفوه عنهم ، / وتفضَّلِه عليهم برحمتِه ومغفرتِه ، ﴿ وَتَفَضَّلِهُ عليهم برحمتِه ومغفرتِه ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في سبيلِ اللَّهِ ، ويُؤدُّون منه (١) حقوق اللَّهِ التي أوْجَبها عليهم فيه .

وتتجافى: تَتَفَاعَلُ، مِن الجَفَاءِ، والجَفَاءُ: النُّبُوُّ "، كما قال الراجزُ (^^)

<sup>(</sup>۱) في ت۱ ، ت۲ : « بما » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ٢ : « على » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، ت ١ ، وفي ت ٢ : « وهم » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) في م : « من » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٧) في ت١ : « العتو » ، وفي ت٢ : « العتق » .

<sup>(</sup>٨) الرجز نسبه أبو عبيد في مجاز القرآن ١٣٢/٢ ، ١٣٣ للزفيان .

# وصاحِبِي ذاتُ هِبابِ (١) دَمْشَقُ وابنُ مِــلاطِ مُتَجَــافِ أَرْفَــقُ

يعنى: أن كرمَها سَجِيَّةٌ عن ابنِ ملاطٍ ، وإنما وصَفهم تعالى ذكرُه بجفاءٍ (٢) مُخُنُوبِهم عن المضاجع؛ لتَرْكِهم الاضْطجاعَ للنوم ، شُغُلًا بالصلاةِ .

واختلف أهلُ التأويلِ في الصلاةِ التي وصَفهم جلَّ ثناؤُه أن مُجنُوبَهم تَتَجافَى لها (٢) عن المضطجعِ (١) ؛ فقال بعضُهم : هي الصلاةُ بينَ المغربِ والعشاءِ . وقال : نزلَت هذه الآيةُ في قوم كانوا يُصَلُّون في ذلك الوقتِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن ابنِ (°) أبى عَروبةَ ، قال : قال قتادةُ : قال أنشُ فى قولِه : ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات : ١٧] . قال : كانوا يَتَنَفَّلُونَ فيما بينَ المغربِ والعشاءِ ، وكذلك ﴿ نَتَجَافَى جُمُوبُهُمْ ﴾ (١) .

قال: ثنا ابنُ أبى عَدِى ، عن سعيدِ ، عن قتادة ، عن أنسِ فى قولِه: ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . قال: يُصَلُّون ما بينَ هاتَين الصلاتَين (٧) .

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « هبات » .

<sup>(</sup>۲) في م : ( تتجافي ) .

<sup>(</sup>٣) في ت٢: ( لهم ) .

<sup>(</sup>٤) في ص : « المضجع » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م ، ت ١ ، والمثبت من مصادر التخريج . ينظر تهذيب الكمال ١١/٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (۱۳۲۲) من طريق يحيى بن سعيد به ، وأخرجه الحاكم ٤٦٧/٢ – ومن طريقه البيهقى فى الشعب (٣١١٠) – من طريق سعيد بن أبى عروبة به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٥/٥ إلى محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (١٣٢٢) من طريق ابن أبي عدى به .

1.1/11

حدَّثنى على بنُ سعيدِ الكِنْدَى ، قال: ثنا حفصُ (١) بنُ غِياثِ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةً ، عن أنسِ: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . قال: ما بينَ المغربِ والعشاءِ (٢) .

حدَّثنى محمدُ (" بنُ خَلَفِ ، قال : ثنا (أزيدُ بنُ الحُبابِ ) ، قال : ثنا الحارثُ بنُ (وَجِيهِ الرَّاسِبِيُ ) ، قال : ثنا مالكُ بنُ دينارِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن هذه الآية نزلَت في رجالٍ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، كانوا يُصَلُّون فيما بينَ المغربِ والعشاءِ ، ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن سعيدِ بنِ أبى عَرُوبةَ ، عن قتادةَ ، عن أنسٍ : ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ ﴾ . قال : كانوا يتطوَّعون فيما بينَ المغرب والعشاءِ (٧) .

/ قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن رجل ، عن أنس : ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ . قال : ما بينَ المغربِ والعشاءِ (^)

حدَّثنا بشرّ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، (عن أنسٍ :

<sup>(</sup>١) في ت٢: « جعفر ١ . ينظر تهذيب الكمال ٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى الدنيا في قيام الليل (٤٩٢) من طريق حفص بن غياث به ، وأخرجه أيضا في (٣٠٦) من طريق سعيد به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « على » . ينظر تهذيب الكمال ١٦٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ﴿ يزيد بن حيان ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ت٢ : ﴿ رحبه الراسي ﴾ . ينظر تهذيب الكمال ٥/٤٠٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٨٦/٣ من طريق الحارث بن وجيه به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٧/٢ ، ١٩٨ عن محمد بن بشر به .

<sup>(</sup>٨) تفسير الثورى ص ٢٤٠ عن أبان بن أبي عياش عن أنس .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: م، ت١، ٢٠٠٠

﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . قال : كانوا يَتَيقظون (١) ما بينَ صلاةِ المغربِ وصلاةِ العشاءِ (٢) .

وقال آخرون : عُنى بها صلاةُ المغربِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن طلحة ، عن عطاء: ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ . قال: عن العَتَمةِ .

وذُكر عن حجاجٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال يحيى بنُ صَيْفِيٍّ ، عن أبى سَلَمةَ ، قال : العَتَمةُ .

وقال [ ٢/٦٠٦ر] آخرون : لانْتظارِ صلاةِ العَتَمةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى زيادٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُ ( أ ) ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن هذه الآيةَ : ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ نزلت في انتظارِ الصلاةِ التي تُدْعَى العَتَمَةُ ( ) .

وقال آخرون : عُنِي بها قيامُ الليل .

<sup>(</sup>١) في م ، ت٢ : ﴿ يَتَنْفُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٢١) من طريق يزيد بن زريع به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٤ إلى المصنف ومحمد بن نضر.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت١ . ينظر تهذيب الكمال ١٦٠/١٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذى (٣١٩٦) عن عبد الله بن أبى زياد به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٤/٥ إلى ابن أبى حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن الحسنِ : ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . قال : قيامُ الليلِ (١) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ . قال : هؤلاء المتُهَجِّدون لصلاةِ الليلِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نَجَيحٍ، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾: يقومُون يُصَلُّون مِن الليلِ (٢).

وقال آخرون : إنما هذه صفةُ قومٍ لا تَخْلُو أَلسَنتُهم مِن ذكرِ اللَّهِ .

## ذكر من قال ذلك

مُحدِّقْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ أبا مُعاذٍ يقولُ : أخبَرنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعتُ الضَّحَاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ : وهم قومٌ لا يَزالون يذكرون اللَّه ؛ إما في صلاةٍ ، وإما قيامًا ، وإما قُعُودًا ، وإما إذا استيقَظوا مِن مَنامِهم ، هم قومٌ لا يَزالون يذكرون اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) من طريق يزيد بن زريع به ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۱۰/۲ من طريق قتادة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷۰/۰ إلى ابن نصر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٥/٥ إلى المصنف والفريابى وابن أبى شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر . (٣) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١٠٩/٢ من طريق جويبر عن الضحاك ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٦/٥ إلى المصنف ومحمد بن نصر .

/حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن ١٠٢/٢١ أبيه ، عن ١٠٢/٢١ أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . يقولُ : تتجافَى لذكرِ اللَّهِ ، كلما استيَقَظوا ذكروا اللَّه ؛ إما في الصلاةِ ، وإما في قيام ، ( وإما ) في قُعُودٍ ، أو على مجنُوبِهم ، فهم لا يَزالون يذكُرون اللَّهُ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يقال : إن اللَّه وصَف هؤلاء القومَ بأن جُنُوبَهم تَنْبُو عن مضاجعِهم ، شُغُلَا منهم "بدُعاءِ ربِّهم ، وعبادتِه" خوفًا وطمعًا ، وذلك نُبُو جُنُوبِهم عن المضاجعِ ليلًا ؛ لأن المعروف مِن وَصْفِ الواصفِ رجلًا بأن جنبَه "نَبَا عن مَضْجعِه ، إنما هو وصفٌ منه له بأنه جَفا عن النومِ في وقتِ مَنامِ الناسِ المعروفِ ، وذلك الليلُ دونَ النهارِ ، وكذلك تَصِفُ العربُ الرجلَ إذا وصفته بذلك ، يدلُّ على ذلك قولُ عبدِ اللَّهِ بنِ رَوَاحةَ الأنصاريِّ " رضِي اللَّهُ عنه في صفةِ نبيً اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ رَوَاحةَ الأنصاريِّ .

يَبِيتُ يُجافِى جَنْبَه عن فِراشِه إذا اسْتَثْقَلَت بالمُسْرِكين المَضَاجِعُ فإذ كان ذلك كذلك ، وكان اللَّهُ تعالى ذكرُه لم يَخْصُصْ فى وصفِه هؤلاء القومَ بالذى وصَفهم به ؛ مِن جَفاءِ مُخنُوبِهم عن مَضاجعِهم ، مِن أحوالِ الليلِ وأوقاتِه ، حالًا ووقتًا دونَ حالٍ ووقتٍ ، كان واجبًا أن يكونَ ذلك على كلِّ آناءِ الليلِ وأوقاتِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م ، ص : « أو » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٦ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢ : « به ، عادتهم وعبادتهم » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ٢ : « وصف » .

<sup>(</sup>٥) ديوان عبد الله بن رواحة (مجموع) ص ١٦٢ .

وإذا كان (١) كذلك كان من صلَّى ما بينَ المغربِ والعشاءِ ، أو انتظر العشاء الآخرة ، أو قام الليلَ أو بعضَه ، أو ذكر اللَّه في ساعاتِ الليلِ ، أو صلَّى العَتَمة ، ممن دخل في ظاهرِ قولِه : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ؛ لأن جنبه قد جَفا عن مضجعِه ، في الحالِ التي قام فيها للصلاةِ ؛ قائمًا صلَّى ، أو ذكر اللَّه ، أو قاعدًا ، بعد ألّا يكونَ مضطجعًا ، وهو على القيامِ أو القعودِ قادرٌ ، غيرَ أن الأمرَ وإن كان كذلك ، فإن توجيه الكلامِ إلى أنه معنى به قيامُ الليلِ أعجبُ إلى ؟ لأن ذلك أظهرُ مَعانيه ، والأغلبُ على ظاهرِ الكلام ، وبه جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلَةً .

وذلك ما حدَّثنا به ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، قال : سمِعتُ عُروةَ بنَ النَّزَّالِ (٢) يحدِّثُ عن مُعاذِ بنِ جبلِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِهِ قال له : ﴿ أَلَا أَدُلُك على أبوابِ الحيرِ ؟ الصومُ جُنَّةٌ ، والصَّدَقةُ تُكَفِّرُ الخَلِيثِةَ ، وقيامُ العبدِ في جوفِ الليلِ » . وتَلا هذه الآيةَ : ﴿ ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أبو عَوانة (١) ، عن سليمانَ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتٍ والحكم ، عن ميمونِ بنِ أبى شبيبٍ (١) ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢ : « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الزبير » ، وفي ت ٢ : « البراك » . ينظر تهذيب الكمال ٣٩/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائى (٢٢٢٥) عن ابن المثنى به مختصرًا ، وأخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الإيمان (١) ، ومن طريقه الطبرانى ٢٨/١٠ ( ٢٠٥) ، وأحمد ٢٣٧/٥، وابن نصر فى مختصر قيام الليل ص ٨ من طريق محمد بن جعفر به ، وأخرجه الطيالسى (٢١٥) ، وأحمد ٢٣٣/٥، والطبرانى ٢٤٧/٢٠ (٤٠٣) ، والبيهقى فى الشعب (٢٠١، ٢٨، ٣٠٤٩) من طريق شعبة به ، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢/١، ١٠٩/١ والترمذى لرحمد ٢٦١٦) ، والبيهقى فى الشعب (٣٣٥٠) من طريق أبى وائل عن معاذ به .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « أسامة » ، والمثبت من مصادر التخريج . ينظر تهذيب الكمال ٢٤١/٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : ١ بن ، ينظر تهذيب الكمال ٣٥٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) في ت٢: « شيب » . ينظر تهذيب الكمال ٢٠٦/٢٩ .

مُعاذِ بنِ جبلِ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ بنحوِه (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ خَلَفِ العَسْقلانَى ، قال : ثنا آدمُ ، قال : ثنا شيبانُ (٢) ، قال : ثنا منصورُ بنُ المعتمرِ ، عن الحكمِ بنِ عُتيبةَ (٢) ، عن ميمونِ بنِ (أبى شبيبٍ ، عن مُعاذِ بنِ جبلٍ ، قال : قال لى (٥) رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِن شِفْتَ أَنْبَأَتُك بأبوابِ الحيرِ ؛ ١٠٣/٢١ الصومُ (٢) جُنَّةٌ ، والصَّدَقَةُ تُكفِّرُ الخطِيئةَ ، وقيامُ الرجلِ في جوفِ اللَّيلِ » . ثم قَرأ رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ ﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ » (٧) .

حدَّثنا أبو همام الوليدُ بنُ شُجاعٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى زيادُ بنُ خَيْثمةً ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۲۲۲٤) ، وفي الكبرى (۲۰۳۰) عن ابن المثنى به ، وأخرجه البيهقي في الشعب (١٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٨٠٥) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص ، ت ١ : « سفيان » . وينظر تهذيب الكمال ٩٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ : « عيينة » . ينظر تهذيب الكمال ١١٤/٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١ : ٥ شبيب ٥ ، وفي ت ٢ : ٥ شيب ٥ ، وقد تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « الصيام » .

<sup>(</sup>۷) أخرجه البيهقى ۲۰/۹ من طريق شيبان به مختصرًا ، وأخرجه ابن نصر فى كتاب الصلاة (۱۹۷) ، والطبرانى ۲۲/۲۰- ۱۶۲ (۲۹۳–۲۹۳) ، والبيهقى فى الشعب (۹۹۹) من طريق الحكم به ، وينظر علل الدارقطنى ۷۶/۲.

<sup>(</sup>۸ – ۸) تقدم تصویبه فی ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ٢٣٢/٥ من طريق زيد بن الحباب به ، وأخرجه أحمد ٢٤٢/٥ ، ٢٤٨ (الميمنية) ، وابن أبى الدنيا في التهجد وقيام الليل (٢٤٨) ، والطبراني ١٠٣/٢٠ (٢٠٠) وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٨٤/٣- من طرق عن حماد به .

عن أبى يحيى ، بائع (١) القَتِّ ، عن مجاهد ، قال : ذكر رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ قيامَ الليلِ ، ففاضَت عَيناه ، حتى تحادَرَت دموعُه ، فقال : ﴿ فَيَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ فَفَاضَت عَيناه ، حتى تحادَرَت دموعُه ، فقال : ﴿ فَيَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ (٢)

وأما قولُه : ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الآيةُ ، فإن بنحوِ ما قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

[ ٢٠٦/٢ ط عَلَّ تَنَا بَشُرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ . قال : خوفًا مِن عذابِ اللَّهِ ، وطمعًا في رحمة اللَّهِ ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في طاعةِ اللَّهِ وفي سبيلِه .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

يقولُ تعالى ذكرُه : فلا تعلمُ نفسُ ذى نَفْسِ ما أَحفَى اللَّهُ لهؤلاء الذين وصَف جل ثناؤُه صفتَهم فى هاتين الآيتَين ، مما تَقَرُّ به أُعينُهم فى جنانِه يومَ القيامةِ ؛ ﴿ جَزَاءً الله على أُعمالِهم التى كانوا فى الدنيا يعمَلون . بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : ثوابًا لهم على أعمالِهم التى كانوا فى الدنيا يعمَلون .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عبيدِ الحُارِبي ، قال: ثنا أبو الأحوصِ ، عن أبي إسحاق ، عن

<sup>(</sup>١) في ت١ ، ت٢ : ﴿ تابع ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٤٠١/٣٤ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٥/٥ إلى المصنف.

أبى عبيدة ، قال : قال عبدُ اللَّهِ : إن في التوراةِ مكتوبًا : لقد أعدَّ اللَّهُ للذين تتجافَى مجنُوبُهم عن المضاجعِ ما لم تَرَعينَ ، ولم يخطِرْ على قلبِ بشرٍ ، ولم تسمَعْ أذنٌ ، وما لا (١) يسمعُه مَلَكُ مُقَرَّبٌ . قال : ونحن نقرؤُها : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِي لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ (٢) .

حدَّثنا خَلَّدٌ، "قال: أخبَرنا النضرُ بنُ شُمَيلٍ"، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، قال: أخبَرنا أبو إسحاقَ، عن عُبيدة بنِ ربيعة ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: مكتوبٌ في التوراةِ: على اللَّهِ للذين تَتجافَى جُنُوبُهم عن المضاجعِ / ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أذنَّ سمِعتْ ، ولا 1.٤/٢١ خَطَر على قلب بشرٍ . و ( في القرآنِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمُ مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً اللهِ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عن أبى عن أبى عن أبى عن أبى عبيدة ، عن عبيد اللَّهِ، قال: خُبِئَ لهم ما لا عينُ رأتْ، ولا أُذُنَّ سمِعتْ، ولا خطَر على قلبِ بشرٍ. قال سفيانُ: فيما علِمتُ، على غيرِ وجهِ الشكِّ.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : قال (٥) - يعنى اللَّه - : «أعددتُ لعبادى الصالحين ما لم تَرَعينُ ، ولم تسمَعْ أُذُنْ ، ولم يخطِرْ على قلبِ ناظرٍ ؛

<sup>(</sup>١) في م: «لم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١١٢/١٣ ، والحاكم ٤١٤/٢ من طريق أبى الأحوص به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٦/٥ إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من : ت . وينظر تهذيب الكمال ۳۷۹/۲۹ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ».

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ صلتٍ ، عن قيسِ بنِ الربيعِ ، عن أبى إسحاق ، عن عبيدة بنِ ربيعة الحارثيّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قال : إن في التوراةِ : للذين تتجافَى جُنُوبُهم عن المضاجعِ مِن الكرامةِ ، ما لم تَرَ عينٌ ، ولم يَخطِرُ على قلبِ بشرٍ ، ولم تسمَعْ أذنٌ ، وإنه لفي القرآنِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسُ مَّا أَخْفِي لَمُم مِن قُرَةِ أَعْيَنٍ ﴾ (١)

حدَّثنا أبو كُريب، قال: ثنا الأشجعي، عن ابنِ أبجر، قال: سمِعتُ الشعبيّ يقولُ: سمِعتُ المُغيرة (٢) يقولُ على المنبر: إن موسى عَيِّلَةٍ سأل عن أحسّ (٢) أهلِ الجنةِ فيها حَظًا، فقيل له: رجلٌ يُؤْتَى به وقد دخَل أهلُ الجنةِ الجنةَ . قال: فيقالُ له: ادخُلْ. فيقولُ: أين وقد أخَذ الناسُ أَخذاتِهم؟ فيقالُ: اعْدُدْ أربعةَ ملوكِ مِن ملوكِ الدنيا، فيكونُ لك مثلُ الذي كان لهم، ولك أخرى؛ شهوةُ نفسِك. فيقولُ: أَشْتَهِى كذا وكذا وأَشتَهِى كذا. ويقالُ: لك أحرى؛ لك لَذَّةُ عينِك. فيقولُ: أَلَذُ كذا وكذا. فيقالُ: لك عشرةُ أضعافِ مثلِ ذلك. وسأله عن أعظم أهلِ الجنةِ فيها حَظًا، فقال: ذلك شيءٌ ختَمْتُ عليه يومَ خلقتُ السماواتِ والأرضَ. قال الشعبيُ : فإنها في القرآنِ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْسُ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةَ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٩٠٣٩) من طريق قيس به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أحسن » ، وفي م : « أبخس » ، والمثبت من مصادر التخريج . قال النووى : هكذا ضبطناه بالخاء المعجمة وبعدها السين المشددة ، وهكذا رواه جميع الرواة ، ومعناه أدناهم . صحيح مسلم بشرح النووى ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۱۸۹)/۳۱۳ عن أبي كريب به ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۷) زيادات نعيم ، وابن أبي شيبة ۲۱،۱۲۰،۱۲۱، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (۳۰) من طريق الشعبي به .

حدَّ ثنى به القَرْقَسَانَى ، عن ابنِ عُيَينة ، عن مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفِ وابنِ أَبْجَرَ : سمِعنا وحدَّ ثنى به القَرْقَسَانَى ، عن ابنِ عُيَينة ، عن مُطَرِّفِ بنِ طَرِيفِ وابنِ أَبْجَرَ : سمِعنا الشعبى يقولُ : سمِعتُ المغيرة بنَ شُعبة على المنبرِ يرفعُه إلى النبي عَيَّتِي : « إن موسى سأل ربَّه : أَى ربِّ ، أَى أهلِ الجنةِ أَذْنَى منزلةً ؟ قال : رجل يَجِيءُ بعدَ ما دخل أهلُ الجنةِ الجنةِ الجنة الجنة أَنْ ، فيقالُ له : ادخُلْ . فيقولُ : كيف أدخُلُ وقد نزلوا منازلَهم ؟ فيقالُ له : الجنةِ الجنة أَنْ يكونَ لك مثلُ ما كان لملكِ مِن مُلُوكِ الدنيا ؟ فيقولُ : بَخٍ ، أَى ربّ ، قد رَضِيتُ . فيقالُ له : إن لك هذا وعشَرَة أَمثالِه معه . فيقولُ : رَضِيتُ أَى ربّ . فيقالُ رضيتُ . فيقالُ له : إن لك هذا وعشَرَة أَمثالِه معه . فيقولُ : رَضِيتُ أَى ربّ . فيقالُ رضيتُ . فيقالُ له : إن لك هذا وعشَرَة أَمثالِه معه . فيقولُ : رَضِيتُ أَى ربّ . فيقالُ رضيتُ . فيقالُ له : إن لك هذا وعشَرَة أَمثالِه معه . فيقولُ : رَضِيتُ أَى ربّ . فيقالُ رضيتُ . فيقالُ اله : إن لك عذا وعشَرة أَمثالِه معه . فيقولُ : رَضِيتُ أَى ربّ . فيقالُ رضيتُ . فيقالُ اله : إن لك هذا وعشَرة أَمثالِه معه . فيقولُ : وقيت أَى ربّ . فيقالُ مؤلًا الله : إن لك هذا وعشَرة أَمثالِه عنه . فيقولُ : وقيت أَى ربّ . فيقالُ موسى : أَى ربّ ، فوان لك مع هذا ما اشْتَهَتْ عليها أَر دتَ (٢٠) ، وسأحدُ ثُلُك / عنهم ؛ غَرَسْتُ لهم على البي بشر » . قال : ومِصْداقُ ذلك في كتابِ اللّهِ : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَقَسُ مَا الْخُونَ هُ أَنُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ منصورِ الطَّوسِيُّ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبى قَيْسٍ ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن المنهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ عَرْشُ مُو عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [ مود : ٧] : وكان عرشُ اللَّهِ على الماءِ ، ثم اتَّخذ لنفسِه جنةً ، ثم اتَّخذ دونَها أخرى ، ثم أَطْبَقَها بلؤلؤةٍ

1.0/11

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت١، ت٢.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أي رب » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ٢ : « لها » .

<sup>(</sup>٤) الحميدى (٧٦١) ، ومن طريقه الطبرانى ٤١٢/٢٠ (٩٨٩) ، وأخرجه مسلم (١٨٩/٣١٢) ، والترمذى (٣١٩) ، والبيهقى فى والترمذى (٣١٩) ، والطبرانى ٤١٢/٢٠ (٩٨٩)، وأبو الشيخ فى العظمة (٣١٣) ، والبيهقى فى الأسماء والصفات (٦٩٠) من طريق سفيان به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٧/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن مردويه .

واحدة ، قال : ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ﴾ [الرحمن: ٢٦] . قال : وهي التي لا تعلمُ نفس - (اأو قال : هما التي لا تعلمُ نفس الله علم مِن قُرَّةِ أَعْينُ جزاءً بما كانوا يعملون . قال : وهي التي لا تعلمُ الخلائقُ ما فيها ، أو ما فيهما ، يأتيهم كلَّ يومٍ منها أو منهما تحفة (١) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يعقوبُ ، عن عَنْبسةَ ، عن سالمِ الأَفْطسِ ، عن سعيدِ بن مُجبَيرِ بنحوِه .

حدَّثنا سهلُ بنُ موسى الرازيُ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن صفوانَ بنِ عمرٍ و ، عن أبى اليَمانِ الهَوْزَنِيِّ أو غيرِه ، قال (٢) : الجنةُ مائةُ درجة ، أوَّلُها درجةً فضةً ، أرضُها فضةٌ ، وترابُها المِسْكُ ، والثانيةُ ذهبٌ ، وأرضُها ذهبٌ ، ومساكنُها ذهبٌ ، وآنيتُها فضةٌ نه وترابُها المِسْكُ ، والثالثةُ لؤلوٌ ، وأرضُها ذهبٌ ، وترابُها المِسْكُ ، والثالثةُ لؤلوٌ ، وأرضُها لؤلوٌ ، ومساكنُها لؤلوٌ ، وآنيتُها لؤلوٌ ، وترابُها المِسْكُ ، وسبعٌ وتسعون بعدَ ذلك وأرضُها لؤلوٌ ، وسبعٌ وتسعون بعدَ ذلك ما لا عين رأت (٢) ، ولا أذن سمِعت (٨) ، ولا خطر على قلبِ بشرٍ . وتلا هذه الآية : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت۱، ت٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤٧٥/٢ من طريق إسحاق بن سليمان به ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢٢٨) من طريق ابن أبي ليلي به ، وذكره محمد بن نصر المروزى في مختصر قيام الليل ص ٩، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ الى الفريابي وعبد بن حميد ومحمد بن نصر في قيام الليل ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت٢ : « أهل » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « وآخرها » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت٢ ، وفي ص : « أبنيتها » .

<sup>(</sup>٦) في ت٢: « أبنيتها » .

<sup>(</sup>٧) في ص ، م ، ت ١ : « رأته » .

<sup>(</sup>۸) في ص ، م ، ت ۱ « سمعته » .

<sup>(</sup>٩) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٧٧ إلى المصنف ، وفيه عن « الهذلى » ، والمثبت هو الصواب . ينظر تهذيب الكمال ٤ // ٦ .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا المحاربيُ وعبدُ الرحيمِ ، عن محمدِ بنِ عمرُو ، عن أبى سَلَمة ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « قال اللَّهُ : أَعْدَدْتُ لعبادى الصالحين ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أُذُنَّ سمِعت ، ولا خطر على قلبِ بَشَرٍ » . واقْرَءُوا إن شِئتُم ('' : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ('') .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو معاوية وابنُ نُميرٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ : « أَعْدَدْتُ لعبادِى الصالحين ما لا عين رأتْ ، ولا أُذُنَّ سمِعتْ ، ولا خَطَر على قلبِ بشرٍ » . قال أبو هريرة : ومِن بَلهِ (٢) ما أَطْلَعَكم عليه ، اقْرَءُوا إن شئتُم : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . قال أبو هريرة : نقرؤها : (قُرَّاتِ أَعْيُنِ) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا معتمرُ ( ) بنُ سليمانَ ، عن الحكمِ بنِ أبانِ ، عن الغِطْرِيفِ ، عن الروحِ الأمينِ ، عن الغِطْرِيفِ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّهِ ، عن الروحِ الأمينِ ، قال : « يُؤْتَى بحسناتِ العبدِ وسيئاتِه ، فيَقْتَصُّ ( ) بعضُها مِن بعضٍ ، فإن بَقِيَتْ حسنةً قال : « يُؤْتَى بحسناتِ العبدِ وسيئاتِه ، فيَقْتَصُّ ( )

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ص ، ت ١ : « قال الله » ، وليست في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۳۲۹۲) عن أبى كريب عن عبدة بن سليمان ، وعبد الرحيم بن سليمان به . وأخرجه ابن أبى شيبة ۱۰۲/۱۳ ، والترمذى (۲۸۲۸) ، والترمذى (۲۸۲۸) ، والترمذى (۲۸۲۸) ، والنسائى فى الكبرى (۲۸۷۸) ، من طرق عن محمد بن عمرو به .

<sup>(</sup>٣) في ص : « من » ، وفي ت ١ : « نية » ، وفي ت ٢ : « مه » ، والمثبت من مصادر التخريج . ومن بَلْهِ : أي من غير . ينظر مسلم بشرح النووي ١٦٦/١٧ ، وفتح الباري ١٦/٨٥ ، ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) هى قراءة أبى الدرداء وعبد الله وعوف العقيلى . ينظر البحر المحيط ٢٠٢/٧ ، وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١١٩ ، والحديث أخرجه مسلم (٢٨٢٤) عن أبى كريب به ، وأخرجه أحمد ٢٦٥/١٦ (٢٨٢٣) ، والبيهقى عن ابن نمير وحده به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٠٩/١٣ ، وهناد فى الزهد (١) ، وابن ماجه (٤٣٢٨) ، والبيهقى فى الشعب (٣٨٢) من طريق أبى معاوية وحده به ، وأخرجه البخارى (٤٧٨٠) من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٧٦ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن الأنبارى .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: « معمر » ، والصواب هو المثبت ، وقد تقدم مرارًا .

<sup>(</sup>٦) في ص : « فتنفص » بدون نقط ، وفي م : « فينقص » ، وفي ت ١ : « فينقض » ، والمثبت من مصادر =

واحدة ، وَسَّع اللَّهُ له في الجنة » . قال : فدخلتُ على يَزْدَادَ ، فحدَّث بمثلِ هذا . قال : ١٠٦/٢١ قلتُ : فأين ذهبتِ الحسنة ؟ قال : / ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّنَاتِهِم فِي أَصْعَلِ الجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف : ١٦] . قلتُ : قولُه : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ ؟ قال : العبدُ يعملُ سِرًّا قلتُ : قولُه : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ ؟ قال : العبدُ يعملُ سِرًّا أَسَرَّه إلى اللَّه لم يُعْلِمْ به الناسَ ، فأسرً اللَّهُ له يومَ القيامةِ قُرَّةَ عَينِ (١) .

حدَّثنى العباسُ بنُ أبى طالبٍ ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أسدٍ ، قال : ثنا سلَّامُ بنُ أبى مُطِيعٍ ، عن قتادةً ، عن عُقْبةً بنِ عبدِ الغافرِ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، يَرُوى عن ربِّه ، قال : « أَعْدَدْتُ لِعِبادي الصالحين ما لا عَيْنُ رأَتْ ، ولا أُذُنَّ العِبادي الصالحين ما لا عَيْنُ رأَتْ ، ولا أُذُنَّ سمِعتْ ، ولا خَطَر على قلبِ بَشَرٍ » .

حدَّثنى أبو السائبِ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، قال : ثنى أبو صخرِ ، أن أبا حازمِ حدَّثه ، قال : سمِعتُ سهلَ بنَ سعد يقولُ : شهِدتُ مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْقٍ مجلسًا وصَف فيه الجنة حتى انْتَهى ، ثم قال فى آخرِ حديثه : « فيها ما لا عَيْن رأتُ ، ولا أذنَّ سمِعتْ ، ولا خَطَر على قلبِ بَشَرٍ » (\*) . ثم قَرأ هذه الآية : ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ جَرَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (\*)

<sup>=</sup> التخريج ، وفي بعض المصادر : « فيقص » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ۱۱۳/۷، والطبراني (۱۲۸۳۲)، والحاكم ۲۵۲/۶، وأبو نعيم في الحلية ۱۳۷۳، والبيهقي في السير ۲۰۱۲، ۳۶ من طريق معتمر به، وأخرجه الذهبي في السير ۳۶،/۱۲ من طريق الحكم به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/۰ إلى ابن مردويه ،الروايات مطولة ومختصرة . (۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۳۶۸/۱ عن المصنف، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲۲۲ من طريق معلى بن

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص، ت .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥/٣٣٤ ( ميمنية ) ، ومسلم (٢٨٢٥) ، وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٣) ، والطبرانى (٢٠٠٢) من طريق الجنة (٣) ، والطبرانى أيضًا (٢٠٠٣) ، والحاكم ٤١٣/٢ من طريق أبى صخر به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ١٠١/١ من طريق أبى حازم به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٧/٥ إلى ابن نصر وابن مردويه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىً ، عن عوف (() ، عن الحسنِ ، قال : بَلَغنى أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «قال ربُّكم : أَعْدَدْتُ لعبادى الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحاتِ ما لا عَيْنَ رأَتْ ، ولا أذنَّ سمِعتْ ، ولا خَطَر على قلبِ بشرٍ » .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، يَرْوِى ذلك عن ربِّه : « قال ربُّكم : أَعْدَدْتُ لِعِبادى الصالحِين ما لا [ ٢٠٧/٢ ظ] عَيْنُ رأَتْ ، ولا أُذُنَّ سمِعتْ ، ولا خَطَر على قلبِ بَشَرٍ » (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا سهلُ بنُ يوسفَ ، عن عمرِو ، عن الحسنِ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ . قال : أَخْفُوا عملًا في الدنيا ، فأثابَهم اللَّهُ بأعمالِهم .

حدَّتني القاسمُ بنُ بشرٍ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أبي رافعٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال حمادٌ : أحسَبُه عن النبيِّ عَيَّالِيَّهُ قال : « مَن يدخُلِ الجنةَ يَنْعَمْ ولا يَتُوسُ ، لا تَبْلَى ثيابُه ، ولا يَفْنَى شَبابُه ، في الجنةِ ما لا عينٌ رأت ، ولا أذن سمِعت ، ولا خَطَر على قلبِ بَشَرٍ » .

واختلفت القرأةُ فى قراءةِ قولِه : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّاَ أُخْفِى لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ ؟ فقرأ ذلك بعضُ المدنيِّين والبصريِّين ، وبعضُ الكوفيِّين : ﴿ أُخْفِى لَهُمْ ) بضمِّ الألفِ ، وفتح الياءِ ( أُخْفِى لَهُمْ ) بضمِّ الألفِ

<sup>(</sup>١) في ت٢: « عرفه » ، والمثبت هو الصواب . ينظر تهذيب الكمال ٣٢١/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١١٠/٢ عن معمر عن قتادة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢١/١٤ (٨٨٢٧)، ١٠٩/١٥ (٩٢٧٩)، ٢٢٩/١٥ (٩٣٩١)، ٣٩/١٦ (٩٣٩١)، ٣٩/١٦ (٩٩٩٧)، والحسين المروزى في زيادته على زهد ابن المبارك (٢٥٥١) ، والدارمي (٢٨١٩) ، ومسلم (٢٨٣٦)، وأبو الشيخ في العظمة (٢٠٧) ، من طريق حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٦٥، والبحر المحيط ٢٠٢/٧ .

وإرسالِ الياءِ (١) ، بمعنى «أُفْعِل » ؛ أُخْفِي لهم أنا .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أنهما قراءتان مشهورتان ، مُتقارِبتا المعنى ؛ لأن اللَّهَ إذا أَخْفاه فهو مَخْفِي ، وإذا أُخْفِي فليس له مُخْفِ غيرُه .

و ﴿ مَّا ﴾ ' فى قولِه : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم ﴾ ؛ فإنها إذا مجعلت بمعنى «الذى » ، كانت نصبًا بوقوع ﴿ تَعْلَمُ ﴾ عليها ، كيف قرأ القارئ: ﴿ أُخْفِى ﴾ ، وإذا وجهت إلى معنى «أيٌّ » ، / كانت رفعًا ، إذا قُرِئ ﴿ أُخْفِى ﴾ بإرسالِ الياءِ ، بنصبِ الياءِ ، وضمٌ الألفِ ، لأنه لم يُسمَّ فاعلُه ، وإذا قرِئ : (أُخْفِى ) بإرسالِ الياءِ ، كانت نصبًا بوقوع (أُخْفِى) عليها .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كَهَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ لَكُمْ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَلَهُمْ النَّالُ كُلُمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ وَنَهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَنَابَ النَّادِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴿ آَلَهُ مَا أَنْ يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ الَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴿ آَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَا اللَّهُ اللَّ

يقولُ تعالى ذكرُه : أفهذا الكافرُ الـمُكذِّبُ بوعدِ اللَّهِ ووعيدِه ، المخالفُ أمرَ اللَّهِ ونهيه ؟ ونهيه ، كهذا المؤمنِ باللَّهِ ، المصدِّقِ بوعدِه ووعيدِه ، المطيعِ له في أمرِه ونهيه ؟ كلَّ (٣) ، لا يستوون عندَ اللَّهِ . يقولُ : لا يَعتدِلُ الكفارُ باللَّهِ ، والمؤمنون به عندَه ، فيما هو فاعلُ بهم يومَ القيامةِ .

وقال : ﴿ لَا يَسْتَوُمُنَ ﴾ فجمَع ، وإنما ذكر قبلَ ذلك اثنينِ ؛ مؤمنًا ، وفاسقًا ؛ لأنه لم يُرِدْ بالمؤمنِ مؤمنًا واحدًا ، وبالفاسقِ فاسقًا وإحدًا ، وإنما أُرِيد به (١) جميعُ

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والأعمش ويعقوب . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٥١٦ . والبحر المحيط ٢٠٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ : « أما » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « فلا » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ١، ت ٢.

الفُسَّاقِ ، وجميعُ المؤمنين باللَّهِ . فإذا كان الاثنانِ غيرَ مصمودٍ لهما ، ذهَبتْ بهما العربُ مذهبَ الجمع .

وذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلتْ في عليٌ بنِ أبي طالبٍ رضوانُ اللَّهِ عليه ، والوليدِ بنِ عُقبةَ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ فَي الدنيا ، ولا عندَ كَانَ فَاسِقَأَ لَا يَسْتَوَرُنَ ﴾ . قال : لا واللهِ ما استَوَوْا (٢) في الدنيا ، ولا عندَ الموتِ ، ولا في الآخرةِ (١) .

وقولُه : ﴿ أَمَّا الَّذِينَ أُمْمُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ الْمَأْوَىٰ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أما الذين صدَّقوا اللَّهُ ورسولُه ، وعمِلوا بما أمَرهم اللَّهُ ورسولُه ، ﴿ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ . يعنى : بساتينُ ( المساكنِ التي ) يسكُنونها في الآخرةِ ، ويأوُون جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ . يعنى : بساتينُ ( المساكنِ التي )

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « أنت » ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف وابن إسحاق ، وذكره القرطبي في تفسيره ١/٥٠١، وابن كثير في تفسيره ٣٧٠/٦ مقتصرًا على أوله .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : « استوى » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ت ١ .

إليها .

وقولُه : ﴿ نُرُكُا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ . يقولُ (') : نزلًا أنزَلهُموها ('') ؛ جزاءً منه لهم بما كانوا في الدنيا يعمَلون بطاعتِه .

وقولُه: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وأما الذين كفَروا باللَّهِ ، وفارَقُوا طاعتَه ، ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا﴾ . يقولُ : فمساكنُهم التي يأوُون إليها في وفارَقُوا طاعتَه ، ﴿ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ . يقولُ : فمساكنُهم التي يأوُون إليها في ١٠٨/٢١ الآخرةِ النارُ ، ﴿ كُلَمَا آرَادُوا / أَن يَغَرُجُوا مِنْهَا آعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ﴾ " في الدنيا " ، ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴾ أن اللَّه أعدّها لأهلِ الشركِ به .

وبنحوِ الذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ﴾ (° : أَشْرَكوا، ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ الَّذِي كُنتُم بِهِـ، ثَكَذِّبُونَ ﴾ . والقومُ مُكَذِّبون كما تَرَوْن (۱° .

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّا ﴾ .

اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ في معنى العذابِ الأدنى ، الذي وعَد اللَّهُ أَن يُذِيقَه هؤلاء

<sup>(</sup>۱) بعده في م: « بما ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ت١، ت٢: « الله».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ١ : « التي كنتم بها » . وهي بعض الآية ٤٢ من سورة النمل .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ت١: « فمأواهم النار » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

الفَسَقة ؛ فقال بعضهم: ذلك مصائب الدنيا في الأنفس والأموالِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى على ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَ ﴾ . يقولُ : مصائبِ الدنيا وأسقامِها وبلائِها ، مما يَتتَلِى اللَّهُ بها (١) العبادَ حتى يتوبوا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلِنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى رُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى بلاءُ الدنيا . قيل (٣) : هي المصائبُ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةً ، عن قتادةً ، عن عَزْرةً (١٠) ، عن الحسنِ العُرَنيُ (٥) ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن أبيٌ بنِ كعبٍ : ﴿ وَلِنَذِيقَنَّهُم مِن الْمَذَابِ الْأَدْنَىٰ ﴾ . قال : المصيباتِ في الدنيا . قال : والدخانُ قد مضَى ، والبَطْشةِ ، واللّزام .

قال أبو موسى: تَوْكُ يحيى بنِ سعيدٍ ، يحيى بنَ الجَزَّارِ (١) - نقصانُ رجلٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ جعفرٍ ، قالا : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن عَزْرةَ () عن الحسنِ العُرَنيِّ ، عن يحيى () بنِ الجزَّارِ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) في ت١: « به » .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٧٠/٦ ، والقرطبى فى تفسيره ١٠٧/١ ، وعزاه السيوطى فى الــــدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>٣) في ت١، ت٢: ١ يقال ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت١ ، ت٢ : « عروة » . وينظر تهذيب الكمال ١/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ت ١ . وفي ت ٢ : « العربي » .

<sup>(</sup>٦) في ت١، ت٢: « المحرار ».

<sup>(</sup>Y) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « بحر » .

أبى ليلى ، عن أبيّ بنِ كعبٍ ، أنه قال فى هذه الآيةِ : ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال : مصيباتِ الدنيا ، واللَّزومِ ، والبَطْشةِ ، أو الدخانِ . شكَّ شعبةُ فى البطشةِ أو الدخانِ . . .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن عَزرةَ (٢) ، عن الحسنِ العُرَنيِّ ، عن يحيى بنِ الجزَّارِ ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن أبيِّ بنِ كعبٍ بنحوِه ، إلا أنه قال : المصيباتِ ، واللَّزوم ، والبَطْشةِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يزيدُ بنُ حُبابٍ ، عن شعبةَ ، عن قتادةَ ، عن عَزرةَ (٢) ، من الحسنِ العُرَنيِّ ، / عن يحيى (١) بنِ الجزَّارِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي ، عن أبيّ بنِ عن الحسنِ العُرَنيُّ ، / عن يحيى عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي ، عن أبيّ بنِ كعبٍ ، قال : المصيباتِ يُصابون بها في الدنيا ؛ البَطْشةِ ، والدخانِ ، واللَّزوم (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ وَلَنُذِيفَنَهُم مِّرَ لَلْمُنَا (٢) المَّالِيةِ : ﴿ وَلَنُذِيفَنَهُم مِّرَ لَلْمُنَا (٢) .

قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن مجوَيبر، عن الضحاك: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَدَابِ ٱلْأَدَّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾. قال: المصائب (^) في ' دنياهم وأموالِهم (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۹۹) عن ابن بشار وابن المثنى به ، وأخرجه عبد الله بن أحمد فى الزوائد ١٢٨/٥ (رم) ا (ميمنية) ، والحاكم ٤٢٨/٤، والبيهقى (٩٨٢١) من طريق شعبة به وعند بعضهم بلفظ ( الروم ) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٨/٥ إلى النسائى وأبى عوانة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت١ ، ت٢ : ﴿ عروة ﴾ : وينظر نهذيب الكمال ١/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢ : ( عروة ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « بحر » .

<sup>(</sup>٥) في ت ١ ، ت ٢ : « الردم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ت٢٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقى في الشعب (٩٨٢٢) من طريق وكيع به مطولًا.

<sup>(</sup>٨) في م ، ت ٢ : « المصيبات » .

<sup>(</sup>٩) ينظر تفسير ابن كثير ٣٧٠/٦ . والقرطبي ١٠٧/٦ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، حدَّثه (١) عن الحسنِ قولَه : ﴿ وَلِنَدْنِيقَنَهُم مِّنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْأَدْنَىٰ ﴾ . أي : مصيباتِ (١) الدنيا (١) .

حدثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ وَلَـُذَيْنَ ﴾ . قال: أشياءَ يُصابون بها في الدنيا(''

وقال آخرون : عُني بها الحدودُ .

### ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن شَبيبٍ <sup>(°)</sup> ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرِ ﴾ . قال : الحدودِ <sup>(١)</sup>

وقال آخرون : عُنى بها القتلُ بالسيفِ . قال : وقُتِلوا يومَ بدرٍ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السدىّ ، عن أبى الضَّحى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ اللَّهِ : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ اللَّهِ : وَمَ بدرِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت، ، ت: « حدث».

<sup>(</sup>٢) في ت ٢ : « مصائب » .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي ١٠٧/١٤ ، والبغوى ٣٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٠/١٥، وأبو نعيم في الحلية ٢٣١/٤ من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: «شيب ».

 <sup>(</sup>٦) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم مطولًا .
 وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٠٠/٦ ، والبغوى ٣٠٨/٦ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الثورى ص ۲٤٠ . وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (٧٤٧) من ظريق عبد الرحمن به . وأخرجه الطبراتي (٩٠٣٨) من طريق سفيان به ، وأخرجه الحاكم ٤١٤/٢ من طريق سفيان عن الأعمش عن =

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبي الضَّحي ، عن مسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن السَّديِّ ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرَنا عوفٌ عمَّن حدَّثه ، عن الحسنِ بنِ على ، أنه قال : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال : القتل بالسيفِ صبرًا (١٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا عبدُ الأعلى، عن عوفِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوفلٍ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَٰنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال: القتلِ بالسيفِ، كلُّ شيءٍ وعد اللَّهُ هذه الأمةَ مِن العذابِ الأدنى، إنما هو السيفُ (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، / قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَلَنُذِيقَنَهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال: القتلِ والجوع لقريشٍ في الدنيا (٢) .

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : كان مجاهدٌ

<sup>=</sup> أبى الضحى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى الفريابى وابن منيع وابن المتذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والخطيب والبيهقى فى الدلائل .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير القرطبي ٤ /٧/١ . ولفظه هو : « القتل بالسيف يوم بدر » . وفيه عن « الحسين » . بدلًا من « الحسن » .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ١٠٧/١٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٤٥ . وذكره القرطبي في تفسيره ١٠٧/١٤ . وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

يحدِّثُ عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ ، أنه كان يقولُ : ﴿ وَلَنَذِيقَنَهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَنَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَذَنَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَذَنَى دُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ : (ليومَ بدرِ ()(٢) .

وقال آخرون : عُنِي بذلك سِنونَ أصابتُهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، (أقال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ أن ، عن إبراهيم : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال : سِنونَ أَصابتُهم .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن منصورِ، عن إبراهيمَ مثلَه.

وقال آخرون : عُنى بذلك عذابُ القبر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ (٢) اللَّهِ ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبى يحيى ، عن مجاهدِ : ﴿ وَلِنَدِيقَنَّهُم مِّنَ ۖ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال : الأَدْنى ؛ فى القبورِ ، وعذابُ الدنيا (١) .

وقال آخرون : ذلك عذابُ الدنيا .

<sup>=</sup> ٥/١٧٨ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١١٠/٢ عن معمر عن قتادة قال ، قال أبي بن كعب .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « عبد » .

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠٧/١٤ ، وينظر تفسير ابن كثير ٣٧٠/٦ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابُ الدنيا.

وأولى الأقوالِ فى ذلك أن يُقالَ: إن اللَّه وعَد هؤلاء الفسقة المكذِّبين بوعيدِه فى الدنيا العذابَ الأدنى ؛ أن يُذِيقَهموه دونَ العذابِ الأكبرِ. والعذابُ : هو ما كان فى الدنيا من بلاءِ أصابهم ؛ إما شِدةٌ مِن مجاعةٍ ، أو قتلٌ ، أو مصائبُ يُصابُون بها ، فى الدنيا من بلاءِ أصابهم ؛ إما شِدةٌ مِن مجاعةٍ ، أو قتلٌ ، أو مصائبُ يُصابُون بها ، فكلُّ ذلك مِن العذابِ الأدنى . ولم يَخْصُصِ اللَّهُ تعالى ذكرُه ، إذ وعَدهم ذلك ، أن يعذِّبهم "بنوعٍ مِن ذلك "دونَ نوعٍ" ، وقد عذَّبهم بكلٌ ذلك فى الدنيا ؛ بالقتلِ ، والجوع ، والشدائدِ ، والمصائبِ فى الأموالِ ، فأوفَى لهم بما وعدهم .

وقولُه: ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . يَقُولُ : قبلَ العذابِ الأكبرِ ، وذلك عذابُ يوم القيامةِ .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن السدى ، عن أبى الضحى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . قال : يومَ القيامةِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في ت١: « دون العذاب الأكبر ».

<sup>(</sup>٢) في ت٢: ( يعدهم ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٥/١٧٨ إلى المصنف والفريابي وابن منيع وابن المنذر .

حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن السديِّ ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَه .

/ حَدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثني ١١١/٢١ الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ : يومَ القيامةِ في الآخرةِ (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا عبيدُ (٢) اللَّهِ ، قال : أخبَرنا إسرائيلُ ، عن أبي يحيى ، عن مجاهدِ : ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ : يومَ القيامةِ .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ : يومَ القيامةِ ، حدَّث به قتادةُ ، عن الحسن .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ . ("قال : العذابُ الأكبرُ" : عذابُ الآخرةِ (''

وقولُه: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . يقولُ : كى يَرجِعوا ويَتُوبوا بتعذيبِهم (٥) العذابَ الأدنى .

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٥٤٥ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨/ إلى الفريابي .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: ١ عبد ١٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ت ٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر التبيان ٢٧٧/٨ .

<sup>(°)</sup> في ص ، ت ٢ : « يعذبهم » .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، عن أبي الضَّحى ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرِّجِعُونَ ﴾ . قال : يَتُوبُونُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال ثنا : أبي ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، ( عن الربيعِ ، عن أبي العاليةِ : ﴿ لَعَلَـٰهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . قال : يَتُوبُونُ .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . أي: يَتُوبون (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذَكِرَ بِنَايَكِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﷺ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: وأَى الناسِ أظلمُ لنفسِه مَّن وعظَه اللهُ بحججِه، وآي كتابِه ورسلِه، ثم أعرَض عن ذلك كله، فلم يتَّعظُ بمواعظِه، ولكنه استكبَر عنها.

وقولُه: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴾ . يقولُ : إنا مِن (٢٠) الذين اكتسَبوا الآثامَ ، واجترَحوا السيئاتِ – منتقمون .

وكان بعضُهم يقولُ: عُنِي بالمجرمينَ في هذا الموضعِ أهلُ القدَرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۹۰۳۸) من طريق سفيان بمعناه مطولًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٨/٥ إلى الفريابي وابن منيع وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والخطيب والبيهقى فى الدلائل .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ت .

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ٢ : « المجرمين » .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ (ابنُ إبراهيم)، قال: ثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، قال: أخبَرنا وائلُ بنُ معاويةَ ، قال: أخبَرنا وائلُ بنُ داودَ ، عن مَرُوانَ بنِ سفيحٍ ، (عن يزيدَ بنِ رُفَيْعٍ ، قال: إن قولَ اللَّهِ في القرآنِ : ﴿ إِنَّا مَنْ فَرَا نَا اللَّهِ فَي القرآنِ : ﴿ إِنَّا الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْ فَقِمُونَ ﴾ . هم أصحابُ القدَرِ . ثم قرأ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ إلى قولِه : ﴿ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٧- ٤٩] .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا مروانُ ، قال : أخبَرنا ( وائلُ بنُ داودَ ، عن ابنِ ' سفيحِ ' ، عن يزيدَ / بنِ رُفَيْعِ بنحوِه ، إلا أنه قال في حديثِه : ثم قرَأُ وائلُ بنُ داودَ هؤلاء ١١٢/٢١ الآياتِ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكَالِ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر : ٤٧] إلى آخرِ الآياتِ .

وقال آخرون فى ذلك ، بما حدثنى به عمرانُ بنُ بَكَّارِ الكلاعيُّ ، قال : ثنا مبدُ العزيزِ بنُ عبيدِ (٥) محمدُ بنُ المباركِ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ عياشِ (٥) ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبيدِ اللهِ ، عن عُبادةَ بنِ نُسَىِّ ، عن مُبادةَ بنِ أبى أُميَّةَ ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ يَبِيَّةٍ يقولُ : « ثَلاثُ مَن فعَلهن فقد أُجرَم ؛ مَنِ اعتقد لواءً فى غيرِ حقِّ ، أو عق والدَيْه ، أو مشى مع ظالم يَنْصرُه فقد أُجرَم ، يقولُ اللَّهُ : ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلمُجْرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ ﴾ » (٧) .

القولُ في تأويلِ قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من ص ، ت ۱ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت ٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٢٠٤/٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) غير واضح في ص .

<sup>(</sup>٥) في ت٢: ( عباس ) .

<sup>(</sup>٦) في ت١: ( عبد ) .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبرانی ۲۱/۲۰ (۲۱۲) من طریق إسماعیل بن عیاش به . وعزاه السیوطی فی الدر المنثور ۵/ ۱۷۸ إلی ابن منیع وابن أبی حاتم وابن مردویه .

لِقَاَيِةٍ ۚ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِى إِسْرَءِيلَ ﴿ فَهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ فَإِنَّى ﴾ .

[ ٢٠٩/٢ و] يقولُ تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة ، كما آتيناك الفُرقانَ (أيا محمدُ) ، ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاّبِهِ مِن لِقَاّبِهِ مِن يقولُ: فلا تكن في شكُ أمِن لقائِه ، فكان قتادة أمرى بك ، وبذلك جاء الأثرُ عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِتَه .

حدَّنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أبي العالية الرِّياحيّ ، قال : حدَّثنا ابنُ عمِّ نبيّكم - يعني ابنَ عباسٍ - قال : قال نبيُّ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : « أُرِيتُ ليلةَ أُسرِى بي موسى بنَ عمرانَ رجلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا ، كأنه مِن رجالِ شَنُوءَة ، ورأيتُ عيسى رجلًا مَرْبُوعَ الحَدْقِ ، إلى الحُمْرَةِ والبياضِ ، سَبْطَ الرأسِ ، ورأيْتُ مالِكًا خازِنَ النارِ ، والدَّجَالَ » . في آياتِ أراهنَّ اللَّهُ إيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةً ﴿ فَالا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةً ﴿ فَالا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةً ﴿ فَالا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ أَسُوى به (أي موسى ، ولَقِي موسى ليلةَ أُسرِى به (أي

وقولُه: ﴿ وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِّبَنِى إِسْرَجِ بِلَ ﴾ . (ايقولُ تعالى ذكرُه: وجعَلنا موسى هُدًى لبنى إسرائيلَ (الله يعنى: رشادًا لهم يرشُدون باتِّباعِه، ويُصيبون الحقَّ بالاقتداءِ به، والاثنتمام (٥) بقولِه.

وبالذى قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ت۲ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت ٢ : ( معناه ٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٣٢٣٩) ، والطبراني (١٢٧٤٩) من طريق يزيد بن زريع به . وأخرجه عبد بن حميد ، وعنه مسلم (١٦٥) ، والبيهقي في الدلائـل ٣٨٦/٢ ، من طريق قتـادة به ، وعـزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٨٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٥) في ت١: ( الائتمار ) .

## ذكر من قال ذلك

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبَنِيَ السَّرَعِيلَ ﴾ . قال : جعَل اللَّهُ موسى هُدًى لبنى إسرائيلَ (١) .

وقولُه: ﴿ وَيَحَمَّلُنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: وجعَلنا من بنى إسرائيلَ أئمةً . وهي : جمعُ إمامٍ ، والإمامُ الذي يُؤتمُّ به في خيرٍ أو شرٌ ، وأريدَ بذلك في هذا الموضع أنه جعَل منهم قادةً في الخيرِ ، يُؤتمُّ بهم ، ويُهْتَدى بهديهم (٢) .

/كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَجَعَلْنَا ١١٣/٢١ مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ . قال : رؤساءَ في الخيرِ (٢) .

وقولُه : ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : يهدون أتباعَهم وأهلَ القبولِ منهم بإذنِنا لهم بذلك ، وتقويَتِنا إياهم عليه .

وقولُه: ﴿ لَمَّا صَبَرُواً ﴾ . اختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ المدينةِ والبصرةِ ، وبعضُ أهلِ الكوفةِ : ﴿ لَمَّا صَبَرُواً ﴾ . بفتحِ اللامِ وتشديدِ الميم ('') . بمعنى : إذ صبَروا ، وحينَ صبَروا .

وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفةِ : (لِمَا) بكسرِ اللامِ وتخفيفِ الميمِ (٠٠ . بمعنى : لصبرِهم (١٠) عن الدنيا وشهواتِها ، واجتهادِهم في طاعتِنا ، والعملِ بأمرِنا . وذُكرَ أن

<sup>(</sup>١) جزء من الحديث المتقدم ص ٦٣٦ ح٤ .

<sup>(</sup>٢) في ت ١ : ١ بهم ١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطوسي في التبيان ٢٧٧/٨ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٥ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم . السبعة ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في ت٢: ( بصبرهم ) .

ذلك في قراءة ابنِ مسعود : ( بِمَا صبرُوا ) (١٠ . و « ما » إذا كُسرَت اللامُ (١ من ( لِمَا ) في موضعِ خفضٍ ، وإذا فُتحت اللامُ ٢ وشدِّدت الميمُ ، فلا موضعَ لها ؛ لأنها حينئذِ أداةً .

والقولُ عندى في ذلك : أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، قد قرَأ بكلٌ واحدة منهما عامةٌ من القرأةِ ، فبأيتِهما قرَأ القارئُ فمصيبٌ .

وتأويلُ الكلامِ (أَإِذَا قُرِئُ ذَلكَ بَفْتَحِ اللامِ وتشديدِ المَيْمِ: وجعَلنا منهم أَثُمَةً يهدون أَتباعَهم أَن المحدون أَتباعَهم المحدود أَتباعَهم المحدود أَتباعَهم المحدود أَتباعَهم المحدود أَتباعَهم المحدود أَتباعَهم عن لَذَّاتِ الدنيا وشهواتِها ، وإذا قُرِئُ المحسرِ اللامِ على ما قد (١) وصَفنا .

وقد حدَّثنا ابنُ وكيع، قال. قال أبي: سمِعنا (^) في: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً أَيِمَّةً مَا يَمَّةً فَي يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾. قال: عن الدنيا (٩).

وقولُه : ﴿ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ . يقولُ : وكانوا أهلَ يقينِ بما دلَّهم عليه حجنا (١١) ، وأهلَ تصديقِ بما تبيَّن لهم من الحقِّ ، وإيمانِ برسلِنا ، وآياتِ كتابِنا (١١)

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٢٠٥/٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ أَتَبَاعِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ت١ ، ت٢ : ﴿ تقويتناهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت١ : « صرفوا » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « قرئت » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ت ، ت ، ٢٠ .

<sup>(</sup>A) في ت ٢ : « سمعان » .

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧٢/٦ عن سفيان به .

<sup>(</sup>۱۰) في ت٢: « بحججنا » .

<sup>(</sup>۱۱) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ١ كتبنا » .

وتنزيلِنا .

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن ربَّك، يا محمدُ هو يبيِّنُ (١) جميعَ خلقِه (٢) يومَ القيامةِ فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون؛ من أمورِ الدينِ والبَعثِ والثوابِ والعقابِ، وغيرِ ذلك من أسبابِ دينِهم، فيَفْرِقُ بينَهم بقضاءِ فاصلٍ؛ بإيجابِه لأهلِ الحقِّ الجنةَ، ولأهل الباطل النارَ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَمُتُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ القَّرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴿ (آَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أَوَ لم يُبَيِّنْ لهم ؟!

كما حدَّثنى على ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوَلَمْ يَهَدِ / لَمُمْ ﴾ . يقولُ : أو لم يُبيِّنْ لهم .

وعلى القراءة بالياء في ذلك قرأةُ الأمصارِ ، وكذلك القراءةُ عنَدنا ؛ لإجماعِ الحجةِ من القرأةِ ، بمعنى : أو لم يُبَيِّنْ لهم إهلاكُنا القرونَ الخاليةَ مِن قبلِهم سنتَنا فيمن سلك "سبيلهم من" الكفرِ بآياتِنا ، فيتَعظوا وينزجِروا .

وقوله : ﴿ كُمْ ﴾ . إذا قُرئ : ﴿ يَهْدِ ﴾ . بالياءِ : في موضعِ رفع بـ « يَهْدِ » . وأما إذا قُرِئ ذلك بالنونِ : ﴿ أَوَ لَمْ نَهْدِ ﴾ . فإنَّ موضعَ « كم » وما بعدَها نصبٌ .

112/11

<sup>(</sup>١) في ص : « س » ، وفي ت ١ : « بين » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت١: ١ يفصل ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ت٢ : ١ سبيل ١ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عباس والسلمي . البحر المحيط ٢٨٨/٦ .

وقولُه : ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : أو لم يُبَيِّنْ لهم كثرةُ إهلاكِنا القرونَ الماضيةَ من [ ٢٠٩/٢ عليه عبيهم يمشون في بلادِهم وأرضِهم ، كعاد وثمود .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَمُمُّ كُمْ أَهْلُمُ اللهُ مُ اللهُ مُ أَوْلُمْ يَهْدِ لَمُمُّ أَهْلَكَ مَا مِن قَبَّلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ ﴾ . عادًا وثمودَ ، وأنهم إليهم لا يَرجعون (١٠) .

وقولُه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتٍ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه: إن في خَلاءِ مساكنِ القرونِ الذين أهلكناهم من قبلِ هؤلاءِ المكذّبين بآياتِ اللَّهِ مِن قُريشٍ ، من أهلِها الذين كانوا سكانُها وعُمَّارَها ، بإهلاكِنا إياهم لمَّا كذَّبوا رسلَنا ، وجحدوا بآياتِنا (١) ، وعبدوا أَ من دونِ اللَّهِ آلهةً غيرَه ، التي يمرُّون بها فيعاينونها أَ - لآياتٍ لهم (٥) وعبدوا تيَّعظون بها ، لو كانوا أولى حِجُا وعقولي . يقولُ اللَّهُ : ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ عظاتِ اللَّه ، وتذكيرَه (١) إياهم آياتِه ، وتعريفَهم مواضِعَ (١) حُجَجِه ؟!

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ مِنْ أَنَّا الْمُؤْمِنُ الْآَيِّ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه : أو لم يرَ هؤلاء المكذِّبون بالبعثِ بعدَ الموتِ ، والنشرِ بعدَ الفناءِ ، أنَّا بقُدرتِنا نسوقُ الماءَ إلى الأرضِ اليابِسةِ الغليظةِ ، التي لا نباتَ فيها . وأصلُه

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٤١٨/٨ .

<sup>(</sup>۲) في ت ۱ : ( آياتنا » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ : « عدوا » .

<sup>(</sup>٤) في ت١: « فيعاينوها » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ت٢ .

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ت ٢: « نذكره » .

<sup>(</sup>٧) في ت ١: « مواعظ صنع الله ».

مِن قولِهم: ناقةٌ مجُرُزٌ : إذا كانت تأكلُ كلَّ شيءٍ. وكذلك الأرضُ الجَروزُ: التي لا يبْقى على ظهرِها شيءٌ إلا أفسَدته، نظيرُ أكلِ (٢) الناقةِ الجُرازِ ("كلَّ ما") وجَدَته. ومنه قولُهم (أ) للإنسانِ (٩) الأكولِ: جَرُوزٌ. كما قال الراجِزُ:

\* حَبُّ (¹) جَرُوزٌ وَإِذَا ..... \*

/ ومنه قبل للسيفِ إذا كان لا يُتقِى شيئًا إلا قطَعه: سيفٌ مُحرَازٌ. وفيه لغاتُ ١١٥/٢١ أربعُ: أرضٌ مُحرُزٌ، و<sup>(٨)</sup> جَرْزٌ، وجَرَزٌ ومُجرُزٌ، والفتحُ لبنى تميم فيما بلَغنى.

وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن عمرِو ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُدِ ﴾ : أرضِ باليمنِ (٩) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرو

<sup>(</sup>١) في ت ١ : « جراز » ، وفي ت ٢ : « جرزا » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ت ٢.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ت ۱ ، ت ۲ : « كلما».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « قول » .

<sup>(°)</sup> في ت ١ ، ت ٢ : « الإنسان » .

<sup>(</sup>٦) فى ت ١ : « حب » ، وفى ت ٢ : « وحب » .

<sup>(</sup>۷) البیت فی دیوان الشماخ ۳۸۰، ۳۸۱ بروایة ، خب جبان . وعلیه فلا شاهد فیه . أما روایة : خب جروز . فذكرها صاحب اللسان فی ( ج ر ز ) ، والقرطبی فی تفسیره ۱۱۱/۱۶ .

<sup>(</sup>A) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أرض » .

<sup>(</sup>٩) ذكره البغوى فى تفسيره ٣٠٩/٦ ، والقرطبى فى تفسيره ١١٠/١٤ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٩/٥ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم .

ابنِ دينارِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أرضٍ باليمنِ .

قال: ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ ، عن معْمَرٍ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُولَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ . قال : أَثْيَنَ وَنحُوها (١) .

حدَّثنى زكريا بنُ يحيى بنُ أبى زائدةَ ، قال : ثنا عبدُ الرزاقِ بنُ عمرَ ، عن ابنِ المباركِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ، إلا أنه قال : ونحوِها مِن الأرضِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيح ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ . قال : الجُرُزُ : التى لا تُمْطَرُ إلا مطرًا لا يُغْنى عنها شيئًا ، إلا ما يأتيها مِن السيولِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن مُحوَييرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ إِلَى الْمُرْنِ ﴾ : ليس فيها نبتُ (١٠) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُرِ ﴾ : الـمُغْبَرَّةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١١٠/٢ عن معمر به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) بعده في ت ١ ، ت ٢ : « عن مجاهد » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٥٤٥ ، عن ابن أبي نجيح عمن حدثه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٥ إلى الفريابي وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧٤/٦ ، وينظر تفسير القرطبي ١١٠/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ٣٧٤/٦ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ . قال : الأرضُ الجُرُزُ : التى ليس فيها شىءٌ ؛ ليس فيها نباتٌ . وفى قولِه : ﴿ صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ [الكهف: ٨] . قال : ليس عليها شىءٌ ، وليس فيها نباتٌ ولا شىءٌ (١) .

﴿ فَنَحْرِجُ ( أَنَّ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَاذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَائِدِةِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمْ وَالنَظِيرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَانْفَظِيرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَانْفَظِيرُ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا ا

/ يقولُ تعالى ذكرُه: ويقولُ (° هؤلاء المشركون باللَّهِ ("لك، يا محمدُ": ١١٦/٢١ ﴿ مَتَىٰ هَلَاً ٱلْفَتْحُ ﴾ .

واختُلِف (٢) ٢١٠/٢ ] في معنى ذلك ؟ فقال بعضُهم : معناه : متى يجيءُ هذا

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير ابن كثير ٣٧٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ت٢: ( فيخرج ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت٢.

<sup>(</sup>٤) في ت ١ : ﴿ كَهِيئتهم ﴾ . وفي ت ٢ : ﴿ كَهِيئاتهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت٢ : ﴿ يَقُولُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، م ، ت ٢ : ﴿ يَا مَحْمَدُ لُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : ( فاختلف ) .

الحكمُ بينَنا وبينَكم ، ومتى يكونُ هذا الثوابُ والعقابُ (١) ؟

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللّهِ عَلِيلَةِ : إِن لنا مَتَىٰ هَلَا اللّهِ عَلِيلَةِ : إِن لنا يومًا أُوشَك أَن نستريح فيه ، وننعَمَ فيه . فقال المشركون : ﴿ مَتَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن صَابَعُمَ فيه ، وننعَمَ فيه . فقال المشركون : ﴿ مَتَىٰ هَلَا الْفَتْحُ إِن صَابَعُمَ صَلِيقِينَ ﴾ (٢) .

وقال آخرون : بل عُنِي بذلك فتحُ مكةً .

والصوابُ من القولِ في ذلك: قولُ مَن قال: معناه: ويقولون متى يجيءُ هذا الحكمُ بيننا وبينكم ؟ يعنون العذابَ . يدلُّ على أن ذلك معناه قولُه: ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنهُمْ وَلَا هُرُ يُنظُرُونَ ﴾ . ولا شك أن الكفارَ قد ( جعل الله لهم التوبة قبلَ فتحِ مكة وبعدَه ، ولو كان معنى قولِه: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ على ما قال ه من قال: يعني به فتحَ مكة - لكان لا توبة لمن أسلَم من المشركين بعد فتحِ مكة ، ( ولا شك أن اللَّه قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتحِ مكة ) ، ونفعهم بالإيمانِ به وبرسولِه ؛ فمعلومٌ بذلك صحة ما قلنا من التأويلِ وفسادُ ما خالفه . وقولُه: ﴿ إِن كُنتُم صَدِينِ هُ . يعنى : إن كنتم صادقين في ( الذي تقولون من أنًا معاقبون على تكذيبنا محمدًا ، وعبادتِنا الآلهة والأوثانَ .

<sup>(</sup>١) في ت ٢ : « العذاب » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٧٩/٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم . وذكره البغوي في تفسيره ٢١٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م ، ت ١ : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ت ١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « أن » .

وقولُه : ﴿ قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ( كَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاً إِيمَانُهُمُ ( ﴾ . يقولُ لنبيّه محمد عَلِيكِ : قُلْ يا محمدُ لهم يومَ الحكمِ ومجىءِ العذابِ : لا ينفعُ مَن كفَر باللّهِ وبآياتِه إيمانُهم الذي يُحدِثونه في ذلك الوقتِ .

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ، إذا جاء العذابُ . ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ، إذا جاء العذابُ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، وحدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا الحسنُ ، قال : ثنا ورقاءُ ، جميعًا عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَوْمَ ٱلْفَيْتِجِ ﴾ : يومَ القيامةِ (٢) .

ونُصِب اليومُ في قولِه : ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ﴾ . ردًّا على « متى » ، وذلك أن « متى » في موضعِ نصب . ومعنى الكلامِ : أنَّى حينُ هذا الفتحِ إن كنتم صادقين ؟ ! ثم قيل : يومَ كذا . وبه قرأ القرأة .

وقولُه : ﴿ وَلَا هُمُر يُنظَرُونَ ﴾ . يقولُ : ولا هم يُؤخَّرون للتوبةِ والمراجعةِ .

وقولُه : ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ . يقولُ لنبيّه محمدِ عَيْقَةً : ﴿ فَأَعْرِضْ ﴾ يا محمدُ عن هؤلاء المشركين باللّهِ ، القائلين لك : متى هذا الفتح؟المستعجِليكبالعذابِ، ﴿ وَٱنْظِرْ ﴾ ما اللّهُ صانعٌ بهم، ﴿ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ . يقولُ : إن المشركين منتظرون (٢) ما تعِدُهم (١) من العذابِ ومجيءِ الساعةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت٠.

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٩٧ إلى الفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم . وذكره الطوسى فى التبيان ٢٨٠/٨ ، والقرطبى فى تفسيره ١١١/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في ت ٢ : ﴿ ينتظرون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ : « يعدهم » .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْنَظِـرْ إِنَّهُم مُّنـتَظِرُونَ ﴾ . يعنى: يومَ القيامةِ (١) .

( آخرُ تفسيرِ سورةِ السجدةِ ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ ' .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث عزاه السيوطى في الدر المنثور ١٧٩/٥ إلى المصنف وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « تمت سورة السجدة والحمد لله رب العالمين يتلوه سورة الأحزاب وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم . وفي ت ١ : « هو الله سبحانه وتعالى أعلم آخر تفسير سورة السجدة والحمد لله وحده وصلاته وسلامه على محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم . يتلوه تفسير سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وهو حسبنا وحده .

# فهرس الجزء الثامن عشر

| تفسير سوره النمل تفسير سوره النمل                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ طس تلك آيات القرآن وكتاب                                    |
| مبين ﴾                                                                                      |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم                        |
| أعمالهم ﴾                                                                                   |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم                               |
| عليم ♦                                                                                      |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ١٣ |
| – القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء                                |
| من غير سوء ﴾ ٢٠                                                                             |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا                          |
| سحر مبين ﴾                                                                                  |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا داود وسليمان علمًا ﴾ ٢٤                          |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وورث سليمان داود ﴾ ٢٤                                       |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وحشر لسليمان جنوده من الجن                                  |
| والإنس والطير فهم يوزعون ﴾٥٢                                                                |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ حتى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادَ النَّمَلُ قَالَتَ              |
| غلة ﴾                                                                                       |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فتبسم ضاحكًا من قولها ﴾ ٢٨                                  |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى                               |
| الهدهد ﴾                                                                                    |

|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧   | تحط به ﴾                                                                                                     |
| ٣٩   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنِّي وَجَدَتِ امْرَأَةُ تَمْلُكُهُمْ ﴾                                     |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء                                              |
| ٤١   | في السماوات والأرض ﴾                                                                                         |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال سننظر أصدقت أم كنت من                                                    |
| ٤٤   | الكاذبين ﴾                                                                                                   |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب                                         |
| ٤٦   | کریم ﴾                                                                                                       |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قالت يا أيها الملأ أفتوني في                                                 |
| ٤٩   | أمرى ﴾                                                                                                       |
| ±    | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية                                                |
| ۰۱   | أفسدوها ﴾                                                                                                    |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإنَّى مرسلة إليهم بهدية فناظرة                                              |
| ۰۲   | بم يرجع المرسلون ﴾                                                                                           |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني                                                |
| ۰۹   | بعرشها ﴾                                                                                                     |
| ه۲   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال نكروا لها عرشها ﴾                                                        |
| ٧٨ : | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ﴾                                                   |
|      | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وصدها ما كانت تعبد من دون                                                    |
| ٧٩   | الله ﴾                                                                                                       |
| ۸۱۰۸ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قيل لها ادخلي الصرح ﴾ •                                                      |
|      | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم                                                   |
| ه۸   | صالحاً ﴿ صَالِحاً مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ |

| ۸٧    | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قالوا اطيرنا بك وبمن معك ﴾                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي المَّدَيِّنَةُ تَسْعَةً رَهُطُ يَفْسُدُونَ |
| ۸۸    | في الأرض ولا يصلحون ﴾                                                                  |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرُنا مَكْرًا وَهُمَ لَا       |
| ۹۲    | يشعرون ﴾                                                                               |
| ۹٥    | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ .                        |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولوطًا إِذْ قالَ لقومه أَتَأْتُونَ                     |
| ۹٦    | الفاحشة وأنتم تبصرون ﴾                                                                 |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابِ قُومُهُ إِلَّا أَنَ قَالُوا         |
| ٩٦    | أخرجوا آل لوط من قريتكم ﴾                                                              |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَأَنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من                 |
| ۹٧    | الغابرين ﴾                                                                             |
| ٩٨    | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلُ الْحُمَدُ لَلَّهُ وَسَلَّامُ ﴾                    |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَمن خلق السماوات والأرْض وأنزل                        |
| 99    | لكم من السماء ماءً ﴾                                                                   |
|       | <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ أمن جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها</li> </ul>      |
| 1 • 1 | أنهارا ﴾                                                                               |
| 1.7   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَمن يجيب المضطر إذا دعاه ﴾                            |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَمن يهديكم في ظلمات البر                              |
| ١٠٣   | والبحر ﴾                                                                               |
| ١٠٤   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَمن يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾                             |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَا يَعْلُمُ مَا فِي السَّمُواتُ وَالأَرْضُ       |
| ١.٥   | الغيب إلا الله ﴾                                                                       |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابًا                       |

| 111                                                                         | وآباؤنا ﴾                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ، تعالى : ﴿ قُلُ سَيْرُوا فَي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفُ                   | • .                                     |
| ، ولا تحزن عليهم ﴾                                                          |                                         |
| ، تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ ١١٣                                     |                                         |
| ، تعالى : ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لَذُو فَصْلَ عَلَى النَّاسُ ﴾ ١١٥                |                                         |
| ، تعالى : ﴿ وما من غائبة في السماء والأرض إلا                               |                                         |
| 117                                                                         |                                         |
| ، تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِّنِينَ ، وَإِنَّ رَبُّكُ |                                         |
|                                                                             | يقضى ﴾                                  |
| ه تعالى : ﴿ فتوكل على الله إنك على الحق                                     | •                                       |
| 117                                                                         | المبين ﴾                                |
| ه تعالى : ﴿ وما أنت بهادي العمي عن                                          | •                                       |
| 114                                                                         |                                         |
| ه تعالى : ﴿ ويوم نحشر من كل أمة ﴾ ١٢٨                                       | • •                                     |
| ه تعالى : ﴿ ووقع القول عليهم ﴾                                              |                                         |
| ه تعالى : ﴿ ويوم ينفخ في الصُّورِ ﴾١٣١                                      |                                         |
| » تعالى : ﴿ وترى الجبال ﴾                                                   |                                         |
| ه تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة ﴾                                                |                                         |
| ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ إِنْمَا أَمْرَتَ أَنْ أَعْبَدْ ﴾ ١٤٥                            |                                         |
| ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ وَأَن أَتِلُو القرآن ﴾١٤٦                                       |                                         |
|                                                                             |                                         |
| ﻪ تعالى : ﴿ وقل الحمد لله ﴾١٤٧                                              |                                         |
| ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﴿ وَقُلُ الْحُمَدُ لِلَّهِ ﴾ ١٤٧<br>ص                             | – القول فى تأويل قوا                    |
|                                                                             | - القول فى تأويل قوا<br>تفسير سورة القص |

| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ونريد أن نمن على الذين ﴾ ٢٥١        | – الة |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| ول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾ ٥٥١ | – الق |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فالتقطه آل فرعون ﴾ ٩ ٥ ١            | – الة |
| ول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وقالت امرأت فرعون ﴾ ١٦٣             | – الة |
| ول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وأصبح فؤاد أمْ موسى ﴾ ١٦٦           |       |
| ول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وقالتَ لأخته قصيه ﴾ ١٧٣             |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ ١٧٧           |       |
| ول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ فرددناه إلى أمه ﴾                   |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشَدُه ﴾            |       |
| ول في تأويلٌ قوله تعالى : ﴿ ودخل المدينة على حين ﴾ ١٨٣         |       |
| ول في تأويلَ قوله تعالى : ﴿ قال رَبِ إنى ظلمت نفسي ﴾ ١٩٠       |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فأصبح في المدينة خائفا ﴾ ١٩٢        |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فلما أراد أن يبطش ﴾ ١٩٥             |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة ﴾ ١٩٨.     |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فخرج منها خائفًا يترقب ﴾            |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا وَرَدْ مَاءَ مَدِينَ ﴾      |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فسقى لهما ثم تولى ﴾                 |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فجاءته إحداهما تمشى ﴾               |       |
| ول في تأويل قوله تعالى: ﴿ قالت إحداهما يا أبت ﴾                |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال إني أريد أن ﴾                   |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال ذلك بيني وبينك ﴾                |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فلما قضى موسى الأجل ﴾ ٢٣٤           |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فما أتاها نودي يا موسى ﴾            |       |
| ول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وأن ألق عصاك ﴾                      |       |
|                                                                |       |

| 7 2 9        | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال رب إنى قتلت ﴾                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما                                                               |
| 701          | سلطانًا ﴾                                                                                                                    |
|              | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بَآيَاتُنَا                                                         |
| 704          |                                                                                                                              |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى                                                            |
| 707          |                                                                                                                              |
| <b>U</b>     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم                                                         |
| 405          | من إله غيرى ﴾                                                                                                                |
| <b>۲0</b> ٦  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ<br>المات كُهُ |
|              | الحق ﴾ الحق ﴾ القول في تأويل قوله تعالى : ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى                                                           |
| Y 0 Y        | النار ﴾                                                                                                                      |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابِ مِن بَعْدُ مَا                                           |
| Y 0 A        | أهلكنا القرون الأولى ﴾                                                                                                       |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغُرِبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى                                       |
| 709          | موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ﴾                                                                                             |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنَّا أَنْشَأَنَا قَرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمْ                                       |
| ۲٦.          | العمر ﴾                                                                                                                      |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادِينَا وَلَكُنْ                                      |
| 177          | رحمة من ربك ﴾                                                                                                                |
| <b>۲٦٤</b> . | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولولا أِن تصيبهم مصيبة بما قدمت                                                              |
| 1 14.        | أيديهم ﴾ أيديهم ﴾ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا                                                                        |
|              | — الفهل قرر ناويا قوله نعالي . ﴿ وَفِي قَلْمُنَّا جُنَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ              |

| 778   | أوتى مثل ما أوتى موسى ﴾                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بَكْتَابِ مِنْ عَنْدُ اللَّهِ هُو أَهْدَى |
| 211   | منهما أتبعه إن كنتم صادقين ﴾                                                            |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون                    |
| 777   | أهواءهم ﴾                                                                               |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ وَصَّلْنَا لَهُمَ – القول لَعَلَهُمَ           |
| ۲۷۳   | يتذكرون ﴾                                                                               |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من               |
| ۲۷۸   | ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ﴾                                                           |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك يؤتون أُجرهم مرتين بما                           |
| 2 7 9 | صبروا ﴾                                                                                 |
| ۲۸.   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ﴾                           |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدَى مِنْ أَحْبَبْتُ وَلَكُنَّ اللَّهُ    |
| 7 / 7 | يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾                                                       |
| ٣.9   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومٍ مُوسَى ﴾                 |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وابتغ فيما آتاك الله الدار                              |
| ۱۲۳   | الآخرة ﴾                                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمُ عَنْدَى ﴾         |
| ٣٢٨   | – القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ فخرج على قومه فى زينته ﴾                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله                  |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
| 441   | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَحْسَفُنَا بِهُ وَبِدَارُهُ الْأَرْضِ ﴾                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وأصبح الذين تمنوا مكانه                                 |
| 449   | بالأمس ﴾                                                                                |

| س ہے س     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ تلك الدار الآخرة ﴾                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |
| 720        | − القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ﴾                         |
|            | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى                    |
| w          |                                                                                       |
| T & 0      |                                                                                       |
|            | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ تُرْجُو أَنْ يُلْقِي إِلَيْكُ الْكُتَابِ |
| 401        | إلا رحمة من ربك ﴾                                                                     |
|            | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعَ مَعَ اللَّهَ إِلَّهَا آخَرَ لَا إِلَّهُ  |
| <b>707</b> | _                                                                                     |
| , • ,      |                                                                                       |
|            | تفسير سورة العنكبوت                                                                   |
|            | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا                  |
| <b>700</b> | آمنا وهم لا يفتنون ﴾                                                                  |
|            | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله                 |
|            |                                                                                       |
| 401        | الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾                                                        |
|            | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن                        |
| ٣٦.        | يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾                                                               |
|            | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله                    |
|            |                                                                                       |
| ٣٦.        | لآت وهو السميع العليم . ومن جاهد ﴾                                                    |
| •          | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات                          |
| ۲۲۱        | لنكفرن عنهم سيئاتهم ﴾                                                                 |
| ٣٦٢        | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا ﴾                         |
|            | ·                                                                                     |
|            | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ          |
| ٣٦٣        | لندخلنهم في الصالحين ﴾                                                                |
|            | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بَاللَّهُ فَإِذَا  |
| ٣٦٤        | أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كه                                             |

|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧         | المنافقين ﴾                                                                                    |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا                            |
| <b>~</b> 7∨ | سبيلنا ﴾                                                                                       |
|             | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وليحملُن أثقالهم وأثقالًا مع                                   |
| 419         | أثقالهم ﴾                                                                                      |
|             | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ فَلَبُثُ فَيَهُمُ    |
| ٣٧.         | ألف سنة إلا خمسين عامًا ﴾                                                                      |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأَصِحَابُ السَّفَينَةُ وَجَعَلْنَاهَا          |
| ۳۷۱         | آية للعالمين ﴾                                                                                 |
|             | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ اعْبُدُوا اللَّهُ          |
| ٣٧٢         | واتقوه ﴾                                                                                       |
|             | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ أُوثَانًا وتَخْلَقُونَ |
| ٣٧٣         | إفكًا ﴾                                                                                        |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَبُ أَمْ مَنْ                     |
| ٣٧٦         | قبلكم ﴾                                                                                        |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَرُوا كَيْفَ يَبْدَئُ اللَّهِ الْحُلْقُ ثُمْ         |
|             | يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف                                     |
| ٣٧٦         | بدأ الخلق ﴾                                                                                    |
|             | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه                               |
| ٣٧٨         | تقلبون . وما أنتم بمعجزين في الأرض ﴾                                                           |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين كفروا بآيات الله                                        |
| ٣٨.         | ولقائه ﴾                                                                                       |
|             | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا                                 |

| ۳۸:۰         | اقتلوه أو حرقوه ﴾                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مَنْ دُونَ اللَّهُ أُوثَانًا ﴿ |
| ۳۸۱          | مودة بينكم ﴾                                                                                |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي                          |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | إنه هو العزيز الحكيم ﴾                                                                      |
|              | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في                            |
| ٥٨٣          | ذريته النبوة والكتاب ﴾                                                                      |
| ä            | - القولُ في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشا                     |
| ٣٨٧          |                                                                                             |
|              | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَإِنكُم لتأتون الرجال وتقطعون                              |
| ٣٨٨          | السبيل ﴾                                                                                    |
|              | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءَتَ رَسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ                      |
| ٣٩٣          | بالبشرى ﴾                                                                                   |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قال إِن فيها لوطًا قالوا نحن أعلم                           |
| 397          | بمن فيها ﴾                                                                                  |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا أَنْ جَاءَتَ رَسَلْنَا لُوطًا سَيْءَ                |
| 490          | بهم وضاق بهم ذرعًا ﴾                                                                        |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنا منزلون على أهل هذه القرية رجزًا                        |
| ٣٩٦          | من السماء بما كانوا يفسقون ﴾                                                                |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ تَرَكُنَا مَنَهَا آيَةَ بَيْنَةً لَقُومَ           |
| ۳۹٦          | يعقلون ﴾                                                                                    |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى مَدَيْنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا فَقَالَ يَا قُومُ       |
|              | اعبدوا الله ﴾                                                                               |
|              | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا                               |

| في دارهم جاثمين ﴾                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقارون وفرعون وهامان ﴾ ٤٠٠                                               | _ |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَكَلَّا أَحْدَنَا بَدْنَبِهِ ﴾                                          |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله                                             |   |
| أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا ﴾                                                                     |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونُهُ مِنْ                   | _ |
| شيء ﴾                                                                                                  |   |
| القول في تأُويل قوله تعالى : ﴿ خلق الله السماوات والأرض                                                | - |
| بالحق ﴾                                                                                                |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم                                          | _ |
| الصلاة ﴾                                                                                               |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجَادَلُوا أَهُلَ الكَتَابِ إِلَّا بِالتِّي هَيَ                   | _ |
| أحسن إلا الذين ظلموا منهم ﴾                                                                            |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ فَالَّذِينَ                    | _ |
| آتيناهم الكتاب يؤمنون به ﴾                                                                             |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتَلُوا مِنْ قَبْلُهُ مِنْ كُتَابِ                         | _ |
| ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون ﴾                                                                 |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين                                           |   |
| أوتوا العلم ﴾                                                                                          |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من                                            |   |
| ربه ﴾                                                                                                  |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولِم يَكْفَهُم أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ                   | _ |
| 44 A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                 |   |
| القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنِكُمُ ( تَفْسِيرُ الطَّبْرِي ٢٢/١٨ ) |   |

| ٤٣. | شهيدًا ﴾                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل                             |
| ٤٣٠ | مسمى لجاءهم العذاب ﴾                                                                     |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم                               |
| ٤٣١ | لمحيطة بالكافرين ﴾                                                                       |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَا عَبَادَى الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ أَرْضَى              |
| ٤٣٣ | واسعة فإياى فاعبدون ﴾                                                                    |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائِقَةَ الْمُوتُ ثُمُّ إِلَيْنَا          |
| ٤٣٥ | ترجعون ﴾                                                                                 |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ دَابَةً لَا تَحْمَلُ رِزْقُهَا اللَّهِ   |
| ٤٣٧ | يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ﴾                                                        |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَئُنَ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ          |
| ٤٣٨ | والأرض ﴾                                                                                 |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده                       |
| ٤٣٨ | ويقدر له ﴾                                                                               |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَئُن سَأَلَتُهُمْ مَن نَزِلٌ مِن السَّمَاءُ مَاءُ     |
| ٤٣٩ | فأحيا به الأرض ﴾                                                                         |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيا إِلَّا لَهُو            |
| ٤٣٩ | ره ولعب ﴾                                                                                |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فَي الْفَلَكُ دَعُوا اللَّهِ            |
| ٤٤. | مخلصين له الدين ﴾                                                                        |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لِيكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف                      |
| ٤٤١ | يعلمون ﴾                                                                                 |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَطْلَمْ مِنْ افْتَرِي عَلَى اللَّهُ كَذَبًّا أُو |

| ٤٤٤.  | كذب بالحق لما جاءه ﴾                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا        |
| ٤٤٤.  | وإن الله لمع المحسنين ﴾                                                  |
|       | تفسير سورة الروم                                                         |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الم . غلبت الروم . في أدني               |
| ٤٤٦.  | الأرض ﴾                                                                  |
| ٤٦٠.  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وعد الله لا يخلف الله وعده ﴾             |
| ٤٦٠.  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يعملون ظاهرا من الحياة الدنيا ﴾          |
| ٤٦٤.  | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أو لم يتفكروا في أنفسهم ﴾                |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أو لم يسيروا في الأرض                    |
| १२० ( | فينظروا ﴾                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ثُم كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا  |
| ٤٦٦.  | السوأى ﴾                                                                 |
| ٤٦٧.  | - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾                |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة يبلس                    |
| ٤٦٨.  | المجرمون ﴾                                                               |
|       | <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ</li> </ul> |
| ٤٦٩.  | يتفرقون ﴾                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين               |
| ٤٧٣ . | تصبحون ﴾                                                                 |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت           |
| ٤٧٦.  | من الحي ﴾                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَن آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَكُمْ مَنْ      |
| ٤٧٧.  | تراب ﴾                                                                   |

|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن آياتِه أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسُكُم       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨ | أزواجا ﴾                                                                           |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ               |
| ٤٧٩ | والأرض ﴾                                                                           |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ            |
| ٤٧٩ | والنهار ﴾                                                                          |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ يُرْيُكُمُ الْبُرْقُ خُوفًا        |
| ٤٨٠ | وطمعا ﴾                                                                            |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن آياتِه أَن تَقُومُ السَمَاءُ وَالْأَرْضُ     |
| ٤٨٢ | بامره ﴾                                                                            |
| . : | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ |
| ٤٨٣ | قانتون ﴾                                                                           |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وأما الذين كفروا وكذبوا                            |
| ٤٨٣ | بآیاتنا ﴾                                                                          |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل                         |
| ٤٨٩ | ﴾                                                                                  |
|     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ بِلِ اتبِعِ الذِّينِ ظلمُوا أَهُواءُهُم بَغِيرِ    |
| ٤٩٢ | علم ﴾                                                                              |
| ٤٩٢ | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا ﴾                            |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ منيبين إليه واتقوه وأقيموا                         |
| ٤٩٧ | الصلاة ﴾                                                                           |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا مس الناس ضر دعوا                              |
| ٤٩٩ | ربهم ﴾                                                                             |
|     | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ لِيكفروا بَمَا آتيناهم فتمتعوا فسوف                |

| १११   | تعلمون ﴾                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمْ سَلَطَانًا فَهُو يَتَكُلُّمُ |
| ٥.,   | ېما كانوا به يشركون 🦫                                                                    |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسُ رَحْمَةً فَرَحُوا             |
| ٥.,   | بها 🔒 ﴿                                                                                  |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن                        |
| ٥.١   | يشاء ويقدر ﴾                                                                             |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَآتَ ذَا القربِي حَقَّهُ وَالْمُسَكِينَ                 |
| 0.7   | وابن السبيل ﴾                                                                            |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبَّا لِيرِبُوا فَي أَمُوالَ       |
| 0.7   | الناس ﴾                                                                                  |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم                                 |
| ٥٠٨   | ثم یمیتکم ﴾                                                                              |
|       | - القوَّل في تَأْوِيل قوله تعالى : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما                       |
| 0 . 9 | كسبت أيدى الناس ﴾                                                                        |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ                               |
| 012   | فانظروا ﴾                                                                                |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن                          |
| ٥١٤   | يأتى يوم ﴾                                                                               |
| ٥١٦   | - القول في تأويلُ قوله تعالى : ﴿ من كفر فعليه كفره ﴾                                     |
| ٥١٧   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ليجزى الذين آمنوا ﴾                                      |
|       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَن آياتِه أَن يَرْسُلْ ﴾                              |
| ٥١٨   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾                                    |
|       | – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الله الذي يرسل الرياح ﴾                                  |

| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإن كانوا من قبل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فانظر إلى آثار ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنَ أَرْسَلْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فإنك لا تسمع الموتى ﴾ ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ الله الذي خلقكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ ويوم تقوم الساعة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وقال الذين أوتوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ فيومئذ لا ينفع ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد ضربنا للناس ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ كذلك يطبع الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فاصبر إن وعد الله حق ﴾ ٩ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تفسير سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ الم تلك آيات الكتاب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ الم تلك آيات الكتاب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول فى تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾ ٣٢٥ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرَى ﴾ ٣٢٥ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهُ آيَاتِنَا ﴾ ٤١٠ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾ ٤٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾ ٣٢٥ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرَى ﴾ ٣٢٥ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَاتِنا ﴾ . ٤١٠ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾ . ٤٢٠ - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرَى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَاتِنا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هذا خلق الله ﴾                                                                                                                                                                                                                    |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرَى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهُ آيَاتِنا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هذا خلق الله ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾                                                                                                                                                                |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشترى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هذا خلق الله ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الله ﴾                                                                       |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمِن الناس مِن يَشْتَرى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتِنا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولود قال لقمان لابنه ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ووصينا الإنسان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ووصينا الإنسان ﴾ |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أُولئك على هدى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يشترى ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ خلق السماوات ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ هذا خلق الله ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان ﴾  - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الله ﴾                                                                       |

| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِّي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مُثْقَالٌ حَبَّةٌ مَنْ         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| خردل ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِّي أَقَمَ الصَّلَاةُ وأَمْرُ بَالْمُعْرُوفُ وَانَّهُ |
| عن المنكر ﴾                                                                                  |
| – القول في تأويل ُقوله تعالى : ﴿ وَلا تَصْغُر خَدْكُ لَلنَّاسُ وَلا تَمْشُ فَي               |
| الأرض مرحا ﴾                                                                                 |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ واقصد في مشيك واغضض من                                       |
| صوتك ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرُوا أَنْ اللَّهُ سَخَرَ لَكُمْ مَا فَي             |
| السماوات وما في الأرض ﴾                                                                      |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنْزُلُ                |
| الله ﴾                                                                                       |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَسَلُّمُ وَجَهُهُ إِلَى اللَّهُ وَهُو                 |
| محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾                                                             |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنْكُ كَفَرُهُ ﴾ ٥٧٠                |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات                                  |
| والأرض ليقولن الله ﴾                                                                         |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنْمَا فَي الأَرْضُ مِن شَجْرَةً                      |
| أقلام ﴾                                                                                      |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسُ              |
| واحدة ﴾                                                                                      |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ يُولِّجُ اللَّيْلُ فَي النَّهَارِ   |
| ويولج النهار في الليل ﴾                                                                      |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون                            |

| ۰۷۷     | من دونه الباطل ﴾                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ الفَلْكُ تَجْرَى فَي البَحْرَ        |
| ۰۷۷     | بنعمة الله ليريكم من آياته ﴾                                                           |
| ٠ ه     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مُوجِ كَالْظَلِّلِ دَعُوا اللَّهِ   |
| ۰۷۹     | مخلصين له الدين ﴾                                                                      |
| ومًا لا | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ وَاخْشُوا يَا |
| ۰۸۲     | يجزي والد عن ولده ﴾                                                                    |
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عَلَمُ السَّاعَةُ وَيَنْزُلُ    |
| ۰۸٤     | الغيث ﴾                                                                                |
|         | تفسير سورة السجدة                                                                      |
| ب       | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ آلم تنزيل الكتاب لاريب فيه من ر                        |
| ۰۸۹     | العالمين ﴾                                                                             |
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ الله الذي خلق السماوات                                 |
| 091,09  | والأرض ﴾                                                                               |
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى                               |
| ۰۹۱     | الأرض ﴾                                                                                |
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز                         |
| ۰۹٦     | الحكيم ﴾                                                                               |
| ۲۰۱ ه   | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾                             |
| ٦٠٢     | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا صَلَّلْنَا فِي الْأَرْضَ ﴾           |
|         | - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَتُوفَاكُمْ مَلْكُ الْمُوتُ ﴾                    |
|         | <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو</li> </ul>            |
| ٦٠٥     | رءوسهم ﴾                                                                               |
|         | – القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وله شئنا لآتينا كا نفس                                  |

| مداما ﴾                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَدُوقُوا بَمَا نَسْيَتُمْ لَقَاءَ يُومُكُمْ                       |
| هذا ﴾                                                                                              |
| - القول في تُأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَؤْمَنَ بَآيَتَنَا الذِّينَ إِذَا ذَكُرُوا بِهَا خَرُوا |
| سجدا ﴾                                                                                             |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن                                                   |
| المضاجع ﴾                                                                                          |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من                                        |
| قرة أعين ﴾                                                                                         |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كَانَ                              |
| فاسقا ﴾                                                                                            |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَنْذَيْقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابُ الْأَدْنَى دُونَ               |
| العذاب الأكبر ﴾                                                                                    |
| <ul> <li>القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَظلَم مَمْن ذَكْر بآيات ربه ثم</li> </ul>             |
| أعرض عنها ﴾                                                                                        |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابُ فَلَا تَكُنُّ فَيَ             |
| مرية من لقائه ﴾                                                                                    |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِن رَبُّكُ هُو يَفْصُلُ بَيْنِهُمْ                                |
| يوم القيامة ﴾                                                                                      |
| - القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم                                   |
| من القرون ﴾                                                                                        |
| – القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى                                      |
| الأرض الجرز ﴾                                                                                      |

|     | كنتم | لفتح إن | متی هذا اا | ﴿ ويقولون ﴿ | تعالى : ﴿ | تأويل قوله | – القول في |
|-----|------|---------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| ٦٤٣ |      | •••••   |            |             |           | <b>4</b>   | صادقين     |

تم بحمد الله ومنّه الجزء الثامن عشر ، ويليه الجزء التاسع عشر ، وأوله : تفسير سورة « الأحزاب »